

مُدَارَسَاتُ فِي رِسَالَاتِ ٱلهُدَىٰ ٱلِلنَّهَاجِيِّ لِلْقُرَانِ ٱلكَرِيمِ مِنَ ٱلتَّلَقِي إِلَى ٱلبَلَاغِ

ٱلجُزُءُ ٱلْأَوَّلُ

فَرِيدُ ٱلْأَنْصَارِي

<u> خازالسئالامن</u>

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمكة



مُدَارَسَاتُ فِي رِسَالَاتِ ٱلهُدَىٰ اَلِمْهَاجِيِّ لِلْقُرَانِ ٱلكَّرِهِرِ مِنَ التَّلَقِي إِلَى ٱلبَلَاغِ

ٱلجُزءُ الأوَّل

تَأْلِيْفُ فَرِيدُ الْأَنْصَارِي

كَلِّ الْمُلِلْمَةِ مِنْ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِيةِ وَالْمُلْمِيةِ وَالْمُرْجَةِ وَالْمُرْجَةِ

# كَافَةُحُقُوقَ ٱلطّبْعُ وَالنَّشِرُ وَٱلتَّرَجُمُةُ مَحْفُوطَة للتّاشر

كاللت كذللطناع والنيئروالتؤزيج والتجكز

عَادِلْفَا دِرْمُحُودُ الْبِكَارُ

الطّبعَة الرَّابعَة 1277هـ / ۲۰۱۵ مر

### بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية

الأنصاري ، فريد.

مجالس القرآن : مدارسات في رسالات الهدي المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ / تأليف فريد الأنصاري . - ط ١ القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، [ ٢٠٠٩م ] . ٤٠٨ ص ٢٤ سم .

تدمك × ۳٤٢ ٧٣٤ × ٩٧٧

١ - القرآن علوم .

أ – العنوان . 11.

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإدارة : القاهرة : ٤٠ شارع أحمد أبو العلا - المتقاطع مع شارع نور الدين بهجت الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر

هاتف: ۲۲۷۰٤۲۸۰ - ۲۲۷۰٤۱۸۰۸ (۲۰۲ +) فاکس: ۲۲۷٤۱۷۰۰ (۲۰۲ +)

المكتبة : فسرع الأزهسر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٢٠٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٠ + ) المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن على متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - مدينة نُصر = هاتف : ٢٤٠٥٤٦٤٢ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع الإسكندرية : ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين

هاتف: ٥٩٣٢٢٠٥ فاكس : ٩٩٣٢٠٥ ( ٢٠٣ + ) بويمديًّا : القاهرة : ص.ب ١٦١ الغورية – الرمز البريدي ١١٦٣٩

البسريسند الإلسكتسروني : info@dar-alsalam.com موقعنا على الإنترنت: www.dar-alsalam.com

للطباعة والنشروالتوزيج والترجمك \_\_\_\_\_ ش.م.م تأسست الدار عام ٩٧٣ ام وحصلت

على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متتالية ١٩٩٩م، ٢٠٠٠م، ٢٠٠١م هي عشر الجائزة تتويجًا لعقد ثالث مضى في صناعة النشر

### بِنْ إِللَّهُ ٱلرَّحْزُ الرَّحْدِ

# 

﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيْتِهِ وَيُرْكِيمِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِضْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [ال عمران: ١٦٤].

### ----- باب القرآن -----

﴿ أَفَلًا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤ ].

### ــــــح حق القرآن ـــــــــــ

﴿ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا زَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ فَلُوبُهُمْ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَنْسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا.. ﴾ [ الفرقان: ٣٠].

### \_\_\_\_\_واجب القرآن \_\_\_\_\_

﴿ الَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَىٰ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَىٰ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَىٰ إِلَّا اللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [ الأحزاب: ٣٩ ].

# فِهْرِسُ ٱلْمُحتَّويَاتِ

| ۷    | رُكُ اللَّهُ                                               |
|------|------------------------------------------------------------|
| ١٧   | القِيْمُ لأَوْلُ: مدخل إلى مجالس القرآن                    |
| ۱۹   | حاجتنا إلى القرآن العظيم                                   |
| 40   | مفهوم القرآن                                               |
| ٣.   | القرآن العظيم وقضية الأمة (كلمات اللَّه في معركة السلام! ) |
| ٤٩   | « مجالس القرآن » مفتاح المشروع                             |
| ٦.   | جلساء الملائكة!                                            |
| ٦٤   | الخطوات المنهجية الثلاث لتدارس القرآن                      |
| ۲۷   | في المنهج العلمي لإقامة مجالس القرآن                       |
| 9 7  | فاتحة خير                                                  |
| 90   | القِينِهُ لِلثَّانِيٰ: المدارسات القرآنية                  |
| 90   | سورة الفاتحة                                               |
| 101  | سورة الفرقان                                               |
| ۲۷'  | سورة يس                                                    |
| T0 9 | سورة الحجرات                                               |
| ٤.,  | خاتمة حسنم -                                               |



الحمد للّه الذي أنزل القرآن العظيم ﴿ رُوحًا مِن أَمْرِهِ ﴾ جل عُلاه، وجعله نورًا يحيى به موات القلوب ويفرج به ظلمات الكروب، ويمسح به الخطايا، ويشفي به البلايا. وصلى اللّه وسلم وبارك على البشير النذير، والسراج المنير، سيدنا محمد النبي الأمي، الذي أرسله اللّه رحمة للعالمين؛ فلم يزل يَهِا ﴿ مُذ أكرمه اللّه تعالى بالنبوة الحاتمة - كوكبا دُرِيًا، متوقدًا في سماء البشرية إلى يوم الدين ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِيُ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَيْرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِبًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [ الأحزاب:٥٥، ٢١]. وإنما أشرق نورُه - عليه الصلاة والسلام - بما أنعم الله عليه من جلال الوحي وجماله هذا القرآن العظيم فكان يَهِا بذلك هُدَى للعالمين ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهُ وَيُحْرِجُهُم مِنَ الشّاكيرِ وَيُحْرِجُهُم مِنَ الشّاكيرِ وَيُحْرِجُهُم مِنَ الشّاكيرِ وَيُحْرِجُهُم مِنَ الطّالَمُنَتِ إِلَى النّه و النور.! ولكنْ أين من يرفع بصره إلى السماء؟ ﴿ وَقَالَ الرّسُولُ يَنرَبُ إِنّ فَرْقُ وَكَالَ النّورُ اللّهُ عَلَى مَرْطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [ المائدة: ١٠، ١١]. فري اتّحَدي إلى السماء؟ ﴿ وَقَالَ الرّسُولُ يَنرَبُ إِنّ فَرَى اللّهُ عَلَى مِن عَلَى السماء؟ ﴿ وَقَالَ الرّسُولُ يَنرَبُ إِنّ فَرَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى السماء؟ ﴿ وَقَالَ الرّسُولُ يَنرَبُ إِنّ قَرْمُ اللّهُ عَلَى الله مَا الله الوري المَنْ اللّهُ عَلَى الله عَلَى السماء؟ ﴿ وَقَالَ الرّسُولُ يَنرَبُ إِنّ المَائِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمَاءُ عَلَى السّمَاءِ عَلَى السّمِاءُ عَلَى السّمَاءُ عَ

### أما بعد:

فهذه مُدارسات في القرآن الكريم، تعرض مشروع « مجالس القرآن » بصورة عملية، يرجى لها أن تجعل المؤمن يندمج في فضاء القرآن، ويتلقى آياته كلمة كلمة، تلاوةً وتزكيةً وتعلمًا. وهي لذلك تمثل صلب المنهاج الفطري الذي ندعو به وإليه، كما بيناه مفصلًا في كتاب « الفطرية ».

فإلى العلماء العاملين. إلى السادة المربين. إلى أهل الفضل والصلاح. إلى دعاة الخير والفلاح. إلى الشباب الباحثين عن وَارِدِ من نور، يخرجهم من ظلمات هذا الزمن العصيب. إلى جموع التائبين، الآييين إلى منهاج الله وصراطه المستقيم. إلى المثقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي الراغبين في التطهر والتزكية. والعودة إلى صَفَّ اللَّه، تحت رحمة الله . إلى الذين تفرقت بهم السبُلُ حيرةً واضطرابًا، مترددين

بين هذا الاجتهاد وذاك، من مقولات الإصلاح.

إليكم أيها الأحباب أبعث رسالات القرآن، إليكم سادتي أبعث قضية القرآن، والسر كل السر في القرآن، ولكن كيف السبيل إليه؟

أليس بالقرآن وبحِكْمَةِ القرآن جعل اللَّهُ - تقدستْ أسماؤه - عبده محمد ابن عبد الله النبي الأمي - عليه صلوات الله وسلامه - معلم البشرية وسيد ولد آدم؟ وما كان يقرأ كتابًا من قبل ولا كان يخطه بيمينه.

ثم أليس بالقرآن - وبالقرآن فقط - بَعَثَ اللهُ الحياةَ في عرب الجاهلية فنقلهم من أمة أمية ضالة إلى أمة تمارس الشهادة على الناس، كل الناس؟

ألم يكن القرآن في جيل القرآن مفتاحًا لعالم المُلَّكِ والملكوت؟ ألم يكن هو الشفاء وهو الدواء؟ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِّ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [ الإسراء: ٨٢ ] ألم يكن هو الماء وهو الهواء لكل من كان حيًّا – على الحقيقة – من الأحياء؟ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لَلِمُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [ بس: ٦٩ ، ٧٠ ].

أَلَم تَكُنَ تَلَاوِتُهُ - مَجَرِدُ تَلَاوِتُهُ - مِن رَجِلُ قَرَآنِي بَسِيطٌ تُحُدِثُ انقَلَابًا رَبَانيًا عجيبًا، وخرقًا نورانيًا غريبًا في أمر الملك والملكوت؟ ألم تتنزل الملائكة ليلًا مثل مصابيح الثريا لسماع القرآن من رجل منهم، بات يتبتل في سكون الدُّجي، يناجي ربه بآيات من بعض سوره؟ (١) ألم يقرأ رجل آخر سورة الفاتحة على لديغ من بعض قبائل العرب، اعتقله سم أفعى إلى الأرض، فلبث ينتظر حتفه في بضع دقائق، حتى

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الحدري ﴿ أَنْ أُسَيَّد بن حضير ﴿ يَنْهَا هُو لَيْلَةً يَقُرأُ فَي مُرْبِدُهُ؛ إذْ جالت فرسه. فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضًا قال أسيد: فخشيتُ أن تطأ يحيى [ يعنى: ابنه الصغير ] فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي، فيها أمثال الشُرْج [ جمع سراج: وهي المصابيح ] عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول اللَّه ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي؛ إذ جالت فرسي فقال رسول اللَّه ﷺ: • اقرأ ابن حضير ٥ قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال، رسول الله عَيْنَةِ: ﴿ اقرأ ابن حضير ﴾ قال: فقرأت، ثم جالت أيضًا فقال رسول اللَّه عِيْنَةِ: ﴿ اقرأ ابن حضير ﴾ قال: فانصرفتُ. وكان يحيى قريبًا منها، خشيتُ أن تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول اللَّه عِلِيَّةٍ: ﴿ تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحتْ يراها الناس، ما تستتر منهم ٥ رواه مسلم. وقد روى البخاري نحوه مختصرًا.

إذا قرئت عليه ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الناتحة: ٤] - التي يحفظها اليوم كل الأطفال – قام كأنْ لم يكن به شيء قط؟ (١).

أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيم، الموغل في الوجدان الإسلامي؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم وآلات التدمير بشتى أنواعها وأصنافها المادية والمعنوية، وبقي - رغم الجراح العميقة جدًّا - متماسك الوعي بذاته وهويته.

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من (سورة العلق) شيقًا مذكورًا، وإنما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة وكانت ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أولئك من قبل؟ فما الذي حدث لنا نحن أهل هذا الزمان إذن؟

ذلك هو السؤال، وتلك هي القضية.

لا شك أن السركامِنّ في منهج التعامل مع القرآن، وذلك هو سؤال العصر، وقد كتب غير واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال: (كيف نتعامل مع القرآن؟) (<sup>٢)</sup>.

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد على وأصحابه من أمر القرآن. فمن ذا اليوم يستطيع الصبر عليه؟ وإنما هو تلق للقرآن آية آية، وتلَق عن القرآن حكمة حكمة، على سبيل التخلُق الوجداني، والتمثّل التربوي لحقائقه الإيمانية العمر كله، حتى يصير القرآن في قلب المؤمن نَفسًا طبيعيًا، لا يتصرف إلا من خلاله، ولا ينطق إلا بحكمته، فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري قال: ( نزلنا منزلًا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لُدغ؛ فهل من راق؟ فقام معها رجل منًا، ما كنًا نظنه يحسن رُقيةً، فرقاه بفاتحة الكتاب؛ فبرأ، فأعطوه غنمًا وسقونا لبنًا. فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال: فقلت: لا تحركوها ( يعني الغنم ) حتى نأتي النبي علين فأتينا النبي علين فذكرنا ذلك له، فقال: و ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا، واضربوا لي بسهم معكم ع، وفي صيغة البخاري: ( فسألوه، فضحك، وقال: و وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم ع متفق عليه. (٢) منهم الشيخ محمد الغزالي كالله، والدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله.

حوله غير تلاوة الناس، وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس.

وهكذا صنع الرسول على النّاس على من القرآن آية آية - نماذج حوّلت مجرى التاريخ ﴿ وَقُرْمَانَا فَرَقْنَهُ لِلْقَرَامُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَيْزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] فلم تكن له وسائل ضخمة ولا أجهزة معقدة، وإنما هي شِعابٌ بين الجبال، أو بيوت بسيطة، ثم مساجد آمنة مطمئنة عُمرانها: صلاة ومجالس للقرآن وبرامجها: تلاوة وتعلم وتزكية بالقرآن بدءًا بشعاب مكة، ودار الأرقم بن أبي الأرقم، وانتهاء بمسجد المدينة المنورة، عاصمة الإسلام الأولى، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كانت البساطة هي طابع كل شيء، وإنما العظمة كانت في القرآن، ولمن تشرّب - بعد ذلك - روح القرآن.

هكذا كانت مجالسه على النفس مجالس أصحابه في عهده، ومن بعده الطليمة مجالس قرآنية، انعقدت هنا وهناك، وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس وفي المجتمع معًا على السواء، وبناء النسيج الاجتماعي الإسلامي من كل الجوانب، بصورة كلية شمولية؛ بما كان من شمولية هذا القرآن، وإحاطته بكل شيء من عالم الإنسان، وذلك أمر لا يحتاج إلى برهان. واقرأ إن شئت الآية المعجزة، ولكن بشرط: اقرأ وتدبر، تدبرها طويلًا وقِفْ عليها مليًّا حتى بعد طي صفحات هذه الورقات. فيا أيها المؤمن السائر إلى مولاه الباحث بكل شوق عن نوره وهداه أبصر بقلبك عساك تكون من المبصرين – قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي صَلَكِل مُبِينٍ ﴾ [ ال عمران: ١٦٤].

ولك أن تشاهد هذه المنة العظمى من خلال عديلتها، وهي قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَنَ فِى الْأُمْيَتِ مَنْ الْكِئْبَ وَالْكِئْبَ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكِئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئِبُ وَالْكُئِبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئِبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَالْكُئْبُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّالِمُو

نعم، هذه هي الآية، وإنها لعلامة وأي علامة فلا تنسَ الشرط.

تلك إذن كانت رسالة القرآن، وتلك كانت رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام-. فيا أتباع محمد علية، يا شباب الإسلام، ويا كهوله وشيوخه، يا رجاله ونساءه. أَلَمَ بِئِنِ الأَوانَ بَعَدَ لِتَجَدَيْدُ رَسَالَةَ القَرآن؟ أَلَمَ يَئِنِ الأَوانَ بَعَدُ لِتَجَدَيْدَ عَهَدَ القَرآن؟ وَإِنَّمَا قَضَيةَ الأَمَةَ كَانَ يَلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنَ وَإِنّمَا قَضَيةَ الأَمَةَ كَالَ مِنَ الْحَقِّقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسَقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

فيا أيها الأحباب، لنعد إلى مدرسة رسول الله عَلَيْتُ لنعد إلى مدرسة القرآن ومجالس القرآن على منهج القرآن صافية نقية كما شهد عليها الله على في جيل القرآن، لا كما تلقيناها مشوهة من عصور المواتِ في التاريخ.

من أجل هذا وذاك إذن كانت هذه الورقات. غايتها بيان منهج الاشتغال بكتاب الله، وكيفية إعادة بناء الأنفس على وزانِه، ووفق مقاييس تصميمه فلا تتخذها مشغلة لك عن القرآن العظيم، ولا حاجبة لك عن مكنون دُرَّه الكريم، بل خذها آلة استبصار فحسب كسائر آلات فقه الدين، مستقاة من كتاب الله رأسًا فإنما هي آيات تربطك بآيات، على نوع من التدريج إلى خوض بحر القرآن، حتى إذا وصلت أخي الحبيب - إلى الغاية، وحصل لك الإبصار بالآيات مُباشَرَةً، وبدأت تكتسب حقائق الإيمان مُشَاهَدَةً؛ فدع عنك هذه الوريقات وأمثالها جانبًا، فما كان ليكون بين الله وعبده من وسيط كيف لا؟ وقد قال لمن هو خيرٌ مني ومنك: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْبَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي المَاهَدَة عَنَا اللهُ عَنْ فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْبَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

وإنما كتبنا هاهنا ما كتبنا من كلمات؛ استجابة لرغبة ملحة من بعض محبي القرآن العظيم، ورواد مجالسه العامرة؛ من بعدما صدر كتيبنا السابق: (بلاغ الرسالة القرآنية)؛ فكان له ما كان - بفضل الله - من الأثر في لفت الانتباه إلى منهج القرآن، ومدرسته الربانية العظيمة؛ فحدثتْ يقظة لدى بعض أهل الخير، نبهت أرواحهم إلى حياض الروح المتدفقة من شلال القرآن، فرغبوا مني كتابة ورقات، تشبه أن تكون « دليلًا عمليًا »؛ لمساعدة من لا خبرة له سابقة في تدارس القرآن وتدبره، وتشرح الخطوات المنهجية بصورة مبسطة وسهلة؛ حتى يَعيها كلُّ قارئ ومستمع؛ رغبة في تعميم الاشتغال بالقرآن، والرجوع إليه لتربية الفكر والوجدان، وتمتين نسيج المجتمع على مِنْسَجَةِ الإيمان. وكذلك كان، والله المستعان.

### ومن ثُمَّ جاء هذا الكتاب منقسمًا إلى قسمين:

الْقِسْمُ إِلْأُولُ: هو عبارة عن « مدخل إلى مجالس القرآن » (١)، القصد منه بيان أهمية هذا المشروع الدعوي؛ بما هو منهاج قرآني صرف، يتخذ كتاب الله مورده الرئيس. منه يتلقّى نوره وهداه، وعليه بيني قواعده ورُؤاه. كما أنه موضوع منهجيًّا لبيان الصورة العملية لإقامة « مجالس القرآن » بكل تفاصيلها الجزئية.

ورغم أن مادة هذا المدخل لا تعدو أن تكون جمعًا لمقالات كتبتها من قبل، وفقرات جمعتها من هنا وهناك (٢)؛ فإن لها هاهنا تميزًا خاصًّا، وهو أنها رُتُّبتْ خطواتُها، وفصلتْ بصورة « تقنية » متدرجة، مع شروح وإضافات جديدة، قابلة للتصريف العملي في المجتمع بصورة تلقائية. ثم إيراد بعض النصوص من كتاب اللَّه وسنة رسوله عَلِيْتُم، مما فيه زيادة بيان للمنهج التطبيقي لإقامة هذه المجالس؛ ولذلك جاءت أشبه ما تكون به « الدليل المرشد » إلى مجالس القرآن الكريم.

القِسْمُ الثَّاني: هو عبارة عن نموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الكريم، من خلال بعض سوره، ومحاولة لتقديم صورة عملية لكيفية تلقِّي « الهُدَى المنهاجي »، الذي تتضمنه السور المختارة من خلال آياتها وكلماتها. فجاء هذا القسم بيانًا عمليًّا لما يُرْجَى أن تسير عليه « مجالس القرآن »، من تلقى رسالات الهُدى الواردة بكتاب اللَّه؛ عسى أن ينال الجلساء المتدارسون من بركات هذا القرآن خُلُقًا ربانيًّا، يجعلنا وإياهم -بتوفيق الله - على هدّى من ربنا في أمر ديننا ودعوتنا، تأسيًا بمن « كان خُلُقه القُرآن » <sup>(٣)</sup> عليه أفضل الصلاة والسلام.

ولقد يسر الله إنجاز مدارسات لسور أربع؛ هي: الفاتحة، والفرقان، ويس، والحجرات. وقد جاء اختيار هذه السور لحكمة تربوية، وموافقات ربانية، ذكرناها مفصلة بمحلها من التمهيد، الذي قدمناه بين يدي المدارسات - في القسم الثاني من هذا الكتاب - حيث شرحنا المصطلحات المفتاحية، التي اعتمدناها في جميع المدارسات بصورة ثابتة.

<sup>(</sup>١) سبق نشره مختصرًا جدًّا تحت عنوان: « مجالس القرآن » .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك من كتيبنا ( بلاغ الرسالة القرآنية ) ومن ( ميثاق العهد )، ثم إضافات جديدة وشروح. (٣) رواه مسلم من حديث عائشة رتبائيَّتها.

هذا، وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان رئيس هو: (مجالس القرآن)، ثم ذيلناه بعنوان هامشي هو: (مُدارساتٌ في رسالاتِ الهدى المنهاجي للقرآن الكريم، من التلقي إلى البلاغ)؛ وذلك لبيان أن « المجالس القرآنية » – على ما شرحنا من أوصاف وشروط – هي القضية المركزية في تجديد الاتصال بالوحي، والتلقي للهدى الرباني، وأنها المسلك الذي عليه الرهان اليوم – كما كان قديمًا – للخروج بالأمة من هذا النفق المظلم الذي تتخبط فيه! فمجالس القرآن هي سفينة النجاة إلى بر الأمان إن شاء الله. إنها وسيلة وغاية في ذاتها ككثير من العبادات في الإسلام؛ غايةٌ يُعبد الله بها ابتداءً، ووسيلةٌ إلى إصلاح النفس والمجتمع؛ ولذلك فقد اجتمع فيها الخير كله.

وبما أنها هي جوهر هذا المشروع الدعوي الذي نقدمه في هذا الكتاب؛ فقد جعلنا عبارتها هي عنوانه الرئيس وسيماؤه الكبرى، وأما العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة هذه المجالس عبارةٌ عن مُدارساتٍ في رسالات القرآن، التي هي رسالات الهدى المنهاجي، والتي تطبع متلقيها بخلق الربانية. فالتدارس لكتاب الله هو سبيل الربانية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيْتِنَ بِمَا كُنتُم نُمُلِمُونَ الْكِنْبَ وَبِمَا كُنتُم نَم رَسُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠]. والربانية عندما تصبح سمة غالبة في المجتمع فتلك هي العلامة الكبرى على تحوله الجذري، وارتقائه من جديد إلى مقام « الخيرية » الشاهدة على الناس ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمْهَ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُعتمع في المُعتمدة على الناس ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمْهَ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

ولا يكون ذلك كله إلا بتداول رساليً للقرآن العظيم في المجتمع عبر مجالسه الموصوفة، بما تتضمنه من خطوات منهجية؛ تلاوةً وتزكيةً وتعليمًا، ثم قيامًا بوظيفة البلاغ والدعوة إلى الله، أمانةً على عاتق كل من تلقى عن الله هُدَاهُ! فالأمة اليوم إنما هي في حاجة إلى من يحسن التلقي عن الله ورسوله، ويبلغ في ذلك أعلى منازل الاستجابة لنداء الهدى، ألا وهي منزلة التعلم والتعليم؛ فيكون منتفعًا ونافعًا بإذن الله، فإنما غاية هذه الرسالة تخريج الدُّعاة الهداة، حُمَّال رسالات القرآن وهو المقام الذي كان عليه أصحاب رسول الله على فاكرم به من مقام وأنعم.

ذلك هو منطوق الحديث النبوي الجامع لحكمة هذا المجال، قال ﷺ: ﴿ مثل ما بعثني اللَّهُ بِهِ مَن الهِدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء؛ فأنبتت

الكلأ والعُشب الكثير. وكانت منها أجادبُ أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقَوا وزرعوا. وأصابَ منها طائفةُ أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءُ ولا تنبت كلاُّ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ فعَلِم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » (١).

تلك هي الفكرة التي انبنت عليها ورقة هذا المشروع، فإن أصبتُ في منهج التدليل على التزود من كتاب الله، لتجديد الدين والإيمان فالحمد لله، وإن أخطأتُ فالغاية واضحة، وأستغفر الله! وإنما المقصود هو العودة إلى القرآن، وهو مقصود قطعي والاجتهاد إنما هو في منهج التوظيف والتنزيل. فلا يكن خطئي في منهج التوجيه والبيان صارفًا لك عن حق اليقين، الذي هو هذا القرآن العظيم ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [ الإسراء: ٩ ].

وأخيرًا وجب التنويه برد الفضل إلى أهله؛ وذلك ببيان أن هذه المدارسات مدينة-بعد الله تعالى - إلى أستاذنا وأستاذ الأجيال: الدكتور الشاهد البوشيخي، رائد المدرسة القرآنية بالمغرب تعليمًا ودعوةً، فلقد مَنَّ اللَّه بصحبته زمنًا ليس باليسير، حيث تلقينا عنه - خلال ذلك - منهج التعامل مع القرآن الكريم، ومفاتح الدخول إلى فضائه الفسيح. وكانت لنا معه مدارسات لا تنسى، ومجالس مباركة، سواء في أقسام الدراسات العليا، أو في مجالسه الخاصة؛ حيث تلقينا عنه أصول المنهج وقواعده، نظريةً وتطبيقًا. فله من اللَّه الجزاء الأوفي، وجعله من أهله وخاصته، وبارك له في علمه وعمله.

كما أننى استفدت في ذلك من « كليات رسائل النور » للأستاذ بديع الزمان النورسي يَعْيَلْهُ، فقد كان لمنهجيته التربوية الفريدة في التعامل مع القرآن الكريم أثر بارز في توجيه هذه المدارسات.

أما من حيث المادة التفسيرية التي صغتها فيما سميته بـ « البيان العام » من فقرات هذه الدراسة؛ فقد انتقيتها مما ترجح لدي من كلام المفسرين ورواياتهم، وعلى رأسهم الإمام أبو جعفر الطبري، والإمام ابن كثير رحمة الله عليهما. كما أنني كنت

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

أرجع في تحقيق كثير من القضايا إلى كتاب « الكشاف » لجار الله الزمخشري، و « معالم التنزيل » للإمام البغوي، و « الحجرر الوجيز » لابن عطية الأندلسي، و « الجامع لأحكام القرآن » للإمام أبي عبد الله القرطبي، و « مفاتيح الغيب » للإمام فخر الدين الرازي، و « نظم الدرر » للإمام نجم الدين البقاعي، و « الدر المنثور » للإمام السيوطي، و « التحرير والتنوير » للإمام الطاهر ابن عاشور، ثم إلى كتاب « في ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب رحمة الله عليهم جميعًا. وقد كنت خلال ذلك كله أصوغ ما استفدته من كتب التفسير مُنزَّلًا على مقتضى العصر؛ حتى يتسنى للدارس تلقي حقائق القرآن غضة طرية، ويشهد ابتلاءاتها في نفسه حية متجددة، بصورة تجعله ينظر إلى حياته خاصة، وإلى الحياة الجارية حوله عامة بموازين القرآن؛ سيرًا في طريق تجديد بناء الأمة، واستئناف حياتها من جديد (١).

تلك غايتنا، والله ولينا، عليه وحده – جلَّ وعلا – توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ١٠].

وكستسبسه عسبسد ربسه راجسي عسفسوه وغسفسرانسه: فريد بن الحسن الأنصاري

الخزرجي عفا الله عنه، وغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين، آمين. وكان تمام تصنيفه وتنقيحه - بحمد الله - في صورته الجديدة، بمستشفى 1 سماء 1 في إسطنبول العامرة حرسها الله، يوم السبت: ( ٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ -الموافق لثالث ماي ٢٠٠٨م).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فصلنا بيان ذلك فيما عرضناه بتمهيد المدارسات من القسم الثاني من هذا الكتاب.



## القِيْمُ الأَوْلُ: مدخل إلى مجالس القرآن



# حاجتنا إلى القرآن العظيم

### مَن أنت؟

أنا، وأنت!.. ذلك هو السؤال الذي قلما ننتبه إليه، والعادة أن الإنسان يحب أن يعرف كل شيء مما يدور حوله في هذه الحياة، فيسأل عن هذه وتلك، إلا سؤالا واحدًا لا يخطر بباله إلا نادرًا، هو: من أنا؟ نعم، فهل سألت يومًا نفسك عن نفسك: مَن أنت؟

ولعل أهم الأسباب في إبعاد ذلك وإهماله يرجع في الغالب إلى معطى وهمي؟ إذ نظن أننا تعرف أنفسنا فلا حاجة إلى السؤال! تغرنا إجابات الانتماء إلى الأنساب والألقاب، وتنحرف بنا عن طلب معرفة النفس الكامنة بين أضلعنا، التي هي حقيقة ( مَن أنا؟ ) و ( مَن أنت؟ ) ويتم إجهاض السؤال في عالم الخواطر؛ وبذلك يبقى الإنسان أجهل الخلق بنفسه، فليس دون الأرواح إلا الأشباح.

ولو أنك سألت نفسك بعقلك المجرد: مَن أنت؟ سؤالًا عن حقيقتها الوجودية الكاملة؛ لما ظفرت بجواب يشفي الغليل وإذن تدخل في بحر من الحيرة الوجودية.

أنا وأنت، تلك قصة الإنسان منذ بدء الخلق إلى يوم الناس هذا.. إلى آخر مشهد من فصول الحياة في رحلة هذه الأرض، وهي قصة مثيرة ومريرة.

ولذلك أساسًا كانت رسالة القرآن هي رسالة الله إلى الإنسان؛ لتعريفه بنفسه عسى أن يبدأ السير في طريق المعرفة بالله؛ إذ معرفة النفس هي أول مدارج التعرف إلى الله. وليس صدفة أن يكون أول ما نزل من القرآن: ﴿ أَقُرْأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [ العلق: ١، ٢ ]. ثم تواتر التعريف بالإنسان – بَعْدُ – في القرآن، في غير ما آية وسورة، من مثل قوله سبحانه: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَنَ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ١ - ٣] وكذلك آيات السيماء الوجودية للإنسان، الضاربة في عمق الغيب، من قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي ٱحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةٌ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّبُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ فَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٦ - ٩ ].

ومن هنا أساسًا كانت قضية الشيطان - بما هو عدو للإنسان - هي إضلاله عن معالم الطريق، في سيره إلى ربه؛ بدءًا بإتلاف العلامات والخصائص المعرفة بنفسه، والكاشفة له عن حقيقة هويته، وطبيعة وجوده حتى إذا انقطعت السبل بينه وبين ربه ألَّه نفسَه، وتمرد على خالقه!

ولم يزل الإنسان في قصة الحياة يضطرب بين تمرد وخضوع، في صراع أبدي بين الحق والباطل إلى الآن! فكانت لقصته تلك عبر التاريخ مشاهدُ وفصول، وكانت له مع الشيطان ومعسكره معاركُ ضارية، فيها كر وفر، وإقبال وإدبار.

قال ﷺ حكايةً عن إبليس: ﴿ قَالَ أَرَءَيْكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَهِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن بَيِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّا وَكُمْ جَزَّاءُ مَوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٢ - ٦٥]. من أجل ذلك كان للإنسان في كل زمان قصةٌ مع القرآن، وقصةٌ مع الشيطان. فيا حسرة عليك أيها الإنسان! هذا عمرك الفاني يتناثر كل يوم، لحظةً فلحظة، كأوراق الخريف المتهاوية على الثرى تَتْرَى، أَرْفُبْ غروبَ الشمس كل يوم؛ لتدرك كيف أن الأرض تجري بك بسرعة هائلة؛ لتلقيك عن كاهلها بقوة عند محطتك الأخيرة! فإذا بك بعد حياة صاخبة جزءٌ حقير من ترابها وقمامتها! وتمضى الأرض في ركضها لا تبالى.. تمضى جادةً غير لاهية - كما أُمِرتْ - إلى موعدها الأخير، فكيف تحل لغز الحياة والموت؟ وكيف تفسر طلسم الوجود الذي أنت جزء منه ولكنك تجهله؟ كيف وها قد ضاعتْ الكتب كلها؟ ولم يبق بين يديك سوى هذا ( الكتاب ).

فأين تجد الهداية إذن يا ابن آدم؟ وأنى تجدها إن لم تجدها في القرآن؟ وأين تدرك السكينة إن لم تدركها في آياته المنصوبة - لكل نفس في نفسها - علامات ومبشرات في الطريق إلى اللُّه؟ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوَمُ وَبُلِيِّسُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجَرًا كَبِدِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْنَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الإسراء: ٩، ١٠ ].

نعم، بقى القرآن العظيم إعجازًا أبديًّا، يحيى الموتى، ويبرئ المرضى، ويقصم قلوب الجبابرة، ويرفع هامات المستضعفين في العالمين، ويحول مجرى التاريخ وكل ذلك كان - عندما كان - بالقرآن، وبالقرآن فقط وهو به يكون الآن، وبه يكون كلما حل الإبَّان من موعد التاريخ، ودورة الزمان، على يد أي كان من الناس، بشرط أن يأخذه برسالته، ويتلوه حق تلاوته، وتلك هي القضية.

ماذا حدث لهؤلاء المسلمين؟ أين عقولهم؟ أين قلوبهم؟ أليس ذلك هو القرآن؟ أليس ذلك هو كلام الله؟ أليس الله رب العالمين؟ أليس الخلق - كل الخلق - عبيده طوعًا أو كرهًا؟ ففيم التردد والاضطراب إذن؟ لماذا لا ينطلق المسلم المعاصر يشق الظلمات بنور الوحى الساطع، الخارق للأنفس والآفاق؟

ألم يقل اللَّه في القرآن عن القرآن، بالنص الواضح القاطع: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْنَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ آللَّةً وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ ﴾؟ [الحشر: ٢١]. فهل هذه خاصية ماتت بموت محمد رسول الله؟ أم أن معجزة القرآن باقية بكل خصائصها إلى يوم القيامة؟ ورغم أن الجواب هو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة لكل مسلم؛ فإن رسول اللَّه عَلِيَّةٍ يلقى البشرى إلى هذه الأمة، نورًا من الأمل الساطع الممتد إلى الأبد؛ فقد دخل - عليه الصلاة والسلام - المسجد يومًا على أصحابه ثم قال: « أبشروا.. أبشروا..! أليس تشهدون ألًّا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه؟ » قالوا: بلى، قال: « فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدًا » (١) ومثله أيضًا قوله ﷺ بصيغة أخرى: « كتاب اللَّه هو حبل اللَّه الممدود من السماء إلى الأرض » (٢) . تلك حقيقة القرآن الخالدة، ولكن أين من يمد يده؟

ألم يأن للمسلمين - وأهل الشأن الدعوي منهم خاصة - أن يلتفتوا إلى هذا القرآن؟ عجبًا! ما الذي أصم هذا الإنسان عن سماع كلمات الرحمن؟ وما الذي أعماه عن مشاهدة جماله المتجلى عبر هذه الآيات العلامات؟ أليس الله - جل ثناؤه - هو خالق هذا الكون الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؟ أليس هو - جل وعلا - رب كل شيء ومليكه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أوليس الله هو مالك الملك والملكوت؟ ذو العزة والجبروت؟ لا شيء يكون إلا بأمره، ولا شيء يكون إلا بعلمه وإذنه! أوَّليس الخلق كلهم أجمعون مقهورين تحت إرادته وسلطانه؟ فمن ذا قدير على إيقاف دوران الأرض؟ ومَن ذا قدير على تغيير نظم الأفلاك في السماء؟ من بعد ما سوَّاها اللَّه على قدر موزون ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَأَ قَالَتَآ أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ [ نصلت: ١١ ] ومن ذا مِنَ الشيوخ المعمرين قدير على دفع الهرم إذا دبُّ إلى جسده؟ أو منع الوهن أن ينخر عظمه، ويجعد جلده؟ ويحاول الإنسان أن يصارع الهرم والموت! ولكن هيهات! هيهات!

كَنَاطِح صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا ۖ فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ ۗ الموت والفناء هو اليقينية الكونية المشتركة بين جميع الخلق، كافرهم ومؤمنهم يولد الإنسان يومًا ما.. وبمجرد التقاط نفسه الأول من هواء الدنيا يبدأ عمره في عدُّ عَكسِي نحو موعد الرحيل..! فكان البدء هو آية الختام، هكذا يولد الإنسان

(١) رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعبه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ٧١٣ ). نشر مكتبة المعارف بالرياض، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. طبعة جديدة بتاريخ: ( ١٤١٥هـ/١٩٩٥م ). (٢) رواه الطبري في تفسيره: ( ٣١/٤ )، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان: ( ١٤٠٥هـ ). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٤٤٧٣ ). وبعد ومضة من زمن الأرض تكون وفاته ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَنْتَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [ الرحمن: ٢٦، ٢٧ ].

ذلك هو اللَّه رب العالمين، يرسل رسالته إلى هذا الإنسان العبد، فيكلمه وحيًّا بهذا القرآن، ويأبي أكثر الناس إلا تمردًا وكفورًا، فوَا أسفاه على هذا الإنسان! ويا عجبًا من أمر هؤلاء المسلمين! كأن الكتاب لا يعنيهم، وكأن الرسول لم يكن فيهم ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ [ س: ٣٠ ].

إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه اللَّه في عرب الجاهلية؛ فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس، وانبعثوا بروح القرآن من رماد الموت الحضاري؛ طيورًا حية تحلق في الآفاق، وخرجوا من ظلمات الجهل ومتاهات العمى أدِلًّاء على اللَّه، يبصرون بنور اللَّه ويُبصِّرون العالم الضال حقائق الحياة ذلك هو سر القرآن، الروح الرباني العظيم، لا يزال هو هو روحًا ينفخ الحياة في الموتى من النفوس والمجتمعات؛ فتحيا من جديد وتلك حقيقة من أضخم حقائق القرآن المجيد، قال جل ثناؤه: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوزًا تَهْدِى بِدِ. مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ صِرَاطٍ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾ [ الشورى: ٥٢، ٥٠ ].

مَن أنت؟ تلك قصة النبأ العظيم، نبأ الوجود الضخم الرهيب، من البدء إلى المصير، النبأ الذي جاءت به النُّذُرُ من الآيات: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِمَ شَخِصَةً أَبْصَائُر ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا يَنوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٧]. وقريبا جدًّا – واحسرتاه! – تنفجر به الأرض والسماوات! ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَمَانِ نَعُمِدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَتَعِلِينَ ﴾ [ الأنياء: ١٠٠].

ذلكم هو النذير القرآني الرهيب، ولقد أعذر من أنذر، وما بقى لمن بلغه النبأ العظيم من محيص؛ إلا أن يتحمل مسؤوليته الوجودية، ويتخذ القرار، قرارًا واحدًا من بين احتمالين اثنين، لا ثالث لهما: النور أو العَمَى وما أنزل الله القرآن إذْ أنزله إلا لهذا، ولقد صرَّفه على مدى ثلاث وعشرين سنة؛ آيةً، كل آية في ذاتها هي بصيرة للمستبصرين، الذين شَاقهم نور الحق فبحثوا عنه رغبًا ورَهبًا؛ عسى أن يكونوا من المهتدين. وبقى القرآن بهذا التحدي الاستبصاري يخاطب العُمْي من كل جيل بشري قال الحقُّ جل وعلا: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن زَّيِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيُّهِ، وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ [ الانعام: ١٠٤].

من أجل ذلك؛ نرجع آيبين إلى رسالة الله، نقرؤها من جديد، نستغفره تعالى على ما فرطنا وقصرنا، قدوتنا في هذه السبيل رسول اللَّه ﷺ بسنته الزكية، التي لم تكن في كل تجلياتها النبوية - قولًا وفعلًا وتقريرًا - إلا تفسيرًا للقرآن العظيم، وكفي بكلمة عائشة أم المؤمنين، في وصفه - عليه الصلاة والسلام - لما سئلت عن خلقه ﷺ؛ فقالت بعبارتها الجامعة المانعة: « كان خلُّقُه القرآن » <sup>(١)</sup> ولقد ضلِّ وخاب من عزل السنة عن الكتاب.

نرجع إذن إلى القرآن، نحمل رسالته إن شاء اللَّه - كما أمر اللَّه - نخوض بها تحديات العصر، يحدونا اليقين التام بأن لا إصلاح إلا بالصلاح وأن لا ربانية إلا بالجمع بينهما، وأن لا إمكان لكل ذلك - صلاحًا وإصلاحًا وربانيةً - إلا بالقرآن المجيد، وهو قول الحق – جل ثناؤه – في آية عجيبة، آية ذات علامات – لمن يقرأ العلامات - ولكل علامة هدايات. قال تعالى ذكره: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠] التمسيك بالكتاب، وإقام الصلاة: أمران كفيلان برفع المسلم إلى منزلة المصلحين هكذا: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾. وإن تلك لآية ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّعَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِكَابُ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [ آل عمران: ٧٩]. وقد قُرئَتْ: ( تعلمون الكتب ) و ﴿ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئْبَ ﴾؛ للجمع بين وظيفتي التعلم والتعليم، والصلاح والإصلاح؛ إذ بذلك يكون التدارس لآيات القرآن العظيم، بما هي علامات دالة على اللَّه، وراسمة لطريق التعرف إليه جل وعلا، في الأنفس والآفاق. وتلك هي السبيل الأساس للربانية، كما هو واضح من دلالة الحصر المستفادة من الاستدراك في الآية: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيْءَنَ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

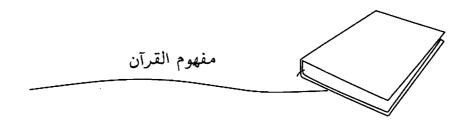

ولنسأل الآن: ما القرآن؟

ما هذا الكتاب الذي هز العالم كله؟ بل الكون كله؟

أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه (كلام الله)، واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه، ولا نقول في ذلك إلا بما قال به أهل الحق من السلف الصالح. وإنما المهم عندنا الآن هاهنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين المسلمين: (القرآن كلام الله). هذه حقيقة عظمى، ولكن لو تدبرت قليلًا..

اللّه على خالق الكون كله.. هل تستطيع أن تستوعب بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟ طبعًا لا أحد له القدرة على ذلك إلا خالق الكون سبحانه وتعالى. فالامتداد الذي ينتشر عبر الكون مجهول الحدود، مستحيل الحصر على العقل البشري المحدود. هذه الأرض وأسرارها، وتلك الفضاءات وطبقاتها، وتلك النجوم والكواكب وأفلاكها، وتلك السماء وأبراجها، ثم تلك السماوات السبع وأطباقها... إنه لضرب في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية. أين أنت الآن؟ اسأل نفسك.. أنت هنا في ذرة صغيرة جدًّا، تائهة في فضاء السماء الدنيا: الأرض. وربك الذي خلقك، وخلق كل شيء، هو محيط بكل شيء قدرة وعلمًا.. هذا الرب الجليل العظيم، قدَّر برحمته أن يكلمك أنت، أيها الإنسان؛ فكلمك بالقرآن.. كلام اللَّه رب العلمين. أو تدري ما تسمع؟ اللَّه ذو الجلال رب الكون يكلمك ﴿ فَاسْتَغِعُ لِمَا يُوحَى ﴾ العالمين. أو تدري ما تسمع؟ اللَّه ذو الجلال رب الكون يكلمك ﴿ فَاسْتَغِعُ لِمَا يُوحَى ﴾ العالمين. أو تدري ما تسمع؟ اللَّه ذو الجلال رب الكون يكلمك في فلا يخر ساجدًا لله الواحد القهار رغبًا ورهبًا؟ اللَّهم إلا إذا كان صخرًا أو حجرًا. كيف وها الصخر

والحجر من أخشع الخلق للَّه؟! ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ لِّرَأَيْتَـٰهُۥ خَنشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشَيَةِ آللَّهُ وَتِلْكَ ٱلأَمْثَنُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُوكَ ﴾ [ الحشر: ٢١ ] وهي أمثال حقيقة لا مجاز، ألم تقرأ قول اللَّه تعالى في حق داود الطَّيْكِا: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُم يُسَبِّحَنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنْمَاقِ ۞ وَالطَّلْيَرَ تَحْشُورَةٌ كُلُّ لَلَهُ أَوَابٌ ﴾ [ص: ١٩،١٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُم لِلْجَكِلِ جَعَلَهُم دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَنَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٤٣ ].

كلام اللَّه هو كلام رب الكون، وإذا تكلم سبحانه تكلم من عل: أي من فوق؛ لأنه العلى العظيم على، فوق كل شيء، محيط بكل شيء علمًا وقدرةً. إنه رب الكون.. فتدبر: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾ [ نصلت: ٥٠]. ومن هنا جاء القرآن محيطًا بالكون كله، متحدثًا عن كثير من عجائبه. قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَفَسَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقُرُوانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبٍ مَكْنُونٍ ۞ لَّا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُذْهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواتعة: ٧٥ - ٨٢]. سبحانك ربنا ولا بأي من آياتك نكذب. ذلك هو القرآن.. كلام من أحاط بمواقع النجوم خَلقًا، وأمرًا، وعلمًا، وقدرةً، وإبداعًا. فجاء كتابه بثقل ذلك كله، أنزله على محمد برايي، من بعدما هيأه لذلك، وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: ﴿ إِنَّا سَنُلِّقِي عَلَيْكَ قَوْلًا نُقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]. ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن، نعى اللَّه عليهم ضآلة تفكيرهم، وقصور إدراكهم، وضعف بصرهم، عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓاْ أَسَاطِيرُ ۚ ٱلْأَوَّابِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْـلَمُ ٱلبِّيرَ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرنان: ٥، ٦]. وإنه لرد عميق جدًّا. ومن هنا جاء متحدثًا عن كثير من السر في السماوات والأرض. قال كلك: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلٍّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ رِ الكهن: ٥٠ ]. وقال: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنْيَنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍمْ حَتَّىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۚ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَآءِ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجْمِيطًا ﴾ [ نصلت: ٥٠، ٥٠ ].

فليس عجبًا أن يكون تالى القرآن متصلًا ببحر الغيب، ومأجورًا بميزان الغيب، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والحرف إنما هو وحدة صوتية لا معنى لها في اللغة، نعم في اللغة، أما في القرآن فالحرف له معنى، ليس بالمعنى الباطني المنحرف، ولكن بالمعنى الرباني المستقيم. أوليس هذا الحرف القرآني قد تكلم به الله؟ إذن يكفيه ذلك دلالة وأي دلالة! ويكفيه ذلك عظمة وأي عظمة! فعن ابن مسعود الله قال: قال رسول الله عِلَيْةِ: « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول « ألم » حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف » (1).

ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه، من رفيع المنازل في الجنان العالية، وما أسبغ عليه من حلل الجمال. قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ يَقَالُ لَصَاحِبِ القَرآنِ: اقرأ وازقَ ورتُّلُ كما كنت ترتل في دار الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها! ﴾ (٢) وقال أيضا: ( يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلَّه فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقول: اقرأ، وارقَ ويُزَادُ بكل آية حسنة ، (٣) ﴿ زَاكَ نَضْلُ اللَّهِ يُؤْيِنِهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ﴾ [ الجمعة: ٤ ].

إنه تعالى تكلم، وهو على متكلم، سميع، بصير، عليم، خبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبتها كما أثبتها السلف، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. لقد تكلم ر الله القرآن من كلامه الذي خص به هذه الأمة المشرفة، أمة محمد -عليه الصلاة والسلام - فكان صلة بين العباد وربهم، صلة متينة، مثل الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله، وطرفه الأدنى بيد من أخذ به من الصالحين.

قال - عليه الصلاة والسلام - في خصوص هذا المعنى، من حديث سبق: «كتاب اللَّه هو حبل اللَّه الممدود من السماء إلى الأرض » (<sup>1)</sup> وقال في مثل ذلك

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي، (كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر ) . كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ١١٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٨٠٣٠ ).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

أيضًا: « أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد اللَّه وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده أبدًا » (١). وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة ألطف، قال ﷺ: « أبشروا.. أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول اللَّه؟ » قالوا: بلي، قال: « فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدًا » (<sup>۱)</sup>.

هي الرسالة وصلت من رب العالمين إليك أيها الإنسان، فاحذر أن تظنك غير معنى بها في خاصة نفسك، أو أنك واحد من ملايين البشر، لا يُدْرَى لك موقع من بينهم، كلا! كلا! إنه خطاب رب الكون، فيه كل خصائص الكلام الرباني، من كمال وجلال، أعنى أن اللَّه يخاطب به الكل والجزء في وقت واحد، ويحصى شعور الفرد والجماعة في وقت واحد، ﴿ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩] سبحانه على ، لا يشغله هذا عن ذاك، وإلا فما معنى الربوبية وكمالها؟ تمامًا كما أنه قدير على إجابة كل داع، وكل مستغيث، من جميع أصناف الخلق، فوق الأرض وتحت الأرض، وفي لجمِّ البحر، وتحت طبقاته، وفي مدارات السماء... إلخ. كل ذلك في وقت واحد - وهو تعالى فوق الزمان والمكان - لا يشغله شيء عن شيء، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فبذلك المنطق نفسه أنت إذ تقرأ القرآن تجد أنه يخاطبك أنت بالذات، وكأنه لا يخاطب أحدًا سواك. احذر أن تخطئ هذا المعنى.. تذكر أنه كلام اللَّه، وتدبر.. ثم أبصر.

قال ﷺ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاۤ ﴾ [ محمد: ٢٤ ]، ﴿ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْدِلَىٰفَا كَثِيرًا ﴾ [ النساء: ٨٢ ] .. فتدبر.

ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيم، اقرأه وتدبر، فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة، وسر من أسرار السماوات والأرض، وحقيقة من حقائق الحياة والمصير، ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرهًا نحو نهايتها. فتدبر.. إن فيه كل ما تريد. ألست تريد

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

أن تكون من أهل اللَّه؟ إذن عليك بالقرآن، اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن من ( أهل اللَّه ) كما في التعبير النبوي الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: « إن للَّه تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل اللَّه، وخاصته » (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (٢١٦٥).

### القرآن العظيم وقضية الأمة ( كلمات اللَّه في معركة السلام! ) -----



لا تحرير للأمة اليوم في معركة هذا العصر إلا بالقرآن؛ لأن طبيعة المعركة الجديدة قائمة على « الكلمة » والقرآن العظيم هو الكلام القاهر فوق كل كلام.

ولكن بعد أن نفهم السؤال الإشكالي: ما حقيقة « الكلمة »؟ وما دورها في معركة العصر الجديدة؟

إن « الكلام » ليس « قولًا » وحسب؛ إذ « القول » دال على كل ملفوظ، سواء أفاد معنى أم لم يفده، كما هو معلوم من تعريفات النحاة، بينما « الكلام » لا يكون إلا لفظًا مفيدًا لمقصود مراد للمتكلم، سواء أفاد خيرًا أم أفاد شرًا على وزان قول ابن مالك:

### كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم!

ومن هنا ننطلق من هذا التقعيد النحوي المدرسي البسيط؛ لنجزم بعد ذلك بأن الكلام - على هذا المعنى المؤصل في قواعد العربية - لا يكون إلا فعلًا جاريًا في الواقع، وحدثًا جالبًا لأثر في التاريخ. إن الكلمة - أي كلمة - إنما هي فعل من الأفعال، هذا على المستوى الوجودي. وتأمل كيف أن الخطاب مهما يصدر من منتجه فإنه لا بد يؤثر في الواقع ولو على المستوى النفسي ابتداءً، ثم يكون له بعد ذلك أثر فعلي. وأقل الأثر أن يعود على صاحبه بالخير أو بالشر. ولا يتصور في الواقع والعادة الجارية في الخلق كلام بلا أثر مطلقًا البتة، وهذا يبدأ من مستوى الخلق والإنشاء والتكوين، مما ينسب إلى اللَّه على من الأفعال والأقدار، إلى مستوى الفعل الإنساني والإنجاز البشري في الواقع والتاريخ.

فمثال الأول: قول الله تعالى فيما عرَّف به حقيقةً نبيه عيسى الطَّيْكِ، واصفًا إياه بأنه ( كَلِمَتُهُ! ) قال جل ثناؤه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَّمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَنَهَا ۚ إِلَّىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾ [النساء: ١٧١]. فكان عيسى هاهنا هو (كلمة الله) جل علاه، أي أنه راجع إلى أمره القدري التكويني. إنه إذن خَلْقُ اللَّه؛ لأن « الكلمة » راجعة إلى فعله تعالى المتعلق بتدبير شؤون الربوبية؛ خلقًا وتقديرًا وقيُّوميَّةً. وهذا المعنى شامل في كل خلق أو تصرف إلهي، وفي كل قضاء وقدر. لا شيء من ذلك كله يخرج عن (كلمة اللَّه ) (١) . ومما يدل عليه أيضًا أن « الكلمة » في القرآن أمرٌ واقعٌ حتمًا؛ قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [ هود: ١١٠ ]، وقوله سبحانه: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِّمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [ هود: ١١٩ ]، وكذلك قوله جل ثناؤه: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَيِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ [ غانر: ٦ ]. ومثل هذا في القرآن كثير لمن شاء أن يتتبعه. فكل ذلك ونحوه مما تضمن ضميمة (كلمة ربك) دال على معانى الخلق والإنشاء والتكوين والتصيير، وسائر أفعال القضاء والقدر الإلهيين. وليست « الكلمة » قولًا يقال لمجرد القول وكفى؛ بل هي إنجاز حتمي لا يتخلف توقيعه أبدًا، فمتى قيلت « الكلمة » - بهذا السياق - كان معناه أنها فُعِلَتْ، ومن هنا لم تخرج « كلمة الله » عمومًا عن معنى فعل الله جلُّ وعلا، وهو على لا يخلف القول ولا الميعاد.

ومثال الثاني: قول اللَّه تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [البفرة: ٣١]. فالأسماء – مهما اختلف في تفسير معناها - فإنه لا اختلاف في أنها « كلام » بالمعنى الشرعي والوجودي للكلمة، ولا يمكن أبدًا أن تتصور « الأسماء » على أنها لغو أو عبث، فهي أساس الناطقية التي فُطر عليها الإنسان، والتي تشكل جوهرًا أساسيًا من ماهيته الوجودية، ووظيفته الكونية، والتي كانت - بعد ذلك - أساس الاستخلاف له في الأرض، ومثلها قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ۖ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [ الرحمن: ٣، ٤ ]. ومن هنا كانت مسؤوليته عما يتكلم به كبيرة جدًّا! وهي مسؤولية لا تخرج عن عموم الأمانة التي أنيطت بالإنسان في قول اللَّه جلَّ وعلا: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ

<sup>(</sup>١) سيأتي بسط أوضع لهذا المعنى بعد قليل إن شاء الله.

فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [ الأحزاب: ٧٧ ]. فالكلام البشري كله محصيٌّ عليه كَلِمَةً كَلِمَةً، يستوي في ذلك إنشاؤه وخبره؛ لأنه كله يوزن بميزان التحقيق بين الصدق والكذب.

وعليه؛ فتعريف البلاغيين « الخبر » في الدرس البلاغي بأنه: ( ما احتمل الصدق والكذب ) - بزعمهم - تعريف غير مانع أبدًا، بالمعنى الوجودي لكلمة ( خبر )، لا بالمعنى اللغوي العادي، فتعاريف البلاغيين راجعة إلى موازين المنطق الأرسطى الصوري، وقد عُلِمَ ما فيه من خلل منهجي في تحديد المفاهيم والتصورات؛ إذ هو قائم على تحديد الماهيات بحدود عقليات خاضعة لمنطق العقل المجرد عن معطيات الوحى، ولا يمكن لمثل تلك الموازين إلا أن تكون « صورية » فعلًا كما عبروا هم أنفسهم، فإلى أي حد تطابق الصورة الحقيقة؟ تلك هي المشكلة، ومن هنا فحد ( الخبر ) عندهم هو وإن جمع المقصود فإنه لا يمنع دخول غيره فيه، أي معنى « الإنشاء » ، أرأيت لو أن شخصًا نادي غيره، أو أمره، أو نهاه، وهو لا يقصد ذلك؛ ألا يكون كاذبًا؟ بلى واللُّه؛ فإنما الكذب مخالفة العبارة لمقتضي الواقع، وهذا منه؛ لأن المُنادِي، أو الداعي، أو النادب، أو المستغيث، أو الآمر، أو الناهي.. إلى آخر ما صنفوه في معنى الإنشاء؛ كل ذلك إذا لم يصادف إرادةً في نفس المتكلم وقصدًا فهو كذبٌ محض، فالإنشاء إذن بهذا - المعنى الوجودي - يحتمل الصدق والكذب أيضًا. وهل يتوجع المتوجع لغير وجع؟ وهل يستغيث المستغيث لغير فَزَع؟ فإن قصد به معنّى آخر من مجاز وغيره، كان ذلك المعنى الجديد المعدول إليه هو أساس الصدق والكذب بعد ذلك، وإنما العبرة بالخطاب قصد المتكلم وإرادته، فلا شيء من الإنشاء إلا وهو يحتمل الصدق والكذب أيضًا.

وأزعم أنه لا شيء من الكلام الطبيعي للإنسان إلا وهو يحتملهما، ومن هنا قول اللَّه تعالى الجامع لكل ذلك: ﴿ مَّا مَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [ الكهف: ٤٩ ]. ويدخل في ذلك قطعًا كل ما تلفظوا به من قول،

كما ستراه بدليله بحول الله تعالى (١).

ولذلك فقد نال اللسان الحظ الأوفر في الاعتبار في أحكام الشريعة؛ فكانت العقود كلها - سواء كانت عقود الإيمان والإسلام، من بيعة شرعية، أو تعهد ومعاهدة، أو نكاح أو طلاق، أو كانت من المصارفات المالية من بيوع، وإجارات، وأكرية، وغير ذلك مما يمكن أن يتصوره الذهن - كلها إنما هي عند التحقيق « كلام » وليست مجرد لعب أو لهو من الأقوال؛ لأنها قائمة على معنى « مفيد »، أي مقصود مراد للمتخاطبين؛ بما فيها من إيجاب وقبول، وما جرى مجراهما من معاني التراضي والإقرار. ومن هنا قول الله تعالى في محكم كتابه: ﴿ يَتَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ ﴿ مَامَنُوٓا أَوْفُوا ۚ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [ للاندة: ١ ]. وقوله سبحانه في سياق بيان أن الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه من الأقوال، مما أوردناه قبل قليل: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَّيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. وفي الحديث: « وهل يَكُبُ الناسَ في النار على وجوههم – أو قال: على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم » <sup>(٢)</sup> وقوله ﷺ أيضًا: « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقى لها بالاً؛ يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقى لها بالاً؛ يهوي بها في جهنم » (٣) . ومن ثُمَّ لم يكن جدُّ رسول الله ولا مزاحه عِلِينِهِ إلا حقًّا وصدقًا ولم يكن فيه كذب قط حاشاه عليه الصلاة والسلام.

إن الكلام مؤثر جدًّا في إنتاج الفعل الإنساني بل هو عين الفعل الإنساني ولا شيء من فعله إلا وهو حاصل بالكلام مباشرةً، أو نتيجةً، أو توجيهًا، أو تفاعلًا وإنما بدء التكليف الإلهي للإنسان كَلِمَةٌ، وآخرُه كَلِمَة، منذ قال له: ( كُن فَيَكُون )، إلى أن علَّمَهُ ( الأسماءَ كلُّها ) إلى أن أنزل عليه ( كلامه ) : القرآن الكريم.

فالذي لا يعير للكلام - أي كلام - الخطورة التي يستحقها فهو جاهل بحقائق

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ مَا بَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيْدٌ ﴾ [ ف: ١٨ ] هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذَّ عُلِمَ في الدين أن القول غير المبنى على قصد لا يدخل في دائرة المحصى على ابن آدم؛ ولذلك فالقول المقصود هنا هو الكلام المفيد قصدًا ومعنى.

<sup>(</sup>٢) جزء حديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

الدين وحقائق الوجود معًا، وكثير من العقوبات في الإسلام والحدود والتعازير والآثام ...إلخ؛ إنما ترتبت شرعًا عن مجرد (كلام) يتكلم به الإنسان باطلًا! بدءًا بكلمة الكفر إلى كلمة القذف، إلى ما شابه ذلك من كلمات الغيبة، والنميمة، وعبارات السخرية والتنابز بالألقاب، وهلم جرًا.

كما أن بدء الخير كله « كلمة ». انطلاقًا من كلمة الإخلاص: ( لا إله إلا الله )، وما يتممها من (شهادة أن محمدًا رسول الله )؛ إلى أبسط كلمات الإيمان والإحسان؛ كإفشاء السلام، وتشميت العاطس، وإرشاد السائل... وما بين هذا وذاك من كليات الكلام وجزئياته؛ فإنه جميعا يَؤُولُ - في النهاية - إلى بناء عمران الحياة الإنسانية، القائمة على العدل والسلام؛ لأن ذلك كله هو الذي ينتج فعل الخير بمعناه المطلق، ويحقق غاية الوجود البشري في الأرض. ومن هنا كانت أول نعمة امتن الله بها على الإنسان بعد نعمة الخلق أنه علمه البيان؛ ولذلك كان القرآن بين يديه - وهو كلام الله – الأداة الكلامية الفاعلة لإقامة الحياة في الأرض بالقسط والميزان، فتدبَّر قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ۖ ٱلْإِنسَدَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ اَلشَّمْسُ وَاَلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَآةِ رَفْعَهَا وَوضَعَ الْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْيَرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ١ - ٩]. وأول الوزن وزن الكلام، الذي هو حقيقة ( البيان ) ، فإذا خسر؟ خسرت كل الموازين بعده! بدءًا بموازين السياسة - بمعناها العام - وما تتضمنه من موازين الإدارة والاقتصاد؛ إلى موازين التجارة وسائر المصارفات المالية والاجتماعية، الجزئية والكلية... إلى كل طبائع العمران وتجليات الحضارة البشرية؛ إلى كل ما يمتد إليه ذلك من فقدان توازن الحياة الإنسانية والبيئية والكونية.

إن اللغة تصنع الحياة أو تدمرها، ومن هنا كانت مسؤولية الكلمة في الإسلام جسيمة جدًّا.

والإعلام اليوم هذا الطاغية الذي يسمونه ( السلطة الرابعة )! ليس في واقع الأمر إلا السلطة الأولى؛ لأن المتسلط على الخلق، الحاكم أمرهم بالحق أو بالباطل؛ إنما وصل إلى مبتغاه من التسلط والتحكم بالكلمة، فحتى عندما يكون الأسلوب المتبع في التسلط قهريًّا؛ فإنما صنع الطاغية أدوات قهره وتجبره في البداية بالكلمة، ولا شيء

يبدأ قبل الكلمة، فبدء الوجود والخلق والتكوين في القرآن الكريم إنما هو كلمة، إنها كلمتُهُ ﷺ: (كن فيكون!) قال جل شأنه: ﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَشُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ. مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴾ [ يس: ٨١ - ٨٣ ].

إن الكلمة هي التي تصنع الصورة وتنتجها، بل هي جوهرها وحقيقتها؛ فلا يغرنك أن الإعلام اليوم صار يرتكز أساسًا على الصورة، فإنما هذه - رغم خطورتها - بنت تلك في نهاية المطاف. ولولا الكلمات لما كانت الصور في الوجود أصلًا، أضف إلى ذلك أن الصورة تُعرض حينما تعرض في العادة الغالبة مسبوقةً بالكلمة، أو مقرونة بها، أو ملحقة بها أو كل ذلك جميعًا، فلا تأتى إذن إلا من خلالها! وحينما نتوهم أننا نتلقى صورًا بغير كلمات، فإنما هي لعبة الكلمة المتخفية خلف الصورة، إنك لا تسمعها، نعم؛ ولكنها تتدفق إلى خواطرك في صمت، وتسكن اعتقادك بقوة، ومن ذا الذي قال إن الكلمة هي الصوت فقط؟ إنما الكلمة «مفهوم » يتواصل به الإنسان عبر اللغة الطبيعية، الصوتية أو الإشارية أو الصورية أو السيميائية، إلى غير ذلك مما في الوجود من رموز وأشكال نصبتْ للدلالة على معنى، كل ذلك كلام!

إن الكلمة هي الوجود وما سواها صُور، ومن هنا ترى عمق الآية الكريمة: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]؛ فانظر – في ضوء ذلك – إلى هذا الكلام الإلهي العظيم كم هو فعلًا يضرب في عمق الحقيقة، وإلى أي حد هو يوغل في مجاهيل الوجود.

إن الإعلام اليوم كما كان من قبل في التاريخ - رغم اختلاف الأشكال والتجليات - ليعتبر أخطر وسائل التحكم، وأرهب أدوات الصراع الحضاري، وأقوى آليات التدافع العمراني في الأرض.

إن الطواغيت الذين قهروا الناس في الأرض عبر التاريخ لم يكونوا بشرًا فوق البشر في أبدانهم ولا في عقولهم، ولا كانوا « آلهة » في واقع الأمر، وإنما هم « متكلمون » فقط أسسوا أسطورة من الكلام في أذهان الناس وسحروهم بها،

أو ورثوا رصيدًا كلاميًا عن آبائهم وأجدادهم واستمروا في إنتاجه وتجديده؛ حتى تعيش الأسطورة في شعوبهم إلى الأبد، فكان منهم ( ابن الشمس ) و ( حفيد الرب )، و ( وكيل الآلهة )، وغير ذلك من سائر أنواع الكلام مما يدخل في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنْفُوَّا فَلَمَّآ ٱلْفَوْا سَحَـُرُوٓا أَعَيْتِ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾

وما كان طغيان فرعون في الأرض واستذلال أهلها؛ إلا من بعد أن أوهمهم بأنه هو ربهم الأعلى، فلم يكن يريهم إلا ما يرى ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَغْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٣، ٢٣]. ومن هنا لما خالفه قائل الحق من رجاله نطق بقوة فقال، كما حكى اللَّه تعالى عنه: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [ غافر: ٢٩]. فكان بذلك مثالًا لكل طغيان وتأله وتجبر ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمُّ إِنَّهُم كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [ القصص: ٤].

إنه قهر القوة والسلطان الباطل، الذي يصنعه - فقط - سحر الكلام، وانظر إن شئت إلى هذا البيان السحري الرهيب الذي ألقاه فرعون على قومه من بعد ما زلزلت عرشَه آياتُ موسى التَخْيَة؛ قال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِتْرَعُونُ فِي فَوْمِهِ، قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَمَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ يَجَرِى مِن تَحْيَى ۖ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَكَنْبِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [ الزحرف:٥١ - ٥٤ ]. وتأمل جيدًا ما أعقب اللَّه به خطاب فرعون: ﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴾ فهو إنما استخف في الواقع عقولهم.

ولقد قرأتُ قصة طريفة مترجمة عن الكتابة الفرعونية القديمة رواها أحد أطباء فرعون. وذلك أنه تسلط ذات يوم على أحد الأغنياء فأراد أن ينتزع منه ضيعته، فلما أبي أن يتنازل عنها نكل به فرعون تنكيلًا، فقطع أيديه وأرجله من خلاف، وألقاه على حافة الطريق، فصادف أن كان الطبيب مارًّا بعربته فوجده يَئِن في الظلام، فلما عرفه رقُّ لحاله وحمله إلى بيته، ثم عالجه من آثار جروح البتر. ثم انقطعت صلته به بعد ذلك إلى أن مات فرعون. ولما كان يوم مراسم التحنيط

والدفن - على عادة قدماء المصريين - والكاهن يلقى كلماته في رثاء فرعون، بما يصبغه عليه من رداء الربوبية المزيفة، والألوهية المدعاة، والعظمة المكذوبة، ويذكر من شيمه ما لا قبل للبشر به إذا بالطبيب يجد من بين الحاضرين الرجل الغنى الذي نكل به فرعون من قبل، وقطع أيديه وأرجله من خلاف، وجده يبكي بحرارة ويقول: ما كنتُ أعلم أن فرعون كان إلهًا مقدَّسًا إلى هذا الحد، وكأنما يبكى ندمًا على ما فرَّطُ في جنب فرعون، ولم يكن له من الطائعين ومن عباده الصاغرين.

إن الرصيد الأسطوري الذي كان لدى فرعون مما تركه سدنة الفراعنة هو الذي به حكم كل فرعون في التاريخ مملكته. إنه سحر الكلام، أو قل إنها (سلطة الإعلام)، وليست مفاهيم « الحداثة »، و « حرية المرأة »، و « الديموقراطية الليبيرالية » اليوم، أو « العدالة المطلقة »، و « الشرعية الدولية » ، وما شابهها من مقولات ساحرة؛ إلا وسائط إعلامية أنتجها كهنة العصر الكبار؛ للتمكين للمستكبرين وتحقيق غطرسة المتغطرسين وتمديد ظلمهم العتيد، إن الإنسان لما يتوهم أنه مغلوب على أمره، أو أنه لا يستحق أن يكون حرًّا؛ يخضع بصورة تلقائية لمن غلبه بهذه الأكذوبة.

إن الأسلحة الفتاكة الرهيبة اليوم، مما استُعملَ ويستعمل في الحروب المعاصرة؛ ما كان لها أن تفعل في الإنسان فعلها؛ لولا أن الفراعنة الجدد سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سواء في ذلك جنودهم وضحاياهم جميعًا! فقد سحروا أولئك بما أوهموهم من أنه ( عمل صالح ) فنفذوه، وسحروا هؤلاء بما أوهموهم من أنه لا طاقة لهم بها، فكان لها ما كان من تأثير وتخدير، ثم تدمير، إنها قوة الكلمة، وإنه سحر الكلام.

من هنا كانت معجزة هذا العصر هي القرآن، القرآن بما يملكه من قوة خارقة في تحرير الإنسان من عبودية الشهوات التي تثقله إلى التراب، وتملى عليه تقديس الحياة الفانية، وتخضعه لمن يهدده بالقتل والتشريد فيها. القرآن بما يملكه من سلطان رباني على النفوس يجعلها تبصر حقيقة أنه: لا إله إلا اللَّه الواحد القهار، حركةً حيةً أبديةً في الكون وفي التاريخ، وأن كل استكبار من دونها هو محض افتراء وهراء، القرآن بما له من خاصية التحويل الوجداني العميق لمسار الإنسان؛ من جرم جزئي ضئيل يدور في فلكِ قصير من متاع الدنيا الشهواني؛ إلى كائن كوني كبير يدور في فلك

الملكوت الرباني الفسيح، في سيره العظيم إلى اللَّه.. حيث يرى - بعين القرآن واستعلاء الإيمان - كيف أن كيد الشيطان كان ضعيفًا حقَّ ضعيف! وكيف أن المعركة كونية، يقودها الله رب العالمين ويدرك آنئذ أن سباع العولمة الطاغية، التي أرهبت العالم بجيشها وسلاحها؛ مجرد نمور من ورق، متى أهْرقَ عليها ماء القرآن ذابت في الطين.

نعم، لا فكاك من أكاذيب الكلام وسحره إلا بجهاد ونضال مستميتين؛ لأن كسر أغلال السحر لا بد فيه من تضحية، ولكن؛ لا وسيلة لذلك كله إلا بإنتاج كلام مضاد لذلك السحر ومغالب له، كلام يصنع رجال القرآن ويعدهم إعدادًا، الرجال الذين يرون الحقائق كما هي في الطبيعة، لا كما يصورها السحرة الكبار في خطاب العولمة المحيط بفضاء المستضعفين إيهامًا وتوهيمًا، ذلك هو الأساس الذي لا يفعل شيء في الوجود إلا به حتى إذا غلبه تمكن من نشر سلطانه عليه وقهره. إنه إذن جهاد المقولات والمفاهيم، في معركة عقدية كبرى بين عقيدة الإسلام وإديولوجيا العولمة العلمانية المتوحشة، معركة رفع فيها ( النظام العالمي الجديد ) راية كلمة الدجل المضللة، ورفع القرآن فيها راية ( كلمة الله ). ومن هنا قول الله تعالى في بصيرة عظمي من بصائر الآيات، في سياق الحديث عن حجية القرآن العظيم: ﴿ فَلَا تُعِلِع ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَهْدُهُم بِهِ. جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٥٢ ].

وبهذا المنطق الصادق الصريح كان القرآن هو الذي يصنع السلام العالمي بحق، إن السلام لن تصنعه غطرسة أمريكا وأحلافها؛ ولا جبروت الكيان الصهيوني، وما ينتجه في العالم كله من خراب ودمار. ما كان للظالم - أبَدًا - أن يصنع المحبة والسلام، فالنار لا تنتج إلا اللهيب والدخان، وأدرى الناس بهذه الحقائق هو الظالم نفسه ولكنه سحر الكلام، ودجل الإعلام، يجعل السم القاتل عسلًا شافيًا؛ فيأكله الضحية بيده مختارًا! تمامًا كما أكل آدم الفاكهة المحرمة مختارًا، ذلك هو أسلوب الشيطان، ومنطق الباطل أبدًا عبر التاريخ.

إن السلام العالمي لن يكون إلا وليد النور الإلهي، النور الذي يشرق في قلوب المؤمنين بالخير والجمال؛ بما يسكبه القرآن في وجدانهم، من معاني الحق والعدل والحرية، ودون ذلك معركة يخوضها القرآن بكلماته ضد كلمات الشيطان وإلا بقيت البشرية اليوم تغص حلاقيمها بفاكهة آدم إلى يوم الدين، والقرآن وحده يكشف شجرة النار ويتلف فاكهتها الملعونة.

إن هذا القرآن كلام غير عاد تمامًا، إنه كلام خارق قطعًا، ليس من إنتاج هذه الأرض ولا من إنتاج أهلها، وإن كان عليهم تنزل ومن أجلهم تلي في الأرض. إنه كلام الله رب العالمين الذي قال: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا فَيْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوْتُ مَطْوِيتَنَ يَسِيدِهِ مَّ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيتَنَ بِيمِيدِهِ مَسْبَحْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ والزمر: ١٧ ]. إنه الكلام الذي لم يملك قبيلُ الجن إذ سمعوه إلا أن: ﴿ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنقُومَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَنبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحناف: ٢٠٠٦]. وقالوا: ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرْمَانًا عَبَا ﴾ يَهْدِى إِلَى ٱلرُشْدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَى نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴾ وقالوا: ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرْمَانًا عَبَا ﴾ يَهْدِى إِلَى الْرَشْدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَى نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴾ وقالوا: ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرْمَانًا عَبَا ﴾ يَهْدِى إِلَى الرَشْدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَى نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴾ وقالوا: ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرْمَانًا عَبَا ﴾ يَهْدِى إِلَى الْمُؤْرِقُ إِلَى الْمُؤْرِدُ وَلَى الْمُقَامِدُهُ وَلَى الْمُؤْرِدُ وَلَى الْمُؤْرِدُ وَلَى الْمُؤْرِدُ وَلَى الْمُؤْرِدُ وَلَى الْمُؤْرِدُ وَلَا الْمُؤْرِدُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْرِدُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

إن كلمات هذا القرآن - لو تعلمون - قد تَنَرُّلَتْ من السماء محملة بقوة غيبية أقوى مما يتصوره أي إنسان؛ لأنها جاءت من عند رب الكون، تحمل الكثير من أسرار الملك والملكوت، وهي جميعها مفاتيح لتلك الأسرار؛ بما فيها من خوارق وبوارق لقوى الروح القادمة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وتدبر قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُوا الله تعالى: ﴿ وَقَالَ النّينَ كَفُرُوا إِنْ هَلِذَا إِلّا إِفْكُ آفَرَيهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ فَقَد جَآءُو ظُلُمًا وَوَفِي كَفُرُوا أَلْ السّطِيرُ الْأَوَلِينَ الْحَتَبَهَا فَهِي تُمُلُلُ عَلَيْهِ بُحَرُونَ وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ اللّهُ اللّهِ اللهُ وَقَالُوا السّطِيرُ اللّوَلِينِ الْحَتَبَهَا فَهِي تُمُلُلُ عَلَيْهِ بُحَرُونَ وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ بُحَمُونًا وَكُفَى، تَمْضَى كلماته مع الهواء كما أَنزَلُهُ الذي يظن أنه عندما يقرأ القرآن يقرأ كلامًا وكفى، تمضي كلماته مع الهواء كما ويتلوه حق تلاوته إنما هو الذي يرتفع به، ويعرج عبر معارجه العليا إلى آفاق الكون ويتلوه حق تلاوته إنما هو الذي يرتفع به، ويعرج عبر معارجه العليا إلى آفاق الكون فيشاهد من جلال الملكوت ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهنالك يتكون ومن هنالك ينزود، فآه ثم آه لو كان هؤلاء المسلمون يعلمون، وصدق اللّه جل وعلا إذ قال: ﴿ يَحَسّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلّا كَانُوا بِهِه وصدق اللّه جل وعلا إذ قال: ﴿ يَحَسّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلّا كَانُوا بِهِه يَسْرَهُ وَنَ هُ إِلَهُ اللّه بَاللّه اللّه اللّه اللّه اللّه على العباد.

أوليست كلمات الله هي التي امتدت من هذه العبارات التي نتلوها إلى أعمق

مما يمكن أن يتصوره الخيال، وأبعد من أن يحيط به تصور بشري من مجاهيل الوجود؟ ألا تقرأ في كتاب اللَّه ذلك صريحًا رهيبًا؟ فاقرأ إذن: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمْ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ. سَنْعَةُ أَبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثٌ ﴾ [ لفمان: ٢٧ ]، ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩].

فأين ينتهي هذا القرآن إذن؟ إنه لا ينتهي أبدًا، ويحك يا صاح! أليس تعلم أن كلام المتكلم صفة من صفاته؟ ومتى كانت صفات اللَّه لها نهاية؟ وهو جلَّ جلالُه، وعَزَّ سلطانُه رب العالمين، المحيط بكل شيء، فكيف إذن بمن تَخَلَّقَ بهذا القرآن وتحقق به في نفسه ووجدانه، وصار جزءًا حقيقيًا من حركة القرآن في الفعل الوجودي؟ وهذا القرآن تلك صفته وحقيقته؟ أوليس حقًّا قد صار جزءًا من القدر الإلهي، الذي لا يتخلف موعده أبدًا؟ أوليس قد صار جنديًا بالفعل من جنود الله، ممدودًا بسر ملكوت الله في السماء وفي الأرض؟ يحمل وسام النصر المبين من اليقين إلى التمكين، وهذا عربونه بين يديه الآن: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُتُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [ الصافات: ١٧١ - ١٧٣ ].

وتدبر كيف أن (كلمته ) تعالى هي فعله القدري النافذ حتمًا، الواقع أبدًا، ذلك أن كلام اللَّه فوق كل كلام، إن كلامه تعالى خلقٌ وتكوين وإنشاء، إنه صنع فعلى للموجودات والكائنات جميعًا.. من المفاهيم إلى الذوات، ومن الذرات إلى المجرات وتأمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۞ فَسُبْحَلنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ بس: ٨٣، ٨٣]. إنه – جل وعلا – يأمر العدم فيكون وجودًا، فيكفى أن تتعلق إرادته بوجود الشيء ليوجد بالفعل، وإنما كل فعله تعالى في الخلق والصنع والتكوين مجرد (كلمة )، إنها فعل الأمر: (كن) الآمر بالتكوُّن والتكوين، والتجلي من العدم إلى الوجود.

إن كلماته تعالى لا تذهب سدّى في الكون، إنها بمجرد ما تصدر عنه - جل شأنه - تنشأ عنها ذوات وحركات في تدبير شؤون الملك والملكوت، إن كلامه تعالى إذن خلق وتقدير، وأمر وتدبير! (١) ومن هنا كان وصف اللَّه لعيسى الطَّيْلا -

<sup>(</sup>١) فانظر كم كان خطأ المعتزلة شنيعًا لما زعموا أن القرآن - وهو كلام الله - مخلوق.

كما سبق بيانه - بأنه ( كلمة اللَّه ): ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنَهَا ۚ إِنَّى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١]. وإنما جاء ذلك في سياق الرد على الذين زعموا أنه التَلْيُلِين الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - فقوله (كَلِمَتُهُ) دال على أنه تجلى إرادة اللَّه من الخلق والتكوين، وهو ما بينه تعالى في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَـلِ ءَادَمٌّ خَلَقَـكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ آل عمران: ٩٥]. ومن هنا كانت البشرى لمريم ( كلمةً ) كلمة غيرت مجرى التاريخ، وبنتْ صرحًا شامخًا في تاريخ النبوة قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرُيُمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [ آل عمران: ٥٠ ]. فكان المسيح الطِّيثان هو الكلمة القضية إذن هي في: (كن فيكون) إنها (كلمة اللَّه) (١).

فكلام الله تعالى هو التعبير عن إرادة الخلق والتكوين، والتعبير عن قضائه الرباني وقَدَرِه الوجودي، وإن هذا القرآن العظيم لهو ترجمانه الأزلى، ودستوره الأبدي.

وعليه؛ فإنك إذ تتخلق بالقرآن وتتحقق بمعانيه؛ تنبعث أنت نفسك جنديًا من جند اللَّه؛ بل أنت آنئذ جزء من قدر اللَّه، وتدبر كيف جعل اللَّه من أتباع موسى الطَّنِين أداة قدرية شق بها البحر! تأمل هذا جيدًا: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البغرة: ٥٠] فالله ﷺ فرق البحر ببني إسرائيل لما كانوا مؤمنين، ولم تكن عصا موسى إلا أداة للفرق، أما العامل الفاعل - بإذن الله - فإنما هو عزائم الإيمان التي استبطنها كثير من أتباع موسى فكانوا جزءًا من الخارقة نفسها ولم يكونوا غيرها فتأمل: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ هكذا: ( بكم ) وليس ( لَكُمْ ) وإن كان معنى هذه متضمَّنًا في الأولى، ولكنَّ القصد بيان أن العبد إذا صار وليًّا للَّه كان أداة بين يدي الله - سبحانه - في تنفيذ قدره في التاريخ، واقرأ إن شئت ما ورد في الحديث القدسي: « من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب » إلى قوله عنه: « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإن سألنى لأعطينه، ولئن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (١٠٣/٤).

استعاذني لأعيذنه » (١) .

ألا يا حسرة على العباد حقًّا! وعلى هؤلاء المسلمين بشكل خاص!

وإذن؛ فإن هذا القرآن لو صرَّفه أهله حركةً في الأرض لكان أقوى من أن تثبت أمامه كلمات الشيطان وسحر الإعلام، بل هو الحق الذي قال فيه الحق ﷺ: ﴿ بُلِّ نَقَذِفُ بِٱلْحَتَى عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نُصِفُونَ ﴾ [الأنباء: ١٨]. لاطاقة لكهان السياسة ببرهانه، ولا قِبَلَ لدجاجلة الإعلام بسلطانه، ولا ثبات لطاغوت الأرض أمام رجاله ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلٍ لِّرَأَيْنَـٰهُۥ خَشِعًا مُتَصَـدِعًا مِّن خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [ الحشر: ٢١ ]. وكيف لا؟ وهو قد جاء بفهرست الوجود كله كيف وقد تنزَّلُ بديوان الكون كله وإن ذلك لَقُولُ الحُقُّ جلُّ علاه: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [ الأنعام: ٣٨ ]. قال: ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ يعنى: ﴿ مِن شَيَّءٍ ﴾ وإنما جاءت الآية في سياق الحلق والتكوين لا في سياق التشريع كما توهم بعضهم، فهو شمول أوسع من مجرد الأحكام والحدود بكثير، شمول يسع العمران البشري كله، بل يسع عالم الملك والملكوت بما امتد إليه من غيب مجهول.

إن القرآن عندما يأخذه الذين ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ١٢١] يكون بين أيديهم نورًا يبدد ظلمات الضلال، وزلزالًا يخسف بحصون الإفك والدجل أني كانت، ومهما كانت، واقرأ قصة موسى مع سحرة فرعون فإن فيها دلالة رمزية عظيمة على ما نحن فيه، في خصوص زماننا هذا؛ ذلك أن « كلمة الباطل » كانت تمثلها آنئذ زمزمات السحرة، فتجردوا لحرب كلمة الحق التي جاء بها موسى، وخاضوا المعركة على المنهج نفسه الذي يستعمله الباطل اليوم، إنه منهج التكتلات والأحلاف تمامًا كما تراه اليوم في التكتلات الدولية التي تقودها دول الاستكبار العالمي ضد المسلمين في كل مكان، اقرأ هذه الكلمات مما حكاه الله عن سحرة فرعون لما قالوا: ﴿ فَأَجْعُواْ كَيْدُّكُمْ ثُمُّ ٱثْنُواْ صَفًّا أ وَقَدْ أَفْلُحَ ٱلْمِوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴾ [ طه: ٦٤ ].. إنه إجماع على الكيد، كهذا المسمى في السُّحر الإعلامي المعاصر: ( بالإجماع الدولي ) و ( الشرعية الدولية ) والمواجهة

(١) رواه البخاري.

لا تكون إلا بعد جمع كلمة الأحلاف وصنع الائتلاف؛ لمحاصرة الحق من كل الجوانب الإعلامية والاقتصادية والعسكرية ﴿ ثُمَّ أَثْنُواْ صَفًّا ﴾ ثم يكون توريط المشاركين وتورطهم في الغزو بصورة جماعية، ولو بصورة رمزية، وذلك للتعبير عن « الصف » في اقتراف الجريمة، فيتفرق دم المسلمين في القبائل قالوا: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْمِوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴾ وتلك - والله - غاية دول الاستكبار العولمي الجديد، التي يصرح بها تصريحًا: السيطرة على العالم بالقوة، والتحكم في مصادر الخيرات والثروات.

ولكن أين أنت أيها الفتى القرآني؟

أنت هنا.. اقرأ تتمة القصة وتأمل: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَلِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالْمُمُ وَعِصِيْهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْمَىٰ ۞ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةُ مُوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَا صَنَعُوَّا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنَحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴾ [ طه: ٦٥ - ٦٩ ]. إن القرآن الذي بين يديك أشد قوة من عصا موسى قطعًا فلا تبتئس بما يلقون اليوم من أحابيل ثقافية وإعلامية وسياسية وعسكرية، لا تبتئس بترسانة النظام العالمي الجديد وآلياته الضخمة، حَذَارِ حَذَارِ! وإنما قل لهم: ﴿ بَلْ أَلْقُوا ۚ ﴾ .. وَتَلَقُّ عن اللَّه كلماته بقوة، أعنى قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ وبادر إلى إلقائها بقوة، كما تلقيتَها بقوة: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُوَّأً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنْجِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴾ إنَّ كلمات القرآن عندما تُتَلَقِّي بحقها تصنع المعجزات، فإذا أَلْقِيَتْ بقوة أزالت الجبال الرواس، من حصون الباطل وقلاع الاستكبار؛ ولذلك قال اللَّه لرسوله محمد بن عبد اللَّه مِيْكِيِّهِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]. وأمره بعد ذلك أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادًا كبيرًا وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِدْهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٥٠ ]. والمقصود بمجاهدة الكفار بالقرآن: مواجهة الغزو الثقافي والتضليل الإعلامي بمفاهيم القرآن وحقائق القرآن.

إن تلك الثقافة وذلك التضليل هما اللذان يجعلان الشعوب تقبل أن تكون حقولًا لتجريب أحدث أسلحة الدمار والخراب، إن العبد لا يكون عبدًا تحت أقدام الجلاد؛ إلا إذا آمن هو أنه عبد، ووطِّنَ نَفْسَهُ للعبودية مستجيبًا بصورة لا شعورية لإرادة الأقوياء. وذلك هو السحر المبين. والقرآن هو وحده البرهان الكاشف لذلك الهذيان متى تلقته النفس خرجت بقوة من الظلمات إلى النور.

فيا له من سلطان لو قام له رجال!

إن المشكلة أن الآخرين فعلًا يلقون ما بأيمانهم، فقد ألقوا اليوم ( عولمتهم ) ، لكننا نحن الذين لا نلقي ما في أيماننا ويقف المشهد - مع الأسف - عند قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوأً فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَنعَىٰ ۞ فَأَوَّجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴾ [ طه: ٦٦، ٦٧ ] ثم لا يكتمل السياق، وتلك مصيبتنا في هذا العصر. نعم إن كلمات القرآن - عندما تؤخذ بحقها - تصنع رجالًا لا كأي رجال، إنها تصنع رجالًا ليسوا من طينة الأرض؛ ذلك أنها تصنع الوجدان الفردي والجماعي والسلطاني للإنسان، على عين اللَّه ووحيه؛ فيتخرج من ذلك كله قوم جديرون بأن يسموا بـ ( أهل اللّه وخاصته ) وبهذا يتحولون إلى قَدَرِ اللّه الذي لا يرده شيء في السماء ولا في الأرض فَيُجْرِي اللَّه ﷺ بهم أمره الكوني في التاريخ، أولئك الذين تحققوا بمعية رسول اللَّه ﷺ تَعَلَّمُا وتزكيةً: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدًاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَبَّهُم رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُم في وُجُوهِهِم مِنْ أَشَرِ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْدُ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلِإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرِّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [ الفتح: ٢٩ ].

إن كلمات القرآن هي السلاح الأوحد لمواجهة تحديات هذا العصر، إنها تتحدى اليوم - بما تزخر به من قوى غيبية - العالم كله فهل من مستجيب أو هل من مبارز؟ ﴿ قُل لَّينِ أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ. وَلَوْ كَاك بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا ﴾ [ الإسراء: ٨٨]، إنها كلمات تصنع كل ما يدور بخيالك من أسباب القوة والمنعة، من الإنسان إلى السلطان ذلك أنها إذا تفجر نورها ببصيرة العبد المتخلق بالقرآن، المتدبر لآيه العظيم، والمتحقق بحكمه؛ جعل منه هو نفسه سلاحًا يسحق ظلمات العصر ويكشفها كشفًا وبرهانًا يدمغ باطل هذا الوابل الإعلامي الذي يهطل بالمصطحات المغرضة، والمفاهيم المخربة للمخزون الوجداني والثقافي للأمة بما يبنى من الوجدان الفردي للإنسان ما لا طاقة لوسائل التدمير المادية والمعنوية معًا -

مهما أوتيت من قوة - على تغييره أو تفتيته، ثم هو - في الوقت نفسه - يبني النسيج الاجتماعي للأمة، ويقويه بما لا يدع فرصة لأي خطاب إعلامي مضاد أن ينال منه ولو جاء بشرُّ الخطاب وأشد الخراب كلمةً وصورةً وحركةً.

إنه القرآن سر الكون ومعجزة القضاء والقدر ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴾ [ الزمر: ٦٧ ]. هذا الرب العظيم - لو أنت تعرفه - إنه يتكلم الآن ويقول لك أنت، نعم أنت بالذات؛ لو أنت تستقبل خطابه: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [ المزمل: ٥ ] فَافْتُحُ صناديق الذخيرة الربانية بفتح قلبك للبلاغ القرآني وكن منهم: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغَشَّوْنَهُ وَلَا يَغَشُّونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٩] إذن تتحول أنت بنفسك إلى خَلْق آخر تمامًا، وتكون من ( أهل القرآن ) أو تدري من هم؟ إنهم ( أهل الوعد )! وما أدراك ما ( أهل الوعد )؟ إنهم بارقة قدرية من: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَاكَ وَعَدًا مَّفْعُولًا ﴾ [ الإسراء: ٥ ] أولئك ( أهل اللُّه وخاصته ) (١) وأولئك أصحاب ولايته العظمي، الذين ترجم لهم رسول الله عِلِيْدُ بقوله فيما يرويه عن اللَّه ذي العظمة والجلال: « من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب! » (٢) ذلك؛ وكفي.

وليس من مصدر لهم إلا كلمات الله، هي المعمل، وهي الزاد، وهي قوت الحياة، وهي المنهاج، وهي البرنامج، وهي الخطة، وهي الإستراتيجية، وما نستهلك دونها من الكلام إلا ﴿ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا .. ﴾ [الأنعام: ١١٢] وليس عبثًا أن العرب لما سمعتها تُتْلَى فزعت فصاحت: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِيَّذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴾ [ نصلت: ٢٥ ]. إنه المنهج نفسه الذي يتعامل به العدو اليوم مع القرآن، وهو الأسلوب المخادع عينه الذي تستعمله كل وسائله الإعلامية، بما فيها تلك الأشد فتكًا وضراوةً: الفضائيات المباشرة الكبرى، وإنه لخطأ كبير ذلك الذي يمارسه بعض المخلصين للإسلام، من بعض دعاته؛ عندما يفتون بتحريم صحون الاستقبال الفضائي،

<sup>(</sup>١) قال ﷺ: ﴿ أَهُلُ القَرَآنَ هُمُ أَهُلُ اللَّهُ، وخاصته ﴾ . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٢١٦٥ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

أو بطرد جهاز التلفزيون من البيت أو تكسيره وما كانت محاربة الوسائل حلًّا ناجعًا لدفع البلايا قط في التاريخ، وإنما كان أوْلي بأولئك أن يدعوا إلى إدخال القرآن إلى البيت، وأن يجاهدوا لجعل تلك الصناديق مجالس قرآنية مفتوحة في كل بيت، إن البيت الذي يسكنه القرآن لا يدخله الشيطان أبدًا.

وكأنما يبدو - عندما أقرأ لبعضهم أو أستمع له، وهو يحرم جهاز التلفزيون، أو يحظر وسائل التلقي الأخرى من الفضائيات إلى الإنترنيت - أننا في حاجة إلى تجديد الثقة باللَّه أولًا. عجبًا! ومتى كان شيء أمضى من حد القرآن؟ نعم فيا من تلعن الظلام في الظلام! إنما كان يكفيك أن تشعل زر النور فقط أشعله من حرارة قلبك ووجدانك، ومن تباريح إيمانك، أدْخِل القرآنَ إلى البيت بقوة تَرَ بنفسك غطرسة الإعلام - هذا الغول الذي أفزع العالم وتبط عزائمه - تتحطم بين يديك، كما تحطمت من قبل أوهام سحرة فرعون تحت عصا موسى، وتَرَ كيف أن نور القرآن يبتلع حبالهم وعصيهم وَتَرَ بعينك أنهم: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍّ وَلَا يُقْلِحُ اَلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩] أدخل القرآن نصًّا يُتلى، وآياتِ تتدارس، وحركةً حيةً تملأ كيان الأسرة كلها، وتعمر وجدانَها، رجالًا ونساءً وأطفالًا! اصنع ذلك تَرَ عَجَبًا.. تَرَ كيف أن الأطفال الصغار - من أسرة القرآن - يتولون هم أنفسهم السخرية من فضائيات الطاغوت الإعلامي، ويركلون خبره وصورته ليرفعوا راية القرآن عاليةً، عاليةً في السماء.

وإن ذلك لعمري هو عين التحدي الذي جاء به هذا القرآن، لمن كان يؤمن حقًّا بالقرآن، وما يزال اليقين الذي يعرض به القرآن خطابه الغلاب يرفع التحدي منذ عهد رسول اللُّه عَلِيلِة إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة إنه يقول لك: أعطني - فقط - فرصة لأخاطب الناس أو بالأحرى: أعط الشعوب فرصة للاستماع لهذا القرآن، قال جل وعلا: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَثْلِغُهُ مَأْمَنَّهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]. نعم، (ليسمع) فقط! ألا إن هذا لهو عين التحدي؛ ذلك أن كلماته كفيلة بإخراج الحياة متدفقة بقوة من ظلمات الموات، ذلك أنه أقوى حقيقة راسخة في هذا الكون كله؛ ذلك أنه القرآن كلام الله رب العالمين وتلك حقيقة لها قصة أخرى.

فلا غلبة إذن لمن واجهه القرآن المبين، لا غلبة له البتة، وإنما هو من المهزومين بكلمة الحق القاضية عليه بالخسران إلى يوم القيامة ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّةٌ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [ آل عمران: ١٢]. وقُلْ لِفَتَى الإيمان حامل راية القرآن: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَندِ ۞ مَتَكُمٌّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْلِهَادُ ﴾ [ آل عمران: ١٩٧، ١٩٧]. فكل أساطيل الظلمة، وما يمارسونه من غطرسة وتقلب في البلاد من أرض إلى أرض تشريدًا وتقتيلًا.. كله، كله يرتد مذمومًا مخذولًا؛ لو - ويا حسرةً على « لو » هذه! - لو يرفع المسلمون راية القرآن فيكون مصير النفقات والإعدادات الاقتصادية الضخمة التي يحشدونها؛ لإبادة الشعوب المسلمة المستضعفة، والتي تعد بملايين المليارات؛ إلى خسار محتوم، واقرأ هذه الآية الصريحة القاطعة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَيِيلِ اَللَّهِ فَسَيْنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [ الأنفال: ٣٦].

لكن الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت، هل أخذنا الكتاب بقوة؟ تَلَقِّيًا وإلقاءً.. وهل حملنا معًا راية التحرير، تحرير ذواتنا نحن المسلمين من هذه الوثنية الجديدة، أو هذا الدِّين الوضعي الجديد: العولمة بأصنامها الثلاثة: الأول: صنم الإعلام المجِّد للشيطان. والثاني: صنم التعليم العَلماني، الذي يربى الأجيال على التمرد على اللَّه! وينتج ثقافة الجسد، المقدِّسة للغرائز والشهوات البَهَمِيَّة. والثالث: صنم الاقتصاد الاستهلاكي المتوحش! المدمر لكل شيء.

الأمر بقى بيني وبينك الآن، أنا وأنت هل أخذنا العهد معًا من القرآن على العمل بمفاهيم القرآن، ومقولات القرآن؟ أم أننا لا نزال مترددين؟ نرزح تحت تأثير السُّحْرِ الإعلامي والدجل السياسي، نؤله الأصنام الوهمية التي صنعتها لنا ثقافة الآخر وبرامجه التعليمية، وننبطح متذللين تحت أقدام إغراءات ثقافة الاستهلاك نلتهم كل ما يطعموننا من نجاسات.

الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت، فهذا القرآن - عهد الله - يفتح أبواب مجالسه للمؤمنين، الذاكرين، المطمئنين، أهل السيماء النبوية، الركع الشُّجُّد، السالكين إلى الله عبر مسالك اليقين! متدرجين بالغدو والآصال، ما بين نداءات الصلوات ومجالس القرآن، مُرتِّلين للآيات، متدارسين ومتعلمين؛ حتى يأتيهم اليقين. تلك مدرسة

القرآن؛ لتحرير الإنسان، وفكِّ إسارِهِ العتيد من أغلال الأوثان، ومفاهيم الشيطان.

فيا فتية القرآن، ألم يأن لكم أن توحدوا القبلة؟.. فإنما كلمة القرآن عهد أمانكم، لم يزل نورُها يخرق الظلمات إلى يوم الدين: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓأَ إِنَ ٱلْأَرْضَ بِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِيٍّ. وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٢٨ ].

ثم ألقى اللَّه - جل ثناؤه - العهد إلى رسوله محمد بن عبد اللَّه عِلِيُّ ﴿ فُرِّءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيدٍّ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [ الشورى: ٧ ] قرآنًا يتدفق عمرائهُ الرباني على الأرض، فيملأ العالم أمنًا وسلامًا، ينطلق متدرجًا مثل الفجر؛ من تلاوة الذاكرين الخشُّع إلى صلاة العابدين الرُّكَع.. ينطلق حركةً قرآنيةً شعارها: ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَةِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٥٠ ]. فمن ذا قدير على سماع خطاب اللَّه ثم يخلد إلى الأرض، ويرضى أن يكون مع الخوالف ويقعد مع القاعدين؟!.. كيف وذاك عهد الله، عهد الأمان؟! فمن ذا يجرؤ على خرق أمانه؟

ويحك يا صاح!.. تلك الأيدي تمتد إلى يد رسول اللَّه مِرْكِيْنِ مستجيبة لتوثيق العهد، وهاتيك: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَكَن نَّكَتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَنهَدُ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].. إنها مجالس الرضوان، تحت شجرة رسول اللَّه ﷺ، تشرق أنوارها الخضراء على زمانك هذا عبر ( مجالس القرآن )، مجالس الخير المفتوحة على وجدان كلُّ من ﴿ كَانَ لَهُ ِ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴾ [ق: ۳۷].

فاستمع يا صاح.. ذلك نداء الله يتنزل عليك، وتلك يد رسول الله تمتد إليك ولكن الزمن يتفلت من بين يديك.. فإلى متى أنت لا تمد يدك؟!

# « مجالس القرآن » مفتاح المشروع



منهج تدارس القرآن بمجالس القرآن كان لذلك الزمان، وهو لهذا الزمان، منهج دائم متجدد، لا يبلى ولا يتقادم أبدًا؛ لأنه ببساطة هو نفشه منهج القرآن! بلا زيادة ولا نقصان كما سترى بحول الله، وإنما القرآن كلام الحق جل علاه وكفى بالقرآن منهجًا لمن كان على نور من ربه ﴿ الله نَزَلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَبًا مُتَشَدِهًا مَثَانِى لَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَكَأَةً وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزم: ٢٣].

هذا مشروع « مجالس القرآن » : مدرسة شعبية لنشر ثقافة القرآن، وبناء أخلاق القرآن، ودعوة لتداول القرآن في السلوك الفردي والاجتماعي، من خلال الإقبال العام الشعبي على تعلم القرآن، وتدارس القرآن، وفتح « صالونات القرآن » داخل الأسر، وبين الأصحاب؛ لتقديم كؤوس الذكر للأهل والأحباب والأقارب والجيران ولا أحلى ولا ألذ من موائد القرآن، ومجالس التدارس الميسر لسوره وآياته بين يدي الرحمن.

مشروع « صالونات القرآن » أو « مجالس القرآن »: مسلك تربوي مبَسَط؛ لسلوك طريق النور؛ قصد التعرف إلى الله مشروع ليس لنا فيه من الاجتهاد إلا الجمع والترتيب، ومراعاة التنزيل في واقع جديد نأخذه كما هو من القرآن والسنة النبوية. مشروع لا منة فيه لأحد، إلا لله ولا فضل فيه لمبدع أو مخترع، وإنما هو كلام الله، ولا انتماء فيه لقائد أو رائد، ولا لتنظيم أو جماعة، بل هو انتساب تعبدي لله غايته أن نسعى جميعًا – أنا وأنت، ومن شرح الله صدرَه للقرآن – للاستظلال

بحقيقة مسمّى: « عبد الله ».

هذا القرآن المجيد أمامك الآن فابحث فيه عن نفسك تجدها مشاركة في بناء « مجالس القرآن » إنه إذن مشروع لا ملكية فيه لأحد، ولا يخضع لأي ( ماركة مسجلة ﴾؛ وإنما هو يتوسم ﴿ صِنْهَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِنْهَا ۗ وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ ﴾ [ البقرة: ١٣٨ ].

دع عنك يا صاحبي الأشكال والألقاب جانبًا ولنطرق باب اللَّه متذللين متواضعين. « مجالس القرآن » منهج تربوي أسسه محمد رسول اللَّه ﷺ، وانخرط فيه أصحابه عليهم رضوان الله، واستمروا به بعد موته عَلِيْتُمٍ؛ مدرسةً تربويةً تخرُّج أفواج التابعين، ولم يزل بعد ذلك نموذجًا مقصودًا - عبر التاريخ - للعلماء العاملين، وللمجددين الربانيين.

« مجالسُ القرآن » عَرْضٌ متجدد لموائد الروح، فهذا القرآن العظيم أمامك الآن! هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا نور الوحى، وطريق الهدى. فاقرأ وافْقَهُ عن اللَّه فهذه السور والآيات تخاطبك أنت بالذات! أنت، نعم أنت! إنها - إن أنصتُ بصدق - تخاطبك الآن في زمانك هذا، وفي ظروفك هذه ﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ [طه: ١٣] استمع إن كنت من المؤمنين باللَّه حقًّا، الراغبين في التلقى عنه تعالى صدقًا.

« مجالسُ القرآن » مشروع ننطلق فيه - كعادتنا - ( من القرآن إلى العمران ) ولنا اليقين أنه منهج كافٍ إن شاء اللَّه – إذا أخذ بشروطه وضوابطه – لبناء النفس المؤمنة في هذا العصر الجديد، وإعادة تشكيلها تربيةً وتزكيةً، ثم بناء النسيج الاجتماعي الإسلامي حضارةً وعمرانًا! وتلك ليست دعوى ندعيها، ولا تمن نتمناه على غير هُدى، كلا وإنما هو منطوق القرآن الحكيم، وحقيقته العمرانية الشاهدة، كما هي في نصه، وكما جربها الإنسان مرارًا في التاريخ؛ وذلك ببساطة لأن القرآن إذا فُعُلَ في المجتمع صار محركًا يشتغل بنفسه، ومعملًا مبرمجًا من عند الله، يشتغل بصورة تلقائية؛ لتخريج الأجيال وصناعة الأنفس على عين اللُّه ووحيه.

فمجالسُ القرآن: مشروع دعوي تربوي بسيط، سهل التنفيذ والتطبيق، سلس

الانتشار؛ غايته تجديد الدين، وإعادة بناء مفاهيمه في النفس وفي المجتمع.. بعيدًا عن جدل ( المتكلمين الجدد ) ، وبعيدًا عن تعقيدات التنظيمات والهيئات.. بعيدًا عن الانتماءات السياسية الضيقة، والتصنيفات الحزبية الـمُربكة.

لكن؛ قريبًا من فضاء القرآن الكريم، بل في بحر جماله النوراني العظيم، وتحت شلال روحه الرباني الكريم.

وانطلاقًا من حلقات المدارسات، وصفوف الصلوات، وحصون المساجد وأفلاك الأوقات؛ سيرًا إلى اللَّه وحده دون سواه، مخلصين له الدين، راغبين راهبين؛ حتى يأتينا البقين.

وللدخول في فضاء مجالس القرآن طريقتان أو صورتان، يمكن اعتماد إحداهما أو الجمع بينهما معًا، وهو أفضل:

فأما الأولى فهي صورة ( مجالس القرآن الأسرية ) وتقوم على تأسيس المجلس داخل الأسرة الواحدة. فأنتما أيها الزوجان أو الأبوان، عندما تختل موازين الحياة بينكما داخل البيت، وتضطرب شؤونه، ولا يستقيم بناؤه، فلا تصفو المودة، ولا تخلص المحبة، فهذه وصفة الإيمان جاهزة من صيدلية الرحمن؛ دواء كامل، وشفاء شامل لا يغادر سقمًا: القرآن نعم القرآن. فهل فكرتما في وصفة القرآن؟ إن يَوْيَاق القرآن - للجسم الأسري خاصة - لا يكون بمنهج التلاوة التبركية فقط، بل يكون أساسًا بمنهج التدارس والتدبر الجماعي، كما سنبينه بعدُ بحول الله. عندما يجتمع الزوجان على آيات بينات من كتاب الله؛ تلاوةً وتدارسًا وتدبرًا؛ فمعنى ذلك أن القلوب قد انفتحت للتلقي عن الله، واستعدت أتم الاستعداد لإعادة ترتيب الوجدان على موازين القرآن ومفاهيم القرآن؛ فإذا بالنور ينزل ليطهر الخواطر من وساوس الشيطان، ويطرد الغشاوة التضليلية عن الأبصار والبصائر، ويعيد بناء الثقة بين الزوجين، على أحسن مما كانت عليه في أي وقت مضى بإطلاق، وجرب تَرَ النتيجة يعينك إن شاء الله.

قبل هذا وذاك ( مجالس القرآن الأسرية ) هي لبناء الأسرة على مفاهيم الإسلام، وتكوين الأبناء بمختلف أعمارهم على مواجيد الإيمان، وقيم الدين، والتخلق بجماله وأنواره. إن التربية القائمة على منهج القرآن لهي أيسر الوسائل التربوية، وأضمنها

للوصول بالأبوين أنفسهما والأبناء معهما - داخل الأسرة الواحدة - إلى الاستفادة الفعلية من مقاصد القرآن العالية، والتخلق بأخلاقه الراقية؛ ذلك أن القرآن يربي النفس بصورة تلقائية، لا كلفة فيها ولا تعقيد، بشرط أن يقود الأبوان أنفسُهُما إدارةً ( مجلس القرآن ) داخل البيت. فإذن يحصدان نتائج الخير والبركة بإذن الله، بما لا يخطر لهما على بال؛ لأن ذلك - ببساطة - هو ( منهج الفطرة ) ، حيث تنبت القيم والحقائق الإيمانية في أعماق الأنفس؛ تمامًا كما ينبت الزرع في الحقل! وتدبَّرُ حديثَ رسول اللَّه صِلِيَّ عن أهمية حضور الأبوين في العملية التربوية. قال عليه الصلاة والسلام: « كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه » (١) ومعلوم أن الإسلام هو دين الفطرة، وأن القرآن هو ديوان الفطرة ومن هنا فليس أقدر من كتاب اللَّه تعالى على بناء الأنفس والمجتمعات على الفطرة، أو إعادة بنائها على موازينها، أو ترميمها؛ إذا كان قد حصل فيها انحراف أو ضلال. وما كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يجعلون أبناءهم وأهليهم بمعزل عن القرآن، بل كانوا يحضرونهم مجالسَه، ويشركونهم موائدَه، ويعيشون معهم لحظات استدرار أنواره، وأوقات التعرض لأسراره. فهذا الصحابي الجليل أنس بن مالك ﷺ (كان إذا

وكم من أب، أو أمِّ تعبت وراء السراب؛ بحثًا عن منهج قويم لتربية الأبناء والبنات، فتستغرق ما شاء اللَّه من الأيام، في المطالعات للكتب التربوية، والمتابعات للبرامج التلفزيونية والإعلامية، مسائلةً هذا العالم أو ذاك، وقاصدةً الأخصائيين هنا أو هناك؛ للحصول على وصفة تداوي بها انحراف أبنائها وتمرد بناتها، أو تعنت زوجها، وقسوة حماتها... إلخ، حتى إذا قيل لها ما قيل، وكانت النظريات ذات اصطلاح أنيق، والكلمات ذات ألوان وبريق؛ أخذتها فرحة مسرورة كأنما عثرت على كنز ثمين، لكنها عندما تشرع في التطبيق والتجريب لا تجد من مفهوم التربية فيها

ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم ) (٢).

(١) متفق عليه.

إلا السراب! وإنما هي كلمات جوفاء، ونظريات خرقاء، لا تُسمن ولا تغني من جوع.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي بمجمع الزوائد في ( باب الدعاء عند ختم القرآن ) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: الحديث رقم: ( ١١٧١٣ ).

وعجبًا لمن يطلب العلاج النفسي، والحل الاجتماعي، في أقصى الدنيا وأبعد الحدود؛ وهذا الشفاء الرباني أقرب إليه من حبل الوريد. القرآن، فهل عرفت -حقيقة – ما معنى القرآن؟ هل حاولت اكتشاف عالم القرآن؟ ذلك هو السؤال الْمُرُّ! الذي يظن أغلب الناس أنهم على قدرة للإجابة عنه بالإيجاب، ولكن أكثرهم - مع الأسف - أبعد ما يكونون عن الصواب.

وليس كتدارس القرآن وتلاوته شيء أنفع وأجدى - في العالم كله - لتمتين العلاقات الزوجية، ورعاية الطفولة، وتربية الشباب، وإن بيتًا يُتَدارَسُ فيه القرآن ويتلى لَهُوَ بِيتٌ لا يسكنه الشيطان أبدًا؛ ولذلك بيانٌ سهلٌ بسيطٌ في هذه الورقات، يأتي بحول اللَّه.

وأما الصورة الثانية من صور الدخول إلى فضاء القرآن؛ فهي صورة: ( صالونات القرآن ). ونقصد بذلك فتح صالون البيت للأحباب والأصحاب؛ من أجل الغاية نفسها، وهي تدارس القرآن الكريم، وتدبره، والإنصات إلى حقائقه وحِكمِه (١). وهذا أفضل ما يجتمع عليه الناس من الخير؛ لأن به تتكون الشخصية الإسلامية المتماسكة على المستويين: النفسي والاجتماعي، وبه يحصل « التعارف » بمعناه القرآني الذي يبنى الثقة بين الناس؛ قصد التواصل العمراني، وربط العلاقات الاجتماعية، القائمة على التعاطف والتواد والتراحم، مما يعطى للحياة داخل المجتمع الإسلامي معنَّى جميلًا. وهو ما بيَّنه رسول اللَّه ﷺ في الحديث النبوي المشهور: « مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم؛ مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (١) وما ذاك إلا لما حصل بينهم من « التعارف » على الخير. فالتعارف الذي هو أحد مقومات المجتمع الإسلامي الأساسية، هو منبع وجود « المعروف » الذي هو ضد « المنكر »، ومن هنا قول اللَّه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَّرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [ الحجرات: ١٣ ]. فالتعارف - بهذا

<sup>(</sup>١) لصالونات القرآن أشكال فرعية أخرى، وصور تندرج ضمنها، سنعرض لها بحول اللَّه في أواخر هذا المدخل

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

المعنى – وسيلة مهمة جدًّا لبناء التقوى والصلاح داخل المجتمع، بما يتيحه من التنافس في البر، والتعاون على التقوى.

وأساس ذلك كله إنما هو هذا المفهوم الإسلامي الأصيل؛ لبناء الأخوة الاجتماعية في الإسلام، ألا وهو: ( المحبة في اللَّه )؛ ونظرًا لأهمية هذا المعنى في تقوية النسيج الاجتماعي بين الناس؛ فقد حرص الرسول ﷺ على بيان أثره الكبير في ميزان الإيمان والحسنات على نحو ما حكاه – عليه الصلاة والسلام – في قصة المحبة، قال مِلِيَّةٍ: « خرج رجل يزور أخًا له في اللَّه ﷺ، في قرية أخرى، فأرصد اللَّه ﷺ بمدرجته [ أي: بطريقه ] ملكا، فلما مر به قال: أين تريد؟ قال: أريد فلانًا، قال: لِقَرَابَةٍ؟ قال: لا. قال: فلنعمة له عندك تَرُبُّهَا؟ قال: لا. قال: فلم تأتيه؟ قال: إنى أحبه في الله. قال: فإنى رسولُ اللَّه إليك! إنه يحبك بحبك إياه فيه » (١). وفي رواية مسلم: « قال: فإنى رسول اللَّه إليك: بأن اللَّه قد أحبك كما أحببته فيه » ومن هنا جعل اللَّه المتحابين فيه تعالى تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله ﷺ، وهو ما نص عليه النبي في قُولُه ﷺ : « سبعةٌ يظلهم اللُّه في ظله، يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه: الإمامُ العادل، وشابِّ نشأ في عبادة ربه، ورجلٌ قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابًا في الله، اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجل طلبته امرأةٌ ذاتُ منصب وجمال فقال: إنى أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه، ورجلٌ ذكر اللَّه خاليًا ففاضت عيناه » (٢) .

في هذا الصنف الرباني الرفيع من العباد إذن؛ يسلك رسول الله عِيَالِيْمِ المتحابين في اللَّه. وما ذاك إلا يلًا لهذه المحبة من الإخلاص، ويلًا فيها من الصدق.

وإنما موائد القرآن المقدَّمة في ( صالونات القرآن ) ، هي الكفيلة - في هذا العصر بشكل خاصِّ - بتغذية روح التعاطف والتراحم بين المسلمين، وتمتين عمران المحبة العالى بصورة متفردة عجيبة؛ للفوز بأفضل المنازل الإيمانية، وأجمل المعاني الروحانية. إن مجالس القرآن - بما تصنعه من أخوة صادقة، ومحبة عالية بين الجُلساءِ -

لَتُشَكِّلُ شبكةً روحية ذات خطوط عمودية وأخرى أفقية. تتواصل بانسجام فيما بينها أفقيًا، على المستوى الاجتماعي - من جهة - على أدق وألطف ما يكون الانسجام.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، واين حبان، وأحمد، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وتمتدُّ - من جهة أخرى - إلى أعلى عموديًّا نحو السماء، موصولة القلوب بحبل اللَّه من المدد الروحي، المتنزل عليها من لدنه تعالى؛ ذِكْرًا في الملأ الأعلى، ورعايةً في الأرض، وتَأمَّلْ صور هذه الأحاديث التالية تَرَ عجبًا، تَرَ كيف يصوغ القرآن المجيد شبكة الروح الممتدة من المجتمع الإنساني إلى اللَّه رب العالمين! قال رسول اللَّه ﷺ: « كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض » (١) وقال في مثل ذلك أيضًا: ( أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده أبدًا.. ) (٢) وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة ألطف، قال عِلِيِّةِ: ﴿ أَبِشُرُوا.. أَبِشُرُوا.. أَلِيسَ تَشْهِدُونَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ وأنى رسول الله؟ قالوا: بلي، قال: فإن هذا القرآن سَبَبٌ، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدًا ، (٢) فلا ضلال إذن بما وَضَحَ من الطريق السالكة إلى الله، ولا هلكة بما تمتَّن من نسيج الأمة وتقَوَّى من عضدها، وما غير منهاج القرآن العظيم بذلك كفيل.

لكن لا بد من بيان أن القرآن لا يشتغل حقيقةً؛ إلا إذا تحرك به قلب العبد المؤمن، نعم واشتعل له وجدانُه وتهيأ كيانُه كلُّه للاشتعال، فالمعاناة الإيمانية النابعة من صدق الإقبال على اللَّه، وشدة الافتقار إليه تعالى؛ هي وحدها الكفيلة بتهيئة النفس وتصفيتها؛ حتى تصلح مرآتها لتعكس أنوار حقائق الإيمان، الكامنة في القرآن، وتستدر أسرار العرفان المكتنزة فيه، إنها هي وحدها تتيح للعبد الصادق تفجير زناد القرآن، وإشعال زيته الوقاد؛ ذلك أن الله جعل قلب العبد المؤمن هو المحرِّك الذي يُشَغِّلُ قاطرة الإيمان، ولا حركة إلا بمحرِّك، فكيف ينطلق النور؟ وكيف يتوهج القرآن؟ وهذا القلب جامد هامد، لا تهب به رياح الأشواق؟

وعليه؛ فإن مجالس القرآن بما تتضمنه من أسرار هذا المنهج، وبما تتيحه من تهييج الشوق إلى اللَّه، وإكْسَابِ القلبِ هذه الصفةَ الحركيةَ الوجدانية، خصلةً ذاتيةً ومهارةً حيويةً؛ تجعل الجلساء الـمُتحلِّقين بها أشبة - فعلًا - ما يكونون بالسُّرُج والمصابيح

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير: (٣٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

المعلقة في السماء، تشع بالنور وهي تدور بأفلاكها سيرًا إلى الله.. وذلك بما يَنْقَدِحُ في قلوبهم من نور الإيمان وأسرار القرآن، واقرأ إن شئت - على هذا الوزان - آية النور من سورة النور وإنها لآيةٌ وأي آية! فأيْصوْ..!

قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ ۗ كَيِشْكُوٰةِ فِيهَا مِصْبَائُّ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبٌ دُرَيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَكرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبَيَةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَقَ لَدْ تَمْسَسْهُ نَــَارُّ نُورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ. مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

فالآية مَثَلٌ ضربه اللَّه ﷺ للقرآن في قلب العبد المؤمن عندما يتوهج إيمانه، ويَتَّقِدُ وجدانه؛ بما يتدفق عليه من زيت القرآن وهو آياته البينات فذلك: نورٌ على نور! فالمشكاة: هي صدر المؤمن. والمصباح هو: القرآن. والزجاجة هي: قلب المؤمن. فكلما اشتغل العبد بوَاردِ القرآن تَوَهَّجَ الإيمان بقلبه واشتعل؛ فتدفق منه النور فهو لذلك كالكوكب الدُّرِّيُّ النابض بالحسن والجمال في علياء السماء، فإلى نحو هذا المعنى ذهب الإمام أبو جعفِر الطبري كِتَنْبَهُ في تفسير الآية؛ نقلًا عن عدد من سلف 

وإذا أردت أن تشاهد كيف يفيض نورُ اللَّه على عباده وأوليائه؛ فشاهِدْ قولَ اللَّه جل وعلا: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ! ﴾ وتَدَبَّرْ أبعادها الكونية العظمى! ثم تابع مشاهد الآية بَعْدُ مُتَسَلْسِلَةً من خلال حديث رسول اللَّه ﷺ كما صح عنه -علِيه الصلاة والسلام - في حديثِ صحيح مليح، تُشَدُّ إليه الرِّحالُ! شعاعٌ من نور اللَّه، يرويه عن رسول اللَّه؛ الصحابيُّ الجَليلُ أبو موسى الأشعري ١٠٠٠. واللَّه ما أحب أن لي به الدنيا وما فيها.. قال أبو موسى الأشعري ﷺ: ( قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلماتِ، فقال: « إن اللَّه ﷺ يَنَاهُ! ولاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَاهَ! يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِليهِ عَمَلُ اللَّيْلِ فَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ!.. لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَفَتْ سُبُحَات وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ » (٢) وأيُّ

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ( ١٤٠/١٨ ). نشر دار الفكر، بيروت: ( ١٤٠٥هـ ).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

شيءٍ مِنْ خَلْقِهِ لا يَنْتَهِي إليه بَصَرُهُ؟!.. ألا سبحانه! سبحانه! والسُّبُحَاتُ: هي بَهَاءُ النُّور وفَيْضُ الحُسُن، من الجمال والجلال المتجلى عن ذاته على (١) فسبحانه وتعالى من رب عظيم! هو النور وحجابه النور.

فعندما يجتمع الجلساء متحلقين بمجالس القرآن، ويشرعون في الاشتغال بكتاب اللَّه جل علاه؛ فإنما هم في الحقيقة يَصِلُونَ أرواحَهم بحبل اللَّه النوراني مباشرةً، ويربطون مصابيح قلوبهم بمصدر النور الأكبر، فإذا بهم يستنيرون بصورة تلقائية، وبقوة لا نظير لها؛ وذلك بما اقتبسوا من نور اللَّه العظيم! وإذا بهم يترقون بمَعَارج القرآن ومَدَارجِه إلى مشاهدة حقائق الإيمان، مشاهدةً لا يُضَامُونَ فيها شيعًا! وما كان للزجاج البلوري إذا أشرقت عليه أنوار الحقائق القرآنية إلا أن يكون مُشعًّا، وذلك هو مَثَلُ أهل الخير المصلحين في الأرض، وَرَثَةِ الأنبياء من الربانيين والصَّدّيقين.

فلك أن تقول إذن: إن مجالس القرآن وصالوناته - بما ذكرنا لها من إمكانات وخصائص - هي مدارسُ لتخريج مصابيح القرآن في الأمة.

فمن هنا إذن نشرع في بناء عمارة الروح بتصميم و مجالس القرآن ١٤ من أجل تجديد الإيمان، وتصفية الوجدان، والسير إلى اللَّه عبر أخصر طريق وأقربه! ومن أجْل تداول اجتماعي للقرآن العظيم، والتزام اجتماعي شامل؛ للمعلوم من مواثيق الدين بالضرورة! عسى أن نسهم في بناء نهضة إسلامية عَمَالِيَّةٍ شاملة، بإذن الله، ما نرى إلا أن إِبَّانَها الحضاري قد آن، وأنَّ موسمها الكوني قد حَلَّ بعالم الإنسان، فهذه آمالُها القديمةُ تتمخض اليوم بالفعل لا بالتخمين، عبر آلام كل العالم الإسلامي، تنبت بالبشري في كل مكان.

بقيت مسألة واحدة، قد تكون مدخلًا للشيطان - نعوذ باللَّه السميع العليم منه -فيثبط النفس ويثقلها عن المبادرة إلى إنشاء مجالس القرآن؛ وذلك أنه ربما يتسلل إلى الخاطر عبر هذا السؤال: مَن له الأهلية لبناء مجلس قرآني؟ وسرعان ما تتوجه أصابع الاتهام إلى النفس: أنا لست أهلًا؛ وإذن فلننتظر المهدي! ومن هنا فإننا نقول: نعم، العلماء الربانيون أولًا، هم أؤلى بهذا المشروع من غيرهم، ولكن ليس وحدهم، بل

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: (١٤/٣).

بعدهم يأتي أهل الخبرة التربوية من الربانيين، وربما كان من هؤلاء من فاق أولئك! خاصة وأن المشروع يشتغل بالمعلوم من الدين بالضرورة، وليس موضوعًا لتخريج الفقهاء والمفتين، فذلك له ميدان آخر غير ما نحن فيه، وإنما مجالس القرآن مجال للصناعة التربوية أساسًا.

وذلك بناءً على يقين حصلناه بالمشاهدة والتجربة: وهو أن هذا المشروع يصنع أساتِذَتُه، وهذا سِرٌّ من أسرار القرآن العجيبة، إن مدارسة القرآن العظيم بما هي تعبد محض، وسير قلبي إلى اللَّه؛ إذا أقبل عليها العبد بإخلاص حقيقي فاضت عليه أنوار القرآن وحِكْمَتُه! وكان من شأنه ما كان، من تجليات الروح، وتحصيل التزكية والحِكمة الربانية، بصورة تلقائية ذاتية، كما سترى مفصلًا بأدلته بَعْدُ بحول اللَّه وتلك لعمري هي أهم خصائص الربانيين، الموكول إليهم تربية الخلق بهذه الأمة، وإنَّ من أسرار الإعجاز في هذا الدين، واستمرار انبعاثه إلى يوم الدين؛ أنَّ تجديده متعلق بسِرِّ إلهي، يتمثل في فعل من أفعال اللَّه تبارك اسمه؛ إذ يتجلى على بعض عباده من نور إرادته وقدرته، ألا وهو: « البعث »! فتجديد الدين لا يكون إلا « بعثًا »، وإنما « البعث » فعلّ من قدرة اللَّه وإرادته، لا من فعل الإنسان، وإنما الإنسان فيه مستجيب لإرادة اللَّه، فتَدَبَّر بِتَأَنُّ كبيرِ الحديثَ النبوي المشهور؛ حيث قال عِليَّة: « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » (١). وقد جرتْ العادة أن الناس اليوم ينتبهون أكثر إلى فعل « التجديد »، الذي فاعله هو الإنسان، وقلَّما ينتبهون إلى فعل « البعث »، الذي فاعله هو اللَّه ﷺ ، وإنما ذلك ناتج عن هذا، والعكس غير صحيح فلا تجديد إلا ببعث.

واللُّه جَلُّ وعَلَا بين لنا كيف يبعث روح التجديد في النفوس، ببيانات واضحة من كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ. وإنما ذلك الروح هو: القرآن، فمن أقبل عليه بصدق كان من أهل الله وخاصته، كما سترى بحول اللَّه. فإن لم يكن عالمًا كان حكيمًا. ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَيْثِيرًا ۚ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ز البقرة: ٢٦٩ إ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة، عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني، رقم: ( ١٨٧٤) في صحيح الجامع.

فيا من تبحث مثلي عن طريق اللَّه! برنامَجُك العملي وميثاقك الدعوي؛ كتاب واحد، لا ثاني له: هو القرآن العظيم، وشيخُك الراعي وأستاذك الداعي؛ مُرَبِّ واحدٌ لا نظير له: هو من (كان خُلُقُهُ القرآن) (١) محمد رسول اللَّه عَيِّلِيْمَ! وأما مَقَرُك الدعوي، ومُنطلقك (الإستراتيجي) فمكان واحد لا بديل له: هو بيت اللَّه، فاطرق باب المسجد تَجِدْ وجهَ اللَّه، وادخل فضاءَ القرآن تَسْمَعْ كلامَ اللَّه.

0 0 0

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.



« الجلساء » : جمع « جليس » ، وهو الشخص الذي يجلس إليك في مجلس واحد؛ بقصد الاجتماع على حديث ما أو فعل ما؛ ولذلك قال الشاعر:

## وَخَيْرُ جَلِيسِ في الزَّمَانِ كِتَابُ!

تلك حكمة قيلت بالنسبة لأي كتاب. فما بالك إذن بمجلس يكون فيه كتاب الله و حاصته الله و جل ثناؤه - هو جليسك! ثم ما بالك بمجلس يكون فيه « أهل الله و خاصته » هم جلساءك! ثم ما بالك به - بعد هذا وذاك - إذا كان الملائكة هم زواره وحضاره. لا شك أن ذلك مجلس تُشد إليه الرحال، وتقطع في سبيله المسافات والأميال؛ لأنما هو مجلس يتضوع منه مِشكُ الروح؛ بِمَا حضره من أهل الله وملائكته! وبما تنززًل عليه من رحمته وبركاته.! وإنَّ قومًا من بني آدم يحضرون مجلسًا تشهده الملائكة هم في الحقيقة ( جُلسًاءُ المَلائِكةِ ) ومَنْ جَالَسَ قومًا فهو منهم، وما أجمل تعبير النبي عِيَّاتِيْ في مثل ضَرَبهُ لجلساء الخير وجلساء الشر، قال عَيِّتِي: « إنما مَثلُ الجليس الصالح في مثل ضَربهُ لجلساء الخير وجلساء الكير، حاملُ المسك إما أن يُحذِيكَ، وإما أن تبتاع والجليس السوء كحامل المِسْكِ ونافخ الكير، حاملُ المسك إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد ريخا خبيثة » (۱) وَلمَجْلِسٌ يجتمع فيه الناس على القرآن خيرٌ من الدنيا وما فيها كما ضرى بحول الله. فأبشروا ( جُلساءَ الملائكة ) بالخيرات والبركات.

ومن هنا؛ كانت مجالس القرآن هي خير أنواع مجالس الذكر، التي تضافرت

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

الأدلة من كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه عِلِيتِهِ على أنها محبوبة عند اللَّه، مذكورة في مَلَيْهِ الأُعلى، تشهدها الملائكة، وتنزل عليها السكينة، وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله في من عنده. وليس شيءٌ أفيد منها في تربية الإنسان المسلم على الصلاح والفلاح. وهي من أهم الوسائل التربوية التي لا غَبَشَ فيها ولا غبار، من حيثُ استنادها إلى الأدلة المتواترة بالمعنى، عبر الأحاديث الوفيرة المستفيضة. نذكر منها الحديث المشهور، الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا إلى النبي عَلَيْشٍ، والذي فيه: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » <sup>(۱)</sup>.

وكذلك الحديث المتفق عليه، الذي رواه أبو هريرة أيضًا، مرفوعًا إلى النبي عَلِيْتُهِ قال: « إن للَّه ملائكة سياحين في الأرض، فضلًا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذِّكرْ، [ وفي رواية مسلم: مجالسَ الذِّكْر ] فإذا وجدوا قومًا يذكرون اللَّه [ وفي رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذِكْرٌ ] تنادوا: هلَّموا إلى حاجاتكم، فَيَحُفُّونَهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا، وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » (٢).

ولم يزل هذا المنهج هو أساس التربية لدى أصحاب رسول اللَّه عِلِيِّتِي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، سواء في تزكية أنفسهم وتذكيرها، أو في تربية الجيل الناشئ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. (٢) متفق عليه.

من التابعين. فقد (كان عمر بن الخطاب في يقول لأبي موسى [ يعني: الأشعري في ]، وهو جالس في المجلس: « يا أبا موسى، ذَكُونا رَبَّنا! يقرأ عنده أبو موسى، وهو جالسٌ في المجلس، ويَتَلاحَنُ! ) (١) والتَّلاحُنُ: التغني بالقرآن والتحبير. وعن أبي رجاء العطاردي كِتَلَقْهُ، قال متحدثًا عن شيخه أبي موسى الأشعري ﷺ: ( تعلمنا القرآن في هذا المسجد - يعنى مسجد البصرة - وكنا نجلس حِلَقًا، حِلَقًا، وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة: ﴿ أَقَرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلن: ١]. قال: وكانت أول سورة أنزلت على محمد عَيْلِيِّهِ ﴾ (٢) . والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثير.

فاسلُك نفسَكَ وصاحبَكَ في مجلس من « مجالس القرآن » ، وسِرْ من خلاله إلى الله. فذلك منهج النبي عَيْسِيُّه في تلقين صحابته صفات الصلاح، ومقومات الإصلاح.

تَنَبُّعْ - لبناء النفس وتربيتها - منهج القرآن كما عرضه القرآن، وهو - على الإجمال - ثلاث خطوات قابلة للتفصيل؛ وهي: التلاوة بمنهج التلقي، والتعلم والتعليم بمنهج التدارس، ثم التزكية بمنهج التَّدبُّر. فذلك ما ذكره اللَّه 👺 بإجمال، عند تحديد وظائف النبوة الثلاث. وهي المذكورة في قوله جل ثناؤه: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْنِيهِ. وَيُرَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَنَابُ وَٱلْعِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ [ آل عمران: ١٦٤ ] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْهِـ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴾ [ الحمع: ٢ ]. وتلك هي استجابة دعوة إبراهيم الطِّيكا لهذه الأمة، بما ورد في قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَا وَٱنْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [ البقرة: ١٢٩ ].

التلاوة، والتعليم، والتزكية هي الأصول الكلية لمهمة الرسالة، وهي المراحل الأساسية لبناء النفس المؤمنة، وتكوين النسيج الاجتماعي الإسلامي. إلا أنها مراحل متداخلة في عملية الاشتغال بالقرآن الكريم لهذا الغرض؛ إذ يصعب القول بأنها منقطعة مبتوتة المفاصل، بل هي متواصلة، يكمل آخرُها أولَها، ويرفد أولُها آخرَها؛

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه ) .

إذ تجد بدايات اللاحقة منها منذ الشروع في السابقة، وتجد آثار السابقة مستمرة في اللاحقة، وإنما تتميز عن بعضها بالغلبة ليس إلا. وبيانها كما يلي.

• • •





### الخطوة الأولى: تلاوة القرآن بمنهج التلقي:

فأما الخطوة الأولى فهي التلاوة: وهي بركة وزكاة في نفسها، فقد ثبت الأجر على كل حرف تتلوه من القرآن الكريم، فعن ابن مسعود فلله قال: قال رسول الله على على الله من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (ألم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف » (١)؛ ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه، من رفيع المنازل في الجنان العالية، وما أسبغ عليه من حُللِ الجمال. قال رسول الله على عند آخر آية كنت تقرؤها! » (٢). فلا تنس هذا.

واللَّه عَلَيْ أمر بالتلاوة للقرآن في غير ما آية. قال سبحانه: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الكهن: ٢٧]. مِن كِتَابِ رَيِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الكهن: ٢٧]. وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَتْلُونَ كَلْنَبَ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَنفَقُوا مِمَا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ بِجَدَرَةً لَن تَبُورَ ﴾ [ناطر: ٢٩]. وقال: ﴿ لَيْسُوا سَوَآةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِيتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللّهِ ءَانَآهُ اليّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَاللّهِ عَانَآهُ اليّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ عَالَى: ﴿ وَاللّهِ عَالَى اللّهِ عَانَاهُ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَا عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَا عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلْمُ عَلَا عَلَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وقال :حديث حسن صحيح. كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبّان، والحاكم، وصَّححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٨١٢٢ ).

مَا نَيْسَهُ مِنَ ٱلْقُرِّءَانَّ ﴾ [ المزمل: ٢٠ ]. وفي الحديث الصحيح: « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » (١).

إلا أن التلاوة إنما تكون بما وُصِفَتْ به من البركة والتأثير الإيماني؛ إذا أخِذَتْ بما أسميناه بر منهج التلقى للقرآن العظيم )؛ حيث يؤخذ القرآن بحضور قلبي، وتُتْلَى آياته على أنها ذِكْرٌ للَّه ﷺ . وبيان ذلك هو كما يلي:

لا شك أن القرآن العظيم رأس الذكر، ومفتاح الذكر، وتاج الذكر. بل القرآن هو الذكر، قال سبحانه: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِرْ لَمَا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [ القلم: ٥١، ٥٠ ].

والقرآن أيضًا به يكون الذكر قال سبحانه: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ ص: ١ ]. والفتنة حينما يطوف بها الشيطان في كل مكان؛ يعمى بها البصائر، فيحفظ اللَّه الذاكرين؛ قال سبحانه: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَشَهُمْ طَلَّهِكُ مِّنَ ٱلشَّيَطُينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ﴾ [ الأعراف: ٢٠١ ].

الإشكال الآن هو: كيف نُحَصِّل الذكر بالقرآن؟

هذا هو السؤال الأهم الآن؛ لأنه ليس كل قارئ للقرآن هو بذاكر.

تبصرة: في أخذ القرآن بمنهج « التَّلَقِّي »:

كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم، أو يستمعون له على الإجمال، على أشكال وأغراض مختلفة. ولكن قليل منهم من « يَتَلَقَّى » القرآن.

وإنما يؤتي القرآنُ ثمارَ الذكر حقيقةً لمن تَلَقَّاهُ، وإنما كان رسول الله عِنْ يَتَلَقَّى القرآن من ربه. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [ النمل: ٦ ]. ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه، وليس لمن يتلوه فقط.

والتلقي في اللغة: هو الاستقبال عمومًا. كما في قول اللَّه تعالى: ﴿ لَا يَحْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَلَنَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٣ ] (٢) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك مفصلًا في مفردات الراغب، مادة: (لقي ).

وأما تلقى القرآن: فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على سبيل النبوءة، كما هو الشأن بالنسبة للرسول ﷺ. على نحو ما في قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلْقَى ٱلْقُرْءَاكَ ا مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]؛ إذ ألقى اللَّه عليه القرآن بهذا المعنى، كما فسره الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا نُقِيلًا ﴾ [ المزمل: • ] قال يَخْلَفُهُ: ( إشارة إلى ما حُمُّلُ من النبوة والوحي ) (').

وإما أن يكون ( تلقى القرآن ) بمعنى: استقبال القلب للوحى، على سبيل الذُّكْرِ. وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي على ما سنبينه بعدُ بحول اللَّه. فذلك المنهج هو الذي به تنبعث حياة القلوب؛ لأنها تتلقى آنئذ القرآن ( روحًا ) من لدن الرحمن. قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَّدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ مِن عِبَادِنَأَ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُستَقيم ﴾ [ الشورى: ٥٦ ].

وتلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي، على سبيل الذُّكْر؛ إنما يكون بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية، أي كأنما هو يشهد تنزله الآن غضًا طريًّا! فيتدبره آيةً، آيةً، باعتبار أنها تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه، فتبعث قلبه حيًا في عصره وزمانه، ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي « يتلقى القرآن » بهذا المعنى؛ بأنه يُلْقِي له السمع بشهود القلب قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبُ أَوْ أَلْقَىَ ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴾ [ ق: ٣٧ ]. ذلك هو الذاكر حقًّا، الذي يحصل الذكرى ولا يكون من الغافلين.

أن تتلقى القرآن: معناه إذن أن تصغى إلى اللَّه يخاطبك! فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحًا. وبهذا تقع اليقظة والتذكر، ثم يقع التَّخَلُّقُ بالقرآن، على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الله عَلِيَّةٍ، من حديث أم المؤمنين عائشة عَيْلِيُّةًا، لما سئلت عن خُلُقِه عِلَيْهِ؛ فقالت: ﴿ كَانَ خُلُقُهُ القرآنَ ﴾ (٢).

وأن تتلقى القرآن: معناه أيضًا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك

<sup>(</sup>١) المفردات، مادة: (لقي).

<sup>(</sup>٢) رواد مسلم.

ووجدانك، كما يتنزل الدواء على موطن الداء، فأدم الطِّيْلًا لما أكل هو وزوجه من الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهما فظل آدم الطِّنِينُ كثيبًا حزينًا. قال تعالى: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءَ نُهُمُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةَ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ﴾ [ طه: ١٢١ ]. ولم يزل كذلك حتى ( تلقّى ) كلمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ فكانت له بذلك شفاءً، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَنَكَفَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ، كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱللَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [ البفرة: ٣٧ ]. فهو الطَّيْئِلا كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الله، لكنه لا يدري كيف؟ فأنزل اللَّه عليه - برحمته تعالى - كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو وزوجه إلى اللَّه تعالى. وهي - كما يقول المفسرون - قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] فبمجرد ما أن تنزلت الآيات على موطن الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت له التوبة خُلُقًا إلى يوم القيامة، وكان آدم الطِّيْلِيْ بهذا أول التوابين، وذلك أخذه كلمات التوبة على سبيل ( التلقى ): ﴿ فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن زَّبِهِ، كَلِمَنتٍ ﴾.

فعندما تقرأ القرآن إذن استمع وأنصت، فإن اللَّه ﷺ يخاطبك أنت، وادخل بوجدانك مشاهد القرآن، فإنك في ضيافة الرحمن! هناك حيث ترى من المشاهد ما لا عَين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

فاقرأ إذن كما استطعت وتعلم؛ لكن بحضور قلبي تام؛ كي تتزكي. فقد رأيت أن التلاوة بدء فعله مِرْكِيْنَ من التعليم والتزكية، كما مر في قوله تعالى: ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنبَ وَٱلْعِكْمَةَ ﴾. فالتلاوة نور في نفسها. إنها -لو أبصرتها حقًّا - صلة مباشرة برب العالمين؛ ذكرًا ومناجاة، إن العبد التالي لكتاب اللَّه متكلم بكلام اللَّه. وهذا وحده معنى عظيم في نفسه، فتدبر، وهو يمهد القلب ويهيئه للخطوات التربوية التالية.

#### الخطوة الثانية: التعلم والتعليم بمنهج التدارس:

وأما الخطوة الثانية فهي التَّعَلُّم والتَّعْليم: وذلك لأحكام القرآن العظيم وحِكَمِه، إذ خير العلم إنما هو العلم بالكتاب، فعن عقبة بن عامر الجهني قال: ( خرج علينا رسول اللَّه عَيْلِيْنِي ونحن في الصُّفَّةِ فقال: « أَيُّكُمْ يحب أن يَغْدُوَ كُلِّ يَوْم إلى بُطحَانَ

أو العَقِيقِ؛ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ (١١)، يَأْخُذُهُمَا بغير إثم باللَّه عَلَا، ولا قَطْع رَحِم؟ » قالوا: كُلُّنَا يا رسولَ اللَّه! قال: « فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحدُكُم كُلُّ يوم إلى المسجد؛ فَيَتَعَلَّمَ آيتين من كتاب اللَّه ﷺ؛ خيرٌ لَهُ منْ ناقتين، وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاثٍ، وأربعٌ خيرٌ لهُ من أربعِ ومِنْ أَعْدَادِهِنَّ منَ الإِبِلِ » <sup>(٢)</sup>.

وتحصيل العلم بالكتاب للنفس أو تلقينه للغير، إنما يكون بمنهج الدراسة والتدارس لآياته وسوره مبنَّى ومعنَّى؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّعَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِئْكِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَذْرُسُونَ ﴾ [ آل عمران: ٧٩]. فقد قُرِئَتْ ( تَعْلَمُونَ ) و ( تُعَلِّمُون ) فهي عملية مزدوجة، الجمع بين شقيها في الفهم والعمل أوْلي: التَّعَلُّم والتَّعْليم. وأقل ذلك أن تكون أحَدهما: معلمًا أو متعلمًا. بيد أن العلم هاهنا إنما هو ما أفاد العمل. على قاعدة علماء مقاصد الشريعة: أن (كل علم ليس تحته عمل فهو باطل). وعلى هذا يُحمل قوله عَلِيِّج : « إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللَّه وما والاه، وعالمًا أو متعلمًا » (٣) وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم يبعثني مُعنَّتًا ولا مُتَعَنِّتًا؛ ولكن بعثني مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا » (<sup>؛)</sup> . أي: مُعَلِّمًا أعمال الخير والصلاح للعالمين، بمنهج حكيم.

فالمقصود بقوله تعالى: ﴿ تَدُرُسُونَ ﴾ - من آية آل عمران المذكورة - يعنى تدرسون الكتابَ نفسه، على اعتبار أن الدراسة والتدارس أو المدارسة هي منهج التعلم، كما ذهب إليه الإمام الطبري كَتَلَمْهُ (٥). والتدارس للقرآن الكريم هو المنهج التعليمي الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة، التي بمقتضاها يصير ( ربانيًا ). وقدروى ابن جرير الطبري يَخْيَلْهِ – عن ابن عباس وعدد من التابعين – تفسير ( ربانيين ) في الآية؛ بأنهم: ( الحكماء الفقهاء ) (١).

<sup>(</sup>١) أهل الصُّفَّة: هم فقراء المهاجرين، كانوا ييتون بالمسجد النبوي. وأما بُطْحَان فهو: اسم وادٍ قرب المدينة المنورة، وكذلك العقيق مثله. وناقتان كَوْمَاوَانِ: تثنية كوماء، وهي: الناقة العظيمة السُّنَام العالية. وزهراء: يعنى سمينة، تميل إلى البياض من السمن.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، وابن حبان، والبيهقي، والطبراني.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وابن ماجه بسند حسن، كما في صحيح الجامع الصغير: ( ١٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان: ( ٣٢٨/٣ ). (٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان: (٣٢٥/٣) ٢٢٦).

فالدراسة والتدارس إذن: هو تتبع صيغ العبارات، ووجوه المعاني والدلالات للمقاصد والغايات، من كل آية وسورة، وتعلُّم ذلك كله ترتيلًا وتفسيرًا، بما فيه ضبط ألفاظه وآياته وسوره؛ للتعرف على أسراره وحِكمِه. وذلك جماع ما كان يفعله جبريل التَّغِينُ مع رسول اللّه عِلِينَةٍ في ليالي رمضان، فعن ابن عباس ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ رسول اللُّه ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فَيُدَارِسُهُ القرآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّه ﷺ أجودُ بالخير من الريح المرسلة ﴾ (١) وهو ما ذكرنا من قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّعَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِنْكِ وَبِمَا كُنتُمُّ تَدُّرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩]. وذلك تفسير قوله تعالى: -من آيات وظائف النبوة - ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [ البقرة: ١٣٩ ]. وفُسِّرَتْ الحكمة بأنها: (شيء يجعله الله في القلب ينور له به ) (٢).

ويجمع المرحلتين المذكورتين قبل، أعنى: ( التلاوة، ثم التعلم والتعليم بمنهج التدارس) ما جاء عن أنس بن مالك قال: جاء ناسٌ إلى النبي عَلِيلَةٍ فقالوا: أن ابعث معنا رجالًا يُعَلِّمُونا القُرآنَ والسُّنَّةَ. فَبَعَثَ إليهم سَبْعِينَ رجلًا من الأنصار. يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ. فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ. يقْرَؤُونَ القُوْآنَ، وَيتَدَارَسُونَ باللَّيْل يَتَعَلَّمُونَ )... الحديث (٣). فالتدارس هو أساس التعلم كما في هذا الحديث؛ إذ لا علم إلا به، فأنت تبحث عن وجوه المعاني وتتدارسها؛ لتتعلم أحكامها ومقاصدها. وَذُكرَ التدارسُ أيضًا في الحديث النبوي الشريف، من قوله عليه الصلاة والسلام: « مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه يتلون كتاب اللَّه، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » (1).

الخطوة الثالثة: التركية بمنهج التَّدَبُر:

وأما الخطوة الثالثة فهي التزكية بمنهج التَّدَبُّرِ.

والتزكية: هي عملية التطهير للنفس، والتربية لها بما يخلصها من مراعاة غير اللُّه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري عن ابن زيد، جامع البيان: ( ٥٥٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم. (٣) رواه مسلم.

للوصول بها إلى منزلة الإخلاص؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَمَ مَن زَّكُّنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [ الشمس: ٩، ١٠ ]. وقال ابن عباس ﴿ فَيُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُزَّكِبُهُمْ ﴾: ( يعني بالزكاة: طاعة اللَّه والإخلاص ) (١)؛ ولذلك فالرسول الكريم عَلِيْتُهُم كَانَ حريصًا على تطهير صحابته من الأهواء، والارتقاء بهم عبر مدارج الإيمان، إلى ما هو ( أحسن عملًا ). ولا أحسن من تخليص العبودية لله الواحد القهار، وتعبيد القلب له وحده دون سواه.

وانظر - رحمك اللَّه - كيف ذكر التزكية قبل التعليم في الآيتين من آل عمران والجمعة، مع أنه لا تزكية بغير تعليم ابتداءً، على ما ترجم له الإمام البخاري يَخلَفُهُ في كتاب العلم من صحيحه قال: ( باب العلم قبل القول والعمل ). وقد قُدُمَ ذِكْرُ التعليم على التزكية - بناءً على الأصل - في قوله تعالى من دعوة إبراهيم: ﴿ رَبُّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَّكِبهمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النفرة: ١٢٩].

صحيح أن العطف بالواو - في الآيات كما هو في العربية - لا يفيد الترتيب، لكن التقديم والتأخير في البلاغة يفيد الأهمية؛ ومن هنا جاءت التزكية في الآيتين الأوليين مقدمة على التعليم؛ من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ لشرف الغاية وعلوها؛ وحتى لا يفتتن السائر بالوسيلة عن الغاية؛ فيضل عنها، ويكون من الخاسرين.

وإذا كانت التزكية تربيةً وتنمية لعناصر الخير والإيمان في الإنسان حتى يصفو القلب لله وحده؛ فإنها إذن تحصيل مرتبة النفس الزكية، المتخلقة بالقرآن. وهذا أمر يبدأ في الحقيقة منذ اللحظات الأولى لشروع العبد في الاشتغال بكتاب اللَّه تعبدًا. أي منذ بدء عملية التلاوة أو عملية الاستماع للقرآن الكريم بمنهج التلقي، ثم عملية التعلم بمنهج التدارس. وليست التزكية متوقفة على الدخول في مرحلة منفصلة تمام الانفصال، كما بيناه قبل. وإنما التزكية هي عملية متواصلة، تنطلق بانطلاق الدخول في العتبات الأولى للقرآن الكريم تلاوةً وترتيلًا، ثم تعلمًا وتعليمًا، وتدارسًا وتدريسًا، ثم يكون من المؤمن أنئذ ما يكون من التزكية المنمية لعناصر الخير فيه؛ فإذا به كحقل

<sup>(</sup>١) رواه الإمام الطبري، وكل ما رواه من الأقوال في الآية لا يكاد يخرج عن هذا المعنى، مثل قوله عن ابن جريج: ( قال: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه ). جامع البيان: ( ٥٥٨/١ ).

القمح الصالح يفيض بالرزق الوفير والبركات، وما أدق وصف النبي ﷺ لأحوال الناس إزاء الهُدَى، فيما ضربه لذلك من مثل عجيب! قال عليه الصلاة والسلام: « مَثَلُ ما بعثني اللَّه به من الهُدَى والعِلْم كمَثَل الغَيْثِ الكثير، أَصَابَ أَرضًا فكَانَ منها طَائِفَةٌ طَيْبَةٌ قَبِلَتَ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلَأُ والعُشَّبِ الكثيرِ. وكانتْ منها أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهِا الناسَ، فَشَرِبُوا وسَقَوْا وزَرَعُوا. وأصابَ منها طائفةً أخرى إنما هي قَيعانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً، ولا تُنْبِتُ كلاً ! فذلك مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ اللَّه وَنَفَعَهُ ما بعثني اللَّه به؛ فَعَلِمَ وعَلَمَ! ومَثَلُ مَنْ لم يَرْفَعْ بذلك رَأَسًا، ولم يَقْبَلُ هدُىَ اللَّهِ الذي أَرْسِلْتُ به » (١٠).

فهذه إذن أصناف ثلاثة: الصنف الأول منها: هو حال من قبل الهدى وتفقه في الدين؛ حتى كان منه ما كان من الصلاح لنفسه والإصلاح للناس؛ فانتفع هو ونفع اللَّه به غيره، وهو أحسن الأصناف؛ لأنه أوعى قلبًا، وأبعد أثرًا، وأدوم فضلًا. والصنف الثاني: هو حال من آمن ولم يتفقه في الدين، لكنه أسهم في نقل الخير - مما سمع وتعلم - إلى الناس، فكان منهم الذين يتدارسونه ويتفقهون فيه. وأما الصنف الأخير: فهو حال من أعرض عن الوحي، ولم يقبل هُدى اللَّه؛ فكان من الخاسرين.

فالصنف الأول إذن؛ الذي مَثَلُه مَثَلُ الأرض الطَّيِّبَة التي قَبلَتِ الماءَ - يعني القرآن - فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ والعُشْبَ الكثير، وذلك بسبب أنه ( فَقُهَ في دِينِ اللَّه ونَفَعَهُ ما بعثني اللُّه به؛ فَعَلِمَ وعَلُّمَ ) كما في الحديث؛ هو الصنف الذي سار في تلقيه عن اللَّه على منهج القرآن مما حُدَّدَ في وظائف النبوة من مراحل، من تلاوة وتدارس؛ لأن بذلك يكون الفقه في الدين أو لا يكون، واله ( فقه ) هنا في الحديث ليس بالمعنى الاصطلاحي الضيق، من المعرفة بالأحكام الشرعية التكليفية، بل هو بمعناه القرآني الشامل، الذي يجمع كل معانى العلم باللَّه، وبالحقائق الإيمانية، وما يقتضيه ذلك كله من الحكمة. وهو مقصود قوله تعالى في الآية: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [ البقرة: ١٢٩ ]. ذلك هو الفقه في الدين. وهذا كما تبين إنما هو نتيجة التفاعل مع المراحل الأولى من وظائف النبوة. وهو عين التزكية.

فالتزكية إذن هي أشبه ما تكون بنتيجة للتلاوة والتدارس لكتاب الله. إلا أن هذه النتيجة لن يتم استثمارها على الحقيقة، ولا تحصيلها على التمام إلا إذا الْتُقِطَتْ بمنهج

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

التَّدَبُّر؛ إذ التَّدبُّر - كما سترى بحول اللَّه - هو الذي يورث القلب الاعتبار، ويمنح النَّفْسَ العزيمةَ على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإيمانية والحِكَم القرآنية لا تصطبغ بها النفس إلا عند التدبر والتفكر، وذلك هو معنى التخلق بأخلاق القرآن؛ حيث تصبح تلك الحقائق وتلك الحِكَمُ خُلُقًا طبيعيًّا للمسلم. على ما جاء في حديث عائشة رَعِيْنَ في وصف رسول اللَّه عَلِيْنَ بأنه: « كان خُلُقُهُ القرآن » (١).

والتَّدبُر وإن كان أمرًا ممكنًا حصوله مع الخطوتين السابقتين؛ إلا أنه لا بد لتحصيل نتائجه التخلقية بصورة تربوية صحيحة، تورث زكاة النفس وجمالها؛ من أن تكون له في النفس والوجدان خطوة خاصة يتفرغ القلب لها بجامع شعوره وكامل حضوره؛ لاستخلاص الهدايات التي وردت بها الآيات، واستخلاص سُبُل التخلق بها، خطوة خاصة تلي عملية التلاوة والتعلم أو التدارس، لكنها لا تنتهي بنهاية المجلس الذي عقدته لهذه الغاية، بل تستمر في النفس حركة وجدانية لا تتوقف أبدًا، وتلك هي ثمرة القرآن الكريم التي يتذوقها الربانيون حقًّا! وهي غاية الوظيفة النبوية من البلاغ الرسالي في قوله تعالى: ﴿ وَيُرَكِّبُهُمُّ ﴾.

## فما التدبُّر إذن؟ وكيف يكون؟

تقول: تَدَبَّرَ الشيء في - اللغة - يَتَدَبَّرةٌ بمعنى: تَتَبَّع دَوَابِرَهُ، أي نظر إلى أواخره وعواقبه ومآلاته، كيف هو إذا صار إليها؟ وكيف يكون؟ جاء في لسان العرب: ( ودَبَّرَ الأَمْرَ وتَدَبَّرَهُ: نظر في عاقبته، واسْتَدْبَرَهُ: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّرًا أَي بأَخَرَةٍ ( ... ) والتَّدْبِيرُ في الأمر: أن تنظر إلى ما تَؤُول إليه عاقبته، والتَّدَبُّر: التفكر فيه ) (٢٠).

أما التَّدَبُّر في الاصطلاح القرآني فهو: أنك إذْ تقرأ الآيات، وتتعلم وتدرس؛ تنظر إلى مآلاتها، وعواقبها في النفس وفي المجتمع؛ فتبصر حقائقها الإيمانية إبصارًا؛ فتكتسب بذلك من الصفات الوجدانية، ما يعمر قلبك بالإيمان، ويثبت قدمك في طريق المعرفة الربانية، ويضعك على صراط السير إلى التخلق بأخلاق القرآن. وبيان ذلك هو كما يلي:

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة: ( دبر ). (١) رواه مسلم.

إن منطلقك الأساس، في طريق المعرفة الربانية هو: أن تتعرف على القرآن، بل أن تكتشفه؛ ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل أمر القراءة للقرآن؛ تلاوةً وترتيلًا، وأمْرَ التعلُّم للقرآن مدارسةً وتدبرًا.

والتدبر هو غاية كل ذلك ونتيجته؛ ولذلك قال ﷺ: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ ۚ إِلَيْكَ مُبَرُكُ ۗ لِّيَتِّبَرُواْ ءَايَنِهِ. وَلِمَنَّذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ [ ص: ٢٩ ] فجعل غاية الإنزال للقرآن التدبر والتذكر، ولولا التدبر لما حصل التذكر الذي هو يقظة القلب، وعمران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زجره تعالى للناس الذين لا يتدبرونه. قال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْضَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [الساء: ٨٢].

فتدبر القرآن وآيات القرآن إذن: هو - كما ذكرنا - النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع. وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب اللَّه، فتنظر - إن كانت متعلقة بالنفس - إلى موقعها من نفسك، وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها؟ وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله على نفسك، وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة؟ تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها، باعتبارها مقياسًا لوزن نفسك وتقويمها. وتعالج أدواءك بدوائها، وتستشفي بوصفاتها.

وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع؛ فتنظر في سنن اللَّه فيه كيف وقعت؟ وكيف تراها اليوم تقع؟ وكيف ترى سيرورة المجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند المخالفة وعند الموافقة.. ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ ثم ما موقع النفس -نفسك أنت! - من هذا كله؟

# في الفرق بين التدارس والتدبر:

فَتَبَيِّنَ من ذلك كله إذن أن هناك فرقًا أساسيًّا بين التدارس والتدبر، رغم وجود تداخل منهجي بين جميع العمليات والخطوات. فالتدارس: هو عملية تعليمية ذهنية، تشتغل من داخل النص القرآني لا خارجه، وينتجها العقلُ في علاقته بنص الخطاب القرآني مباشرةً، وفي ارتباطه بلغته وأساليبه، على قَدْر ما تتيحه تلك اللغةُ من مَعانٍ وحِكم ودلالات. بينما التَّدَبُّر: عمليةٌ قلبية ذوقية محضة. فهي - وإن صاحبت التدارس - واقعةٌ في النفس لا في النص، إنها حركة وجدانية تجري خارج النص القرآني، إنها تتلقى المعاني والحِكَمَ من التدارس، ثم تَدْخُلُ بها إلى أعماق النفس، أو تخرج بها إلى مطالعة أحوال المجتمع؛ لتراقب النفس والمجتمع معًا على موازينها. تُشَخِّصُ الأمراضَ والأسقام الواقعة بهما، ثم تنظر إلى وصفات العلاج التي قدمها لها القرآن: كيف تتعامل معها؟ وكيف تستشفى بها؟ وذلك هو عين التخلق بأخلاق القرآن والتزكية بأنواره. فهذا عملٌ في النفس وفي المجتمع، لا في النص القرآني أساسًا، وإن كان مَدارُهُ عليه. وذلك هو المقصود بالتدبر للقرآن في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ ٱقْفَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤ ].. واللَّه تعالى أعلم.

وهنا نلج إلى باب آخر من أبواب القرآن رديف للتدبر، بل هو منه. ذلك هو: التَّفَكرُ، إن التَّفَكَرَ غالبًا ما يرد مذكورًا في القرآن في سياق النظر في خلق الله، والتأمل في بديع صنعه من الملك والملكوت، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَنبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيَكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَبَنَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَكِطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَارِ ﴿ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا بُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَاۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزَنَا بَوْمَ ٱلْقِيَكَةَ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [ال عمران: ١٩٠ - ١٩٤] فكل هذه الأدعية العابدة، الحارة، الخاشعة، الباكية؛ إنما هي نابعة عن الإحساس الحاصل للعبد بُعَيد التفكر في خلق اللَّه، فاقرأ الآيات وتدبر.. تجد أن المؤمن لما يسيح في جنبات الكون الفسيح، يشعر بعظمة اللَّه الواحد القهار، وتأخذه الرهبة من جلال ملكه وعظمة سلطانه: فيسرع هاربًا إلى مساكن رحمته، وجمال غفرانه.

وبما أن القرآن كتاب يحيل المتدبر له على سعة الكون وامتداده الفسيح، ويرجع به إلى كشف كثير من أسرار الوجود، وغرائب الخلق؛ فإن ( التدبر ) الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن؛ يحيل الإنسان على ( التفكر ) الذي هو المنهج الرباني لقراءة الكون. فيكون كل متدبر للقرآن متفكرًا في الكون. فتقرأ - بقراءة القرآن - كلَّ آيات اللُّه المنظورة والمقروءة سواء. وبذلك كله يتم لك شيء آخر، هو: الإبصار.

إن التدبر والتفكر كليهما، يعتبران بمثابة الضوء، أو الشعاع المسلط على الأشياء، تمامًا كما تسلط الشمس أشعتها المشرقة - في اليوم الصحو - على الموجودات، فتبصرها الأعين الناظرة. فكذلك التدبر يكشف حقائق الآيات القرآنية، والتفكر يكشف حقائق الآيات الكونية، حتى إذا استنارت هذه وتلك؛ أبصرها المتدبرون والمتفكرون. وكانت لهم فيها بصائر ومشاهدات لا تكون لغيرهم؛ ولذلك قال ﷺ: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن زَيْكُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهِمَّ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴾ [ الأنعام: ١٠٤]. وقال سبحانه: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَكَأُولِي ٱلْأَبْصَـٰبِ ﴾ [ الحشر: ٢ ]. هكذا وجب أن تقرأ القرآن آية آيةً؛ اقرأ وتدبر ثم أبصر!.. عسى أن ترى ما لم تر، وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل؛ فتكون له متدبرًا حقًّا.

ذلك كله هو أساس التزكية، ومقياس التصفية، ومنهاج التربية، وسلم العروج إلى رضا الرحمن. فاقرأ القرآن، وتدارس، وتدبر ثم أبصر!.. حتى يأتيك اليقين.

فاصبر على هذا المنهج؛ فإنَّ كل آية تُسلمك إلى الأخرى، وتفتح لك باب أسرارها وأنوارها؛ فتهبك معرفة جديدة بنفسك وبربك، وتبنى لك من شخصيتك ما لم تستطع أنت بناءه من قبل؛ لعلة ما، أو لمانع ما؛ ذلك أن النور الإلهي المتفجر من الآيات - عند تدارسها - بصائر للمتدارسين والمتدبرين؛ يتدفق مباشرة على مرايا نفوسهم، فإذا بها مُشِعَّةٌ بنور الإيمان، مُبْصِرَةٌ ببركة القرآن بإذن اللَّه، فتتبع مسالك النور حتى تصل، إن شاء اللَّه.



تلك إذن هي الصورة العامة لمجالس القرآن العظيم، من حيث فضلها وأثرها التربوي في النفس والمجتمع، ومن حيث وظائفها النبوية، كما تقررت في كتاب الله وسنة رسول الله على على على على الله على إعطاء صورة تطبيقية عن كيفية عقد مجلس قرآني وإدارته، من بدايته حتى نهايته إن شاء الله. وذلك من خلال عرض مجموعة من الضوابط المنهجية، ذات الطابع التنزيلي العملي في الغالب. وبيان ذلك هو كما يلي:

### ضوابط لإنجاح مجلس التدارس:

الضابط الأول: لا بد من تجريد القصد لله! هذا أول الشروط لإنجاح المجلس القرآني؛ حتى يكون مجلسًا تحضره الملائكة بإذن الله؛ وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، ويذكره الله فيمن عنده! واعلم أن القرآن الكريم لا يفتح بصائره إلا للمقبلين عليه بإخلاص، فلا بد من تجديد النية كلما هممت بالخروج إلى مكان المجلس، فهو مجلسُ تَعَبُّد وليس مجلسَ تَعَوُّد، ولا تنس استحضار معنى الحديث النبوي الشريف، الشافي لوساوس الشيطان، الطارد لخبائنه: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه » (١).

 ومما يساعد ( الجلساء ) على تجريد القلب من غير قصد اللَّه، ويُوَطِّنُ النفسَ على إرادة خصوص وجهه الكريم؛ عَدمُ إثقال المجلس بالطعام والشراب، فإن ذلك - إذا تُقُل - مما يذهب ببركة المجلس، ويُضْعِفُ قَصْدَ التعبد فيه؛ وإذن يضيع القصد المحمود، ولا تُنَالُ الغاية المرجوة؛ فلا تكون منه نتيجة تربوية حقيقية. فإن كان ولا بد؛ فشاي وحلوى قليلة، أو فاكهة، أو ما شابه ذلك مما لا مُؤْنَة فيه ولا كلفة. ومَن أراد أن يكرم أصحابه فليكن في غير موعد التدارس.

الضابط الثاني: تَحَيُّنُ أوقاتِ الانشراح النفسي للقرآن، والإقبال الوجداني على الذُّكْر، ومَظَانٌ اليقظة الإيمانية. فلا تجعل مواعيد التدارس في يوم مكدود، مزدحم بالأشغال من أمور الكسب وأعباء الحياة، فمعنى ذلك عدم ضمان صفاء الذهن وخلو البال؛ إذ النفوس المرهقة والأجسام المكدودة لن تشارك في التدارس والتدبر إلا وهي بين اليقظة والنوم فتضعف الفائدة جدًّا، إن لم تنعدم، بل يجب تَحَيُّنُ يوم الراحة، وساعات الفراغ، ولحظات الحضور الذهني واليقظة القلبية، من الصباح والمساء.

وقد أشار القرآن الكريم إلى نماذج من أحسن أوقات الذكر، وهي أوقات الغُدُوُّ والآصَال. فالغَدُوُّ أو الغَدَاةُ: هي ساعات أول النهار، من الفجر إلى أوائل وقت الضحى. وأما الآصال فمفرده: أصيل، وهو وقت ما بين العصر إلى الغروب. فهو سويعات آخر النهار، حيث يبرد حر الشمس، وتهذأ أشعتها، وتلين أضواؤها، وتطول الظلال وتمتد؛ ولذلك كان من أجمل أوقات النهار. وهذان الوقتان ( الغداة والأصيل )، أو ( الإشراق والعَشِي ) هما من لحظات إقبال النفس وانشراح الصدر، والاستعداد للتدبر والتفكر؛ ولذلك نبّه عليهما الله تعالى في كتابه لهذا الغرض. قال عَلَى: ﴿ وَاذْكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلفَدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ وَاللهُ مَنْ الْقَوْلِ بِٱلفَدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ وَاللهُ مَنْ الْقَوْلِ بِٱلفَدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ وَاللهُ مِنْ الْقَوْلِ بِٱلفَدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ وَهَا سَبَحانه: ﴿ وَهَا اللهُ مِنْ الْقَوْلِ بِٱلفَدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ وَبَالُهُ لَا نُلْهِيهُمْ يَحَنَّهُ أَنِهُ عَنْ الْمَالُ اللهُ عَلَى وَجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ يَحَنَّهُ أَلَا اللهُ عَلَى وَجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ يَحَنَّهُ أَلَى اللهُ عَلَى وَالْاَصَالِ ﴿ وَاللّهُ اللهُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ ال

وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَّاءِ ٱلزَّكُوٰةَ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَـٰـٰرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ النور: ٣٦ - ٣٨ ]. وقال جل ثناؤه: ﴿ وَٱصْبَرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَـٰدَوْةِ وَٱلْفَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةً ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّأَ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُم عَن يَكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَونَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [ الكهن: ٢٨ ].

فإذا لم يكن سبيل إلى عقد مجلس القرآن بأحد هذين الوقتين؛ فليكن بعد المغرب، أي بين العشاءين، وهو وقت داخل أيضًا في مسمى ( العَشِيُّ ) ؛ لأن العَشِيَّ في الأصل من العَشْوَةِ وهي: بداية الظلمة، عند إقبال الليل وإدبار النهار (١). ويُتَجَنَّبُ الليلُ والسَّهَرُ ما أمكن، إلا لضرورة، فإن الليل وقت تنهد فيه الأبدان وتخلد إلى النوم، وتسأم فيه النفوس وتميل إلى الارتخاء. وإنما الليل هو الجامع لتعب النهار والْمُفَرِّغُ له، فمن لم يجد عنه بُدًّا فلا بأس به؛ لما ثبت أن النبي عِلِيَّةٍ قد كره السهر؛ إلا لغرض التفقه في الدين والتعلم والتعليم، وهذا منه (٢).

فإذا حضر رواد المجلس، وحلّ وقت التدارس المعلوم؛ فلا بد من:

الضابط الثالث: وهو مراعاة أدب المجلس، وذلك بالاعتدال في هيئة الجلوس بما يحفظ للعلم وقاره، وللقرآن جلاله. وينبغي أن يكون ذلك بصورة تساعد على حسن الاستماع، وكمال الإنصات، فلا يصح التمدد، ولا الاسترخاء، إلا لمريض أو ذي عذر؛ أو الجلوس بهيئة تخالف الآداب الإسلامية والأذواق العامة.

فالمجلسُ إنما هو مجلسُ قرآنِ وذِكْر للَّه تعالى، وقد قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قُرَى ۥ ا ٱلْقُدْرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ الأعراف: ٢٠٠]. ومما يساعد على ذلك أن يعمد الجُلَسَاءُ إلى التَّحَلَّقِ في المجلس - ما أمكن - أي جلوسهم على هيئة

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب: ( قال الأزهري: يقع الغشيُّ على ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، كلُّ ذلك عَشِيٍّ. فإذا غابت الشمس فهو العِشَاءُ ( ... ) وقيل: العشِيُّ والعَشِيُّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة ) ( ن. مادة: عشا ).

<sup>(</sup>٢) ترجم الإمام البخاري في صحيحه من ذلك بابين: أُولهما: ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء )، وثانيهما: ( باب السمر في الفقه والخير ) . وأخرج تحت كل منهما أحاديث عن النبي ﷺ. مما ينتج عنه كراهة السهر بعد صلاة العشاء إلا في الخير من التفقه في الدين والذُّكْر، ونحو ذلك.

حلقة، والتقارب بعضهم من بعض؛ لما ثبت في الحديث من فضل التَّحَلُّق لطلب العلم والذُّكر، فمن ذلك أن رسول اللَّه عَلَيْ قال: « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حِلَقُ الذُّكُر » (١). وعن أنس ﷺ عن النبي عَلِيُّ قال: « إن للَّه سيارةً من الملائكة يطلبون حِلَقَ الذُّكْر » الحديث (٢).

وتلك أيضًا صورة جلسة التدريس، وهيئة حلقة التعليم لدى الصحابة - رضوان الله عليهم - وقد سبق وصفٌ لذلك مما رواه التابعي الجليل أبو رجاء العطاردي - متحدثًا عن أبي موسى الأشعري ﴿ عال: ( تعلمنا القرآن في هذا المسجد - يعني مسجد البصرة -وكنا نجلِسُ حِلَقًا، حِلَقًا، وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة: ﴿ أَقَرَّأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]. قال: وكانت أول سورة أنزلت على محمد عَيْكُ ) (٣).

ولا بد من مراعاة المرونة في ذلك طبعًا، على حسب هندسة البيت، أو طبيعة المكان المجتمع فيه. فإن لم يمكن التَّحَلَّقُ فلا حرج، فإنما القصد التقارب بين الأجسام لتحصيل تقارب القلوب، واشتراكها جميعًا في النهل من فيض القرآن، والاستفادة من الأنوار اللطيفة، والبركات الخفية، المتنزلةِ رحمةً وسكينةً من عند الله.

الضابط الرابع: عدم الإخلال بمواعيد اجتماعات « مجالس القرآن »، إفراطًا أو تفريطًا. فلا ينبغي التخلف عن عقد اجتماع واحد على الأقل كل أسبوع؛ حتى لاتَبْهَت حقائقُ الإيمان في القلب ولا تَبْلَى. كما لا يحسن الزيادة على ثلاثة اجتماعات على الأكثر في الأسبوع؛ بناءً على منهج التَّخَوُّلِ في الموعظة، أي جعل تزود القلب من الإيمان على فترات منتظمة وغير متتابعة؛ حتى لا يَكُلُّ ولا يَمَلُّ. فعن أبي وائل قال: (كان عبد اللَّه [ يعني ابن مسعود ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لَوَدَدْتُ أنك ذَكُّرْتَنَا كل يوم قال: أما إنه يمنعني من ذلك أنى أَكْرَهُ أَن أَمِلَّكُمْ، وإني أَتَخَوَّلُكُمْ بالموعظة كما كان النبي عَلِيْكُمْ يَتَخَوَّلُنا بها؛ مخافةَ السآمةِ علينا ) (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي والبيهقي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي: ( رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري، وكلاهما وثق على ضعفه؛ فعاد هذا إسناده حسنًا ) ( مجمع الزوائد: ٧٧/١٠ ).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

ويتفرع عن هذا الضابط ضابط آخر، هو:

الضابط الخامس: عدم طول وقت المجلس الواحد بما يخرجه عن حده. فقد أثبتت التجربة أن الوقت المخصَّصَ للمجلس إذا تعدى ساعتين من الزمان؛ انصرف الناس عن قصده الأصلي إلى غيره، وربما إلى ضده من ضروب اللغو والغيبة، وتلك خسارة للمجتمعين وأي خسارة! وأقل ما يحصل للناس عمومًا عند طول المجالس التَّعَبُ الْمِلَ، والاستثقال الذي يزهدهم في لقاء الحصة المقبلة وعليه؛ فإذا أَكْمَلُ وقتُ اللقاء قرابةً ساعتين؛ ما بين التلاوة والتدارس والتدبر؛ فيجب ختمه، والانصراف عن المكان المجتمع فيه، على أحسن ما تكون القلوب رغبةً في المزيد من الخير؛ لإبقاء نبض الشوق متواصلًا إلى لقاء أسبوع قادم.

الضابط السادس: احترام قواعد تدارس القرآن العظيم، مما سبق بيانه مفصلًا من التلاوة بمنهج التلقي، والتعلم والتعليم بمنهج التدارس، والتزكية بمنهج التدبر. فالحرص على التزام منهاج النبوة ووظائفها الرئيسة تجاه القرآن الكريم ضمان – يإذن الله – لنجاح العمل التربوي ونضج ثماره. وبهذا نفتح باب الضوابط الخاصة لإدارة المجلس؛ وهي:

الضابط السابع: مبادرة أحد الجلساء من أهل العلم أو أهل الحِلْم؛ لتسيير المجلس. فلا بد لمجلس الخير من شخص ينظم سيره، ويرتب أولوياته؛ تجنبًا للفوضي والارتجال، أو الانزلاق إلى غير أهداف مجالس القرآن العظيم، وقد يكون هذا المسيّر من أهل العلم، أو من أهل الصلاح والورع عمومًا، ممن لهم حظ من التجربة في المجال الدعوي والتربوي. وقد صَحَّ عن ابن مسعود ﷺ قوله: ( المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة ) <sup>(١)</sup>.

وقد يكون مَنْ كان سببًا في اجتماع المجلس وانعقاده هو من يتولى ذلك؛ بمبادرةٍ منه أو بطلب من إخوانه، أو ربما هو يوكل الأمر إلى من يراه أصلح أو أقوى عليه. ولا مُشَاحَّةً في هذا، فقد سبق بيان أن هذا البرنامج يصنع أساتِذَته، فبعد بضع

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن أنس ﷺ بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقهاء ) . وقال العجلوني في كشف الخفاء: رجاله ثقات. كما روى نحوه الديلمي عن على ﷺ.

حلقات من لقاءات المجلس؛ سيكون من أهله - بإذن الله - من تفقه في صناعة التربية، وحِكْمِةِ التوجيه؛ بما للقرآن من قدرة ذاتية على إنتاج أهله، ويكون الإنسان قد سلكت له الطريق إلى الربانية.

إلا أن من أهم الضوابط الأساسية المتعلقة بالمُسَيِّر؛ في إدارة مجالس القرآن ما يأتي: الضابط الثامن: أن يعمد إلى إشراك الجميع في عملية التدارس والتدبر؛ فحضوره بالمجلس - إضافة إلى قيمته العلمية والروحية - له قيمة منهجية. فلا ينبغي له أن يتفرد بالكلام، وإنما يحرص على افتتاح المجلس لوضعه على منهجه الصحيح في اتجاه مقاصده التربوية، ثم يقوم بختمه لتصفية نتائجه من الشوائب، أو يوكل ذلك إلى مَن يحسنه. وما بين هذا وذاك يجعل المجلس عبارة عن لقاء حواري ومنتدي تدارسي؟ إذ يجب التفريق والتمييز بين مجلس الدرس العلمي الصرف، أو الخطبة، أو المحاضرة، أو نحو ذلك، وبين مجلس التدارس؛ فالتدارس « مشاركة » كما تدل عليه صيغة ( التفاعل ) من عبارته. وذلك منطوق الحديث النبوي الشريف، مما سبق إيراده من قوله ﷺ: « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه؛ يتلون كتاب اللَّه، ويتدارسونه بينهم... » الحديث (١). فالدور التربوي للمسيّر هاهنا هو أنه موجه للقضايا والأفكار، ومحرك للقلوب والمشاعر؛ عسى أن تشارك في إنتاج الخير؛ بما تتذوقه من الآيات، وما تجده من المشاعر والأحاسيس تجاهها، بعد تلاوتها وتفسيرها ومدارستها، ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تَدَبُّرهَا، وذلك بمساعدة أفراد المجلس - من خلال حوار المدارسة - على التخلص من مشكلاتهم التربوية، والتخلق بحقائق الإيمان بصورة ذاتية. وما يدريك؟ فَلَرُبُّهَا رجع بعضُهم بأكثر مما رجع به هو من حقائق الإيمان واليقين، وإنما الموفق من وفقه الله.

الضابط التاسع: ومن القواعد التربوية المساعدة على إشراك الجميع: الحروش على عدم استفحال عدد الجلساء؛ حتى لا يكون جمهورًا غفيرًا؛ إذْ هنالك وجب أن يُولَدَ مجلسٌ قرآني جديد فرع عن الأول؛ لأن الجمهور الكثير إنما تؤطره المحاضرةُ، أو الخطبةُ، أو الدَّرْسُ؛ لا ﴿ التَّدَارُسُ ﴾، فهذا إنما هو خاصٌّ بألحِلَق كما تبين في النصوص السابقة! والحُلَّقَةُ لا يتصور انعقادها إلا بأعداد معقولة. وأحسب أن العدد

<sup>(</sup>١) سبق الحديث بنصه مخرجًا.

الذي يمكن اجتماعه لانعقاد الحلقة بصورة نافعة - في منهج التدارس - هو ما لا يتعدى العشرين جليسًا على الأكثر إلا لضرورة. والمجلس المثالي هو ما لم يتعد عدد جلسائه عشرة. وأقل الجمع ثلاثة.

الضابط العاشر: تجنيب الجلساء الدخولَ في الجُدَل العقيم، فما أهلكَ كثيرًا من الناس إلا الجدلُ، وفي الأثر عن بعض السلف الصالح: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَقُومُ سُوءًا سَلْطُ عليهم الجدل، ومنعهم العمل ) وذلك يلًا تجلبه المناقشةُ الجدلية على صاحبها من انحراف النية، وفساد الطوية، وعدم الإخلاص في النصح لله ولرسوله وللمسلمين، وما تورثه بالقلب من الغِلِّ والضغينة على المؤمنين وكفي بذلك مدخلًا خطيرًا من مداخل الشيطان، فليكن المُسَيِّرُ على بالٍ من هذا الأمر؛ حتى لا تضيع جهود الخير سدّى! ويستعان على ضبط هذا المعنى بضابط منهجي آخر، هو:

الضابط الحادي عشر: الإعراض عن اللغو من القول والابتعاد عنه مطلقًا، والتنزه عن سَفَاسِف الكلام؛ فقد وصف اللَّه تعالى خواص المفلحين من المؤمنين، فقال جل ذكره وثناؤه: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [ المؤمنون: ١ - ٣ ]. فلا ينبغي أن يخالط مجلس التدارس إلا ما كان من قبيل العلم، والذِّكر، والتدبر، والتفكر، والاعتبار. وإلا أفسد الشيطان عليك مجلسَك وعبادتَك فاستعذ باللَّه منه، واترك لغو الحديث وتفرغ لذكر اللَّه وحده، وإذا بدر شيء من ذلك من أحد جلسائك فنبهه بأدب وحكمة.

الضابط الثاني عشر: تحديد أهداف المجلس من التدارس، والتذكير بذلك من حين لآخر. وهو تحصيل التزكية للقلب بكتاب الله تعالى، والتخلق بأخلاق القرآن العظيم، من خلال مسالك التَّدَبُّر والتفكر. وهاهنا لا بد من التنبيه على قاعدة منهجية مهمة جدًّا لهذا الأمر. وهي الحذَرُ من استغراق الوقت كله في التفسير، وتتبع أقوال المفسرين من دقائق اللغات والبلاغة والإعراب، وتفاصيل الخلافات الكلامية، وتفاريع الأحكام الفقهية... إلخ. فكل ذلك وما في معناه إنما يحتاجه أهل الاختصاص، وأما الغرض مما نحن فيه فإنما هو تحصيل الحِكْمَةِ من الآية، وإتاحة الفرصة للتدبر والتفكر؛ للوصول إلى الهُدَى المنهاجي، أي ما تضمنته الآية من الهُدَى الرباني، ومن طرائق التخلق به، وكل ما من شأنه أن تنتج عنه التزكية التي هي غاية الوظائف النبوية، والتي من أجلها أساسًا أَنزل اللَّه هذا القرآن في نهاية المطاف، مما اطرد بيانه في كتاب اللَّه بيانًا واضحًا، في كل سياق وكل مناسبة. قال جل ثناؤه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا خَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهَدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ۞ صِرَطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴾ [ الشورى: ٥٣، ٥٠ ].

ولهذا فإنه يكفي في ذلك كله تحصيل المعنى العام للآية، وما أجمع عليه المفسرون منها، أو ما عليه جمهورهم، فلا يؤخذ من المعاني اللغوية والنحوية وكذا الفقهية؛ إلا ما لا بد منه لفهم المعنى الكلى للآية. فلا ينبغي أن ننسى أن غاية ( مجالس القرآن ) إنما هو التربية والتزكية، أي تحصيل ( الرَّبَّانِيَّة ) لا تحصيل ( العالِمِيَّة ). ويكفيك من العلم لتحصيل الربانية ما يعرفك باللَّه رب العالمين، وأما ( العالميَّة ) فلها سُبُلُها المعروفة عند أهلها، وإنما هذا برنامج مقصود به سَوادُ الأمة وجمهورها العام، لا خصوص طلبة العلوم الشرعية. والآية الضابطة لهذا المنهاج هي قول اللَّه تعالى، الذي تكرر أربع مرات في سورة القمر: ﴿ وَلَقَدْ بِشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [النم: ١٧] فمن أراد القرآنَ للذُّكْرِ والذكرى والتربية والتزكية؛ فإنما سبيله اليسر والبساطة، ويكفيه من الأدوات اللغوية الأمر العام ٱلمُشَتَرك؛ لأنما المقصود هو وضعُ القلب على هدى الآية واتجاهها الصحيح؛ فإذا صَحَّ له الاتجاه فَقَدْ أَذِنَ له آنئذ بالتدبر والتفكر. قال جل وعلا: ﴿ أَفَلاَ يَنَدَبِّرُونَ ٱنْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤ ]، وقال سِبحانه: ﴿ قُلُ إِنَّمَا ٓ أَعِظُكُم بِوَجِدَةً ۚ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدِ ﴾ [ سأ: ٤٦ ].

فالهدى القرآني أو ( الهدى المنهاجي ) (١) من كل آية يتضمن رسالة أو عدة رسالات، هي خلاصة المقاصد التربوية، ومكنز التعاليم الربانية، التي تبني الشخصية الإيمانية للإنسان المسلم، وتسلك به مسالك العبدية لله رب العالمين في نفسه ومجتمعه، والتي من أجلها نزلت تلك الآية، والتي هي أساس التزكية وحكمة

<sup>(</sup>١) « الهُدى المنهاجي ٥ هو اصطلاح أستاذنا العلامة الدكتور الشاهد البوشيخي – حفظه الله وبارك في عمره - رائد هذا المنهج في تفسير كتاب الله ومدارسته.

التخلق بالقرآن العظيم. فوجب على المسيِّر للمجلس إذن أن يوجه الحضور إلى محاولة استنباط هذه الحقائق الإيمانية، وإلى محاولة تَلَقِّي تلك الرسالات الربانية، ومحاولة تبين منازلها في النفس، ومواقعها في المجتمع وجودًا وعدمًا، ثم التساؤل عن كيفية التحقق منها تخلقًا، ومعرفة شروط ذلك وأسبابه، وكذا موانعه ومعوقاته، ثم الشروع في علاج لطائف النفس في ضوء ذلك الهدى، وإعادة بناء عمرانها على موازينه لَبنَةً لَبنَةً. ومن هنا وجب على المتدارسين أن يعتمدوا من كتب التفسير ما هو متضمن لبيان رسالات الهدى من كل آية؛ قصد تيسير عملية التدبر والتلقى على المبتدئين (١).

ومن القواعد التربوية المحصِّنة للمجلس من آفة تبذير الوقت، أو إغراقه بدراسة الوسائل دون الغايات، أو بالخلافيات والجدل العقيم: الاعتمادُ على توزيع متوازنِ للوقت بين سائر مواد المجلس، على حسب أهميتها، بدءًا من التلاوة حتى التدارس فالتدبر؛ بصورة تعطى لكل مادةٍ حقُّها دون أن تطغى على غيرها، ويمكن أن يكون ذلك بصور شتى. فالعبرة إنما هي بالنتيجة، وهي الوصول بالقلوب إلى الدخول الذاتي في جمال القرآن تدارسًا وتدبرًا؛ لتحصيل التزكية. ومن هنا وجب أن يتحلى

(١) التفاسير التي جعل أصحابها هذه المقاصد أساس صناعتها قليلة جدًّا. منها كتاب ٥ في ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب يَحْتَنهُ، لكن ليس من السهل الوصول إلى مقاصده المنهاجية؛ بسبب ما طبع الكتاب من لغة أدبية عالية جدًّا، ولكون تلك المقاصد بقيت مندمجة في المعاني التفسيرية، ولم يستخرجها صاحبها تخلَّفهٔ في رسالات واضحة مستقلة؛ على سبيل التعليم والتقريب، فكأنه تفسير النخبة العالمة والمثقفة. ويلحق به كتاب ٥ التفسير الحديث ٥ لمحمد عزت دروزة، فهذا أيضًا مما نحا فيه صاحبه منحى استنباط الفقه الدعوي المنهاجي لبناء الأمة؛ ولذلك جعل مدارسته للسور مرتبة على حسب تاريخ النزول؛ قصد اكتشاف المراحل الدعوية ولبناتها التربوية.

والمادة المنهاجية موجودة - على الإجمال - في أغلب كتب التفسير القديمة والحديثة، لكنها مغلفة بالقضايا التفسيرية واللغوية والبلاغية، وغيرها من قضايا علوم القرآن، التي حفلت بها كتب التفسير. وإنما القدير على استخراجها هو من له دراية بتلك العلوم.

ومن هنا قدمنا نماذج - في القسم الثاني من هذا الكتاب - لمدارسات تهدف أساسًا إلى تجريد ﴿ رسالات الهدى المنهاجي ، بشكل مدرسي مبسط؛ للإسهام في خدمة « مجالس القرآن ، ؛ ببيان الصورة التطبيقية للتدارس. ويحسن أن يعتمد المتدارسون لكتاب الله تفسيرًا مختصّرًا، مما تلقته الأمة بالقبول، كمختصر تفسير الطبري، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو غيرهما. والغاية من اعتماد المختصرات - دون المطؤلات من كتب التفسير - هو الحصول على المعنى الأساسى للآيات دون الغرق في التفاصيل الكثيرة؛ حتى لا تتضخم العملية التفسيرية بالمجلس على حساب التدارس والتدبر.

المُسَيِّرُ بالمرونة - وبالدقة أيضًا - ويوازن بين الوسائل والغايات في تنظيم الوقت؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل.

الضابط الثالث عشر: وهكذا فلْيُقْرَأ القرآنُ أولًا مما هو مقصود بالتدارس لذلك المجلس. ويمكن أن تُتداول التلاوة بين جميع الحضور، أو بين أغلبهم، كما يمكن أن يُكْتَفَى بتلاوة أحدهم فقط، حسب ظروف المجتمعين. ولا شك أن تداول التلاوة بين الجميع، وإنصات بعضهم لبعض أفْيَدُ في التعلم، وأزكى للتدبر، كما أن تكرار الآيات نفسها التي هي مقرر المدارسة لتلك الحصة أعْوَنُ للقلب على التفقه. والتلاوة -بضوابطها المذكورة من قبل - عبادة رفيعة جدًّا؛ إذْ تُهيئ القلب للتلقي عن الله، فلا ينبغي الاستهانة بها وتجاوزها في مجالس القرآن.

وإذا كان بالمجلس من له حظ من علوم التجويد، فَيَحْسُنُ أَن يَقِفَ النَّاسَ على تعلم ما يَقْبُحُ جهلُه لتالى القرآن العظيم ومُرَتِّلِه، فيتعلم من ذلك بالتدريج ما يُشْبِهُ أن يكون من المعلوم من علوم التجويد بالضرورة، أي الأساس من قواعد ذلك العلم، لكن دون إغراق المجلس بالقواعد التي قد تستغرق الوقت كله. ولا ينبغي أن ننسى أن لتالى القرآن - وهو عليه شاق - أجرًا مضاعفًا! كما سبق في الحديث. فلا تستغرقْكَ الوسائلُ دون الوصول إلى الغايات، وإنما هي لأجلها وُضِعَتْ.

الضابط الرابع عشر: فإذا تمت حصة التلاوة والاستماع والإنصات إلى كتاب اللَّه، كما يليق بكلام اللَّه؛ فليشرع في قراءة خلاصة التفسير قراءةً مسموعة هادئة مَفْصَّلَةً؛ حتى يستوعب أهلُ المجلس مقاصَد الكلام ومراميه، ثم يُشْرَع بعد ذلك في تدارس الخطاب القرآني من خلال ما تَحَصَّلُ في الذهن من معاني إجمالية للآيات.

وللدخول العملي في التدارس يحسن اتباع الخطوات المنهجية الآتية:

الضابط الخامس عشر: تَنَاوُلُ قَدْر قليل من الآيات يُشَكِّلُ معنى يحسن السكوت عليه، والوقوف عنده، سواء كان آية واحدة، أو ثلاث آيات، أو خَمْسًا، أو سبعًا، بشرط ألا يتعدى المقدار المدروس من ذلك كله نِصْفَ ثُمُن الحزب، بالتحزيب المتداول للقرآن الكريم، المطبوع في المصاحف بعلاماته المعروفة (١). فَيُقْرَأُ مَا وَرَدُ فَيُهَا مِنَ التَّفْسير.

<sup>(</sup>١) وهو ما يقارب - في الغالب - نصف صفحة، من صفحات المصحف المطبوع في الأحجام العادية المتداولة اليوم.

الضابط السادس عشر: يُتَحَقَّقُ من الفهم العام للمعانى التي وردت بها، وأن أهل المجلس على إدراك حسن للمقصود. ويمكن أن تثار الأسئلة حول ما أشكل منها؟ للوصول إلى بيانٍ أشمل وأوضح؛ ولهذا يمكن مراجعة تفسير الآيات المقصودة بالدراسة أكثر من مرة؛ إن اقتضى الحال، فإذا تبين المعنى العام فلا ينبغى الاستغراق في التفاصيل؛ لأن الغاية هي أبعد من مجرد التفسير كما سترى بحول الله.

ولكن لا بد من التنبيه إلى أمر أساس، وهو: أن على المسيّر أن يحرص على إيصال الفهم السليم للآيات بأبسط العبارات وأسهلها إلى جميع الجلساء، خاصة إذا تبين له أن هناك شخصًا منعزلًا، أو في حالة شرود، لا تبدو على وجهه أمارات الاهتمام والمشاركة النفسية على الأقل فيقوم بذلك هو بنفسه أو بواسطة غيره من جلسائه بصورة حوارية؛ إذْ بغير الفهم السليم لا يكون شيء من المقصود في نهاية المطاف، والله ولى التوفيق.

الضابط السابع عشر: فإذا اتضح المعنى؛ وجب - بعد ذلك مباشرة - الدخول في محاولة التعرف على الهُدَى المنهاجي للآية أو الآيات، وهو عَيْنُ الحِكُم المطلوب تعلُّمُها، مما ورد في آيات وظائف النبوة: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ [البقرة: ١٢٩]. وذلك بمحاولة استنباط الحقائق الإيمانية التي تتضمنها، والأحوال الخُلُقِيَّة التي تُرشِدُ إليها، ومحاولة عدها باللسان، وإحصائها بالوجدان، وتداول ذلك بين سائر الجُلسَاءِ؛ حتى ترسخ بالقلب وتتضح صورتها بما يساعد على تَدَبُّرها.

الضابط الثامن عشر: وبمعرفة ما تيسر من الحيكم والمقاصد نفتح باب التدبر للآيات، والتفكر في خلق الأنفس والأرض والسماوات؛ وذلك لغاية التخلق بأخلاق القرآن الكريم، والاتصاف السلوكي بحِكَمِهِ العظيمة، فالتفكر والتدبر - إذا خلص كلاهما لله - يورثان التخلق بأخلاق القرآن بصورة تلقائية، وبلا كلفة، كما بيناه من قبل بشواهده. ثم إن التدبر والتفكر أيضًا - بما ينطويان عليه من إبصار للآيات (١) -يساعدان على معرفة انسبل الكفيلة بتذليل النفس وترويضها؛ لقبول هذا الخلَّق الرباني أو ذاك، والتحلي بتلك الخصلة النبوية أو تلك. كما يساعدان على تشريح النفس تشريحًا إيمانيًا دقيقًا، ومعرفة عللها الباطنية، واكتشاف موانعها الذاتية،

<sup>(</sup>١) لتفصيل معنى و الإبصار ، انظر إن شئت كتابنا: بلاغ الرسالة القرآنية.

مما رسخته فيها العوائدُ الفاسدة، والأهواء الباطلة، والشهوات والخطايا، وسائر إلقاءات الشيطان على الإجمال، ومعالجة ذلك كله بما تحصل لديها - بمجلسها ذاك - من أنوار الهدى القرآني.

الضابط التاسع عشر: فإذا تمت مدارسة السورة بأكملها، بهذا المنهج المُجَزِّئ للوحدات أو الفقرات من كل سورة، في مجلس واحد، إن كانت من السور القصيرة جدًّا، أو عبر عدة مجالس إن كانت من السور المتوسطة أو من الطوال؛ فلا بد - بعد ذلك - من محاولة قطف الثمرات التالية من ثمار المدارسة، وهي:

أ - التعرف على القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الإجمال، وهي حقائقها الإيمانية الكبرى، التي تدور بفلك المحور الرئيس في السورة. ثم من خلال معرفة تلك القضايا والحقائق يمكن:

ب - التعرف على المحور الرئيس للسورة على الإجمال؛ فلكل سورة من سور القرآن العظيم شخصيتها المستقلة، التي بها تتميز عن غيرها في نظمها السالك لها يِعَقْدِ الكتابِ الحكيم؛ لأن هذا وذاك هو مما يساعد - بإذن الله - على التَّمْسِيكِ بالكتاب؛ لأنه يُمَكِّنُكَ - في كل وقت وحين، بالليل أو بالنهار - من المراجعة والتقويم لِخِلْقِكَ وسلوكك، ولمستواك التربوي عمومًا، في ضوء ما تَحَصَّلَ لديك من الحِكُم والحقائق الإيمانية، من هذه السورة أو تلك؛ فضبط المحور الرئيس للسورة، مع ما يدور حوله من قضاياها الأساسية؛ يساعد على طول التدبر للآيات، والتذكر لحقائقها الإيمانية باستمرار؛ حتى بعد انفضاض المجلس؛ حيث تنطبع المعاني الربانية بالقلب الصافي المتجرد للَّه تجرد افتقارِ وإخلاص. فإذا اكتمل لديك تدارس القرآن العظيم بهذا المنهج وتكرر؛ صارت خريطته الكلية مرسومة على قلبك بإذن الله؛ لِمَا تلقيت من حقائقه الإيمانية عن اللَّه جل ثناؤه، في مجالس الملائكة، مع جلسائك من ( أهل القرآن: أهل الله وخاصته )؛ فلا تتصرف في سلوكك وخلقك بعدها إن شاء الله إلا بخير، وهذا من أهم مقاصد التدارس لكتاب الله تعالى.

وهكذا نجد أنفسنا ننطلق من الجزء إلى الكل، ومن المعاني والحِكم إلى السلوك والأخلاق، ثم من النفس إلى المجتمع، ومن القرآن إلى العمران، وذلك هو عين التزكية النبوية، التي هي مقصد أهل الله من الربانيين والصَّدِّيقِين، والتي هي غايتهم من تدارس القرآن العظيم، وتدبره بالغدو والآصال، والله الموفق للصواب والمعين عليه.

الضابط العشرون، وهو: الضابط الجامع: والضابط الكلي، الجامع لضمان سير مجالس القرآن ونجاحها هو: الحفاظ على ميثاق القرآن العظيم، والالتزام به بقوة؛ إذ بذلك يعرف الجليس الصادق من غيره. وإنما برهانُ صِدْق الجليس، وحقيقةُ انتسابه إلى أهل الله من ( جلساء الملائكة ) ، ومصداقية ذلك كله متوقفة على مدى التزامه بميثاق القرآن العظيم. وهو عَهْدَان: عَهْدُ فِعْل وعَهْدُ تَرْكِ.

## - فأما عهد الفعل فهو يتلخص في ثلاث التزامات:

- الالتزام الأول: الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد، من الفجر إلى العشاء؛ إلا لضرورة شرعية، مع تأكيد النفس وتوطينها على صلاة الفجر وصلاة العشاء، والاجتهاد في ذلك كله لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، على قدر الإمكان. (١) فالصلاة هي خير أعمال المسلم على الإطلاق كما تواتر معناه بطرق شتى، وهي العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من الأعمال والعبادات بإطلاق إذا استقامت للمؤمن حقيقتُها وانكشف له سِرُها؛ استقام له كل شيء من دينه ودنياه كما فصلناه بأدلته بمحله، فتأمل <sup>(٢)</sup> ويكفيك من ذلك قوله ﷺ: « استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » (٣).

- الالتزام الثاني: الحفاظ على تلاوة جزء من القرآن الكريم لكل يوم، على الدوام، في الحُضَر والسَّفَر سواء؛ حتى يكون ختم القرآن لكل فرد من أفراد المجلس عند نهاية كل شهر. وبهذا يضمن العبد السالك إلى اللَّه زادًا إيمانيًّا يوميًّا، ومنهجًا لتذكر حقائق الإيمان التي استفادها من مجالس التدارس القرآني. فالتلاوة المستمرة تذكيرٌ وأيُّ تذكير! لمن ذاق حقيقتَها وشاهد فضيلتَها.

<sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ١ مَن صلى للَّه أربعين يومًا في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى؛ كُتِبَتْ له براءتان؛ براءةٌ من النار، وبراءةٌ من النفاق ٥ رواه الترمذي في سننه، والبيهقي في شعبه، وعبد الرزاق في مصنفه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، بينما حسنه فقط في صحيح الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٢) انظر إن شئت ( البلاغ الرابع ) من كتاب ( بلاغ الرسالة القرآنية ).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والدارمي، والبزار، والبيهقي، والطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: ( ٩٥٢ ).

- والالتزام الثالث: الاجتهاد لضم جليس جديد، أو جلساء مُجدُد؛ إلى مجالس القرآن، متى سنحت الفرصة، أو إنشاء مجلس جديد على التمام. وتلك نعمة إيمانية -إن أكرمك اللَّه بها - ولا كأيِّ نعمة (١) فالحرص على نشر الخير والدعوة إليه؛ سِمَةٌ أساسيةٌ للمؤمن الصادق، مهما لقي في سبيل ذلك ما لقي من الحرج والعنت.

والآية التي هي الشُّعَارُ الجامِعُ لذلك كله من كتاب اللَّه جل ثناؤه، هي ما سبقت الإشارة إليه من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]. تَمْسِيكٌ بالكتاب أولًا: وهو الأخذ بحقائقه الإيمانية بقوة، وإقامة للصلاة ثانيًا: وهو إحسان أدائها والسير إلى اللَّه عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٧٠ ].

ولا أفضل في تلك من خدمة كتاب اللَّه تعالى عمومًا! ثم لا أفضل في هذه من خدمته بإقامة ( مجالس القرآن )، والدعوة إلى بنائها وتكثيرها في الأمة، ونشرها بين الأَسَر والأقارب، وبين الأحباب والأصحاب، سواء في صورة ( المجالس الأسرية )، أو في صورة ( صالونات القرآن ).

والحقيقة أن المؤمن إذا استفاد من ( صالون القرآن ) بمجلس عام؛ وجب أن يفكر في أبنائه وأهله، وألا يحرمهم من هذا الخير العظيم، ويتفرد هو من دونهم بالتزود من نوره. وإنما منهج الأنبياء والصديقين أنهم كانوا يدخلون نور الإيمان إلى ذويهم أولًا وقد مدح اللَّه نبيه إسماعيل الطَّيْئِينَ بذلك، فقال جل ثناؤه: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُم بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ. مَرْضِيًّا ﴾ [ مرم: ٥٠ ].

ومن هنا فالمجلس القرآني الناجح حقيقة، هو الذي استطاع جلساؤه أن ينقلوا التجربة الإيمانية إلى داخل أسرهم؛ بتكوين ( مجالس أسرية ) للقرآن الكريم، يكون جلساؤها: الأطفال والملائكة فَأَنْعِمْ به من مجلس مبارك إذن! وأَنْعِمْ به من بيتِ طاهرٍ، أفاض عليه الله بالنور والجمال.

هذا ويمكن أن تتعدد صور إخراج مجالس القرآن وصالوناته، وذلك بتنظيمها -مثلًا - على حسب المهن، أو على حسب الاختصاصات، أو على حسب الأحياء

<sup>(</sup>١) لقد تم تفصيل الأدلة الدالة على فضل هذه الأعمال الثلاثة في الإسلام بما فيه الكفاية في كُتيِّب بلاغ الرسالة القرآنية. ضمن ( البلاغ السابع ) .

السكنية، أو على حسب الأعمار، ك ( مجالس الشباب ) مثلًا.

ومن أهم الصور الضرورية لمجالس القرآن التي ينبغي أن تبادر الأمة إلى إنتاجها: ( مجالس النساء )، وقد كان ذلك موجودًا ومطلوبًا على عهد رسول الله ﷺ، بل هو الذي أسسها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وأشرف عليها بذاته، فقد ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه: ( باب: هل يُجْعَلُ للنساءِ يومٌ على حِدَةٍ في العِلْم؟ ) ثم أخرج بسنده كِتَلَفْهُ عن أبي سعيد الخدري رفي الدري والت النساء للنبي ﷺ: غَلَبْنَا عليكَ الرِّجالُ فاجْعَلْ لنا يومًا من نفسك! فوَعَدَهُنَّ يومًا لَقِيهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظُهُنَّ وأَمَرَهُنَّ!).. الحديث (١). ولا شك أن إحياء ( مجالس النساء ) بتأسيس مجالس قرآنية لهن خاصة هو إحياء للسنة، ووعى عميق بالضرورات المعاصرة لانطلاق الأمة، واستئناف سيرها في بعثة تجديد الدين.

وإنها لدعوة للإيمان، وخدمة للقرآن، وأي خدمة! لمن رام الدخول في أنوار الآية العظيمة: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَى دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا شَنْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَكَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيعٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهُمْ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهُمْ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [ نصلت: ٣٣ - ٣٥ ]. والله الموفق للخير والمعين عليه.

- وأما ( عهد الترك ) فهو يتلخص في أربع التزامات، وهي تتحقق عند المؤمن بمعاهدة الله ﷺ على ترك الموبقات الأربع - أعاذنا الله وإياكم منها - والانقطاع عنها بتاتًا، فلا يصح سيرٌ إلى اللَّه ولا يستقيم؛ ما دام العبد متلبسًا بها أو ببعضها، وما دام لم يتب منها توبة نصوحًا وعهده فيها هو كما يلي:

- الالتزام الأول: معاهدة اللَّه ﷺ على مقاطعة الشركيات والخرافيات، من تعظيم غير الله على جهة التعبد، سواء كان من الأحياء أو الأموات، وسواء كان بشرًا أو حجرًا أو شجرًا أو غير ذلك، فلا يجوز التوجه إلى شيء من ذلك بالدعاء والاستغاثة وطلب قضاء الحاجات. فمن فعل ذلك وقع في الشرك الصريح، وذلك أكبر الكبائر والعياذ باللَّه! والمؤمن الحق هو من وَحَدَ اللَّه في طلبه رَغَبًا ورَهَبًا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

وأخلص التوجه إليه وحده دون سواه، في الرخاء والشدة، وآمن أنه لا ضر ولا نفع إلا من الله، وعمل على ذلك بصدق وثبات.

- الالتزام الثاني: معاهدة الله تعالى على ترك المال الحرام، وعلى رأسه الربا بكل صوره، وكذلك كل كَسْب حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، من رشوة وغيرها.

- الالتزام الثالث: معاهدة الله على ترك الزنا، وعدم الاقتراب من طرقه، وأسبابه، ومقدماته، وتجلياته، من مُخَادَنَةٍ، وبَذَاءَةٍ، وعُرْي، وفُحْش في اللباس والكلام والأخلاق...إلخ. وكذا مجاهدةُ النفس على غض البصر، وترك النظر الحرام، لأن النظر الحرام يطمس البصيرة، ويذهب بالحياء، ويطفئ نور التقوى في القلب، ويخسف بجمال الورع في النفس، ثم يمسخ وجه صاحبه وهو سبب كثير من الفساد والبلاء، والعياذ بالله! فلا تستهن به.

- الالتزام الرابع: معاهدة الله تعالى على ترك الخمر، ومقاطعتها من كل الوجوه بتاتًا: شربها، وإنتاجها، وتجارتها، وسائر الخدمات القائمة عليها بإطلاق! ومحاربة ملحقاتها من سائر أنواع المخدرات.

فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلى اللُّه، ولم ينكشف لك نور القرآن، ولم تتبين لك حقائقه الإيمانية بمجالسه، أو لم تستقم لك الصلوات الخمس على مواقيتها وجماعاتها، أو لم يتخلص لك خشوعُها وجمالُها؛ فراجع نفسك في هذه الموبقات الأربع أو في ملحقاتها وانظر: ما مدى أدائك لحقِّ اللَّه فيها؟ فإنه لا يستقيم للعبدِ سَيْرٌ إلى مولاه؛ ما لم تزل فيه لَوْثَةٌ من هذه اللوثات الأربع! فلتتحرر من عبادة الشيطان أولًا حتى تكون عبدًا لله بحق، وتستحق صفة « جليس الملائكة » فإنما « الجلساء » هم الأتقياء وآنئذ يقال لهم ولمن معهم: « هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » كما سبق بيانه في الحديث مفصلًا <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) لا ينبغي أن يفهم أن هذا الجليس الذي ( لا يشقى بهم )، ممن وُصِفَ في الحديث المذكور بذلك؛ أنه امرؤ سوء، أو أنه شخص فاسق أو فاجر ثم مع ذلك صار منهم كلا! فهذا المعنى لا يستقيم، وإنما عبارة الحديث هي قوله عَلِيَّةٍ: ﴿ فيقول مَلَكٌ من الملائكة: فيهم فلان! ليس منهم، إنما جاء لحاجة! فيقول [ أي الله تعالى ]: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) ( متفق عليه ) فليس ذلك بمعنى أنه شخص منحرف بالضرورة، كلا قطعًا! وإنما غاية ما يستفاد من العبارة ومن مقتضياتها الدلالية هو أنه شخص=



#### وبعد:

فهذا مشروع القرآن الكريم بين يديك الآن.. وهذا طريقُه السيَّارُ منفتحٌ على معراج الروح.. وحاجة النفس إلى بصائره مستصرخة مستغيثة خاصة في هذا الزمان إلا أن القرآن لا يفتح أبواب أسراره إلا لمن أقبل عليه بشروطه. وإنما شروطه أمران: إخلاص القصد للَّه تعالى، ثم أخذ الكتاب بقوة.

فأما بيان الشرط الأول: فبإخلاص القصد عند بدء السير إلى منازل القرآن، وبتحقيق الصدق في طلب مجالسه؛ يفتح اللَّه لك أبواب الخير، ويجهد لك الطريق إلى الجنة، ويوكل بك ملائكة الرضا! وتأمل حديث رسول اللَّه عَلَيْة: « مَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتِمسُ فيه عِلْمًا سَهَّلَ اللَّه له به طريقًا إلى الجنَّة وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت اللَّه يتلون كتابَ اللَّه، ويتدارَسُونَهُ بينهم إلا نَزَلَتْ عليهم السَّكينَةُ، وغَشِيتُهُم الرَّحْمَة، وحَقَتْهُم الملائِكَةُ، وَذَكرَهُمُ اللَّه فيمَنْ عِنْدَهُ ومَنْ أَبْطأً بِه عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِغ بِهِ نَسَبُهُ » (١). وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: « مَنْ سَلَكَ طريقًا يطلب فيه علمًا سَلَكَ وقوله عليه الطالِب العِلْم رضًا بما يَصْنَعُ اللَّه به طريقًا مِنْ طرق الجنَّة، وإنَّ الملائكة لَتَصَعُ أَجنحَتَها لطالِب العِلْم رضًا بما يَصْنَعُ

<sup>=</sup> لم يجلس مع الجلساء لقصد التلاوة والتدارس، أو لقصد التعبد، وإنما جاء لغرض له عند أحدهم فهو ينتظره مثلًا، أو نحو ذلك من المعاني التي لا تقدح في صلاحه ومروءته. وعبارة الحديث لا تمنع أن يكون الرجل من الصالحين؛ ولذلك لحق بهم، ما دام هو الآن جالس في مجلسهم، ولو لغير قصدهم في هذه الساعة وهذا - مع ذلك - لا يمنع أن يقصد قصدهم فيها بالتبع لا بالأصالة، كما يعبر الأصوليون. (١) رواه مسلم.

وإنَّ فَضْلَ العَالِمَ على العَابِدِ كَفَصْلِ القَمَرِ ليلةَ البَدْرِ على سائرِ الكَوَاكِب، وإنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّماواتِ ومَنْ في الأرض حتَّى الحيتَانُ في جوفِ الماء، إنَّ العَلَمَاءَ وَرَثَةُ الأُنْبِياءَ وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا ديَنارًا ولا دِرْهَمًا، وإنما وَرَّثُوا العِلْمَ فَمَنْ أَخَذُهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظُ وافِرٍ » <sup>(١)</sup>.

وهل فوق تعلم القرآن - تدارسًا وتدبرًا - عِلمٌ أرقى؟ كلا قطعًا! وهذه شهادة رسول اللُّه عِلِيِّة حاكمةٌ على مراتب الناس من سائر العلوم إلى يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ » وله صيغة أخرى: « إنَّ أَفْضَلَّكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ! » <sup>(٢)</sup> هكذا على العموم والإطلاق! فلا مجلس أفضل بعد ذلك؛ من ( مجالس القرآن ) التي نُصِبَتْ بإخلاص لهذه الغاية الرفيعة.

وأما بيان الشرط الثاني: فإن القرآن لا يستقيم سَيْرُ العَبْدِ بين مَسَالِكِهِ إلا إذا أخذه بقوة، ذلك منهج الأنبياء والصِّدِّيقِين. قال الله ﷺ لرسوله موسى الطُّيِّكِيِّ: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٤٥ ]، وقال لنبيه يحيى الطِّيْلاً: ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ ﴾ [ مربم: ١٢ ] وقال لحاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلَا نَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]. ثم قال له: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَا يَهِ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدَّ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَاتُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [ الكهف: ٢٧، ٢٨ ].

ف ( الأخذ بقوة ) هو: الأخذ بعزم وبحزم، والصبر على حمل الأمانة وثقل الرسالة! والصبر على طول الطريق، والثبات على الحق فالشيطان لك بالمرصاد، يثبطك، ويبطئك عن المضى في طريق الله؛ فالصَّبْرَ الصَّبْرَ على دوام ذكر اللَّه في صحبة الصالحين، ومَعِيَّةِ الربانيين، بمنهج القرآن، وبرنامج القرآن. وإنما الموفق من وفقه اللَّه!

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وفي تعليقاته على سننهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بالصيغتين معًا، عن عثمان ﷺ مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

فالقرآن العظيم هو عهد الله إلى الناس أجمعين، فهل عقدت عليه عزمَك، وأبرمتَ عليه ميثاقَك؛ أم أنك ما تزال من المترددين؟ نعم لك أن تنظر ماذا ترى؛ ولكن اعلم أن العمر لا ينتظرك، ولا هو ينتظر أحدًا من العالمين وأن الأرض تجري في دورتها الفلكية لتلقى بك عن كاهلها قريبًا، هناك لدى وصولك محطتك الأخيرة، فالبِدَارَ البِدَارَ قبل فوات الأوان.

فلنختم هذا المدخل بما بدأناه به: قول اللَّه جل ثناؤه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن غَنْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَذِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوبَ ﴾ [ الحديد: ١٦].

فاللُّهم إنى عَبْدُكَ، وابْنُ عبدِك وابنُ أمَتِكَ، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حكمُك، عَدْلٌ فيَّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيْتَ به نَفْسَكَ، أو عَلَّمْتَهُ أحدًا من خَلْقِكَ، أو أنزلته في كتابك، أو اسْتَأثرتَ بهِ في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ رَبِيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همي.

وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.



القِينِ المدارسات القرآنية

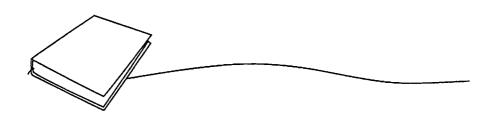



الحمد للَّه الذي نزَّل الفرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، وأرسل رسوله عَيِّلْتُهُ بِالْهُدَى كَافَةً للناس بشيرًا ونذيرًا، وجعله في سماء البشرية كوكبًا دُرِّيًّا وسراجًا منيرًا. أما بعد:

فهذا هو القسم الثاني من كتاب « مجالس القرآن »، وهو القسم العملي لمشروعنا الدعوي. إنه محاولةٌ لِتَلَقِّي ما أذِنَ اللهُ فيه من رسالات القرآن، وما يسَّره من هُدَاهَا. وذلك من خلال تدارس آياتِه كلمةً كلمةً. وهو نموذج تطبيقي لما يمكن أن يكون أرضية للمتدارسين لكتاب الله تعالى بمجالس القرآن. أنجزنا منه ما يسر الله من مجالس سورة الفاتحة، وسورة الفرقان، وسورة يس، ثم سورة الحجرات. وقد قصدنا أن نجعل هذا الكتاب متضمنًا لهذه السور الأربع بالذات؛ نظرًا للأمور التالية:

فأما الفاتحة فهي الباب الأول لكتاب الله، مَوْقِعًا وتدبرًا، وهي سورة الصلاة التي تصحب المؤمن ليله ونهاره، ثم هي صخرة المعراج الأولى الضرورية لكل من أراد التحليق في فضاء القرآن. ومن خلال مدارستها سيتبين لك أنها فعلًا مما ينبغي للمؤمن الابتداء به تخلقًا وتحققًا، عند إرادة الدخول إلى عالم القرآن.

وأما سورة الفرقان - وهي تقع بأواسط القرآن - فقد تبين لنا أنها السورة المعرّفة بالقرآن الكريم وبدعوته بامتياز! كأن الداخل إليها ينظر إلى قصر القرآن من وسطه، ويتجول في عمارته البديعة يمينًا وشمالًا كما بيناه مفصلًا بمقدمتها. كما أن التخرج بمدرستها الرفيعة كفيلٌ بتأهيل المؤمن لِتَلَقِّي رسالات القرآن، والسلوك بمنازل « عباد الرحمن ».

وأما سورة يس – وهي بوابة الربع الأخير من القرآن – فهي مدرسة الدعوة والداعية؛ إذ تضمنت من فقه الدعوة إلى الله وبيان منهاج السير إليه تعالى، قواعد رحمانية، ومعالم ربانية، لا حَقَّ لداعية إلى الله أن يكون جاهلًا بها؛ ولذلك فهي جديرة بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص، ومقررًا دراسيًّا

بأقسام الدعوة الإسلامية بكل أصنافها ومستوياتها.

وأما سورة الحجرات - وهي تقف على باب الْمُفَصَّل - فهي دستور شامل لنظام الأخلاق الاجتماعية في الإسلام الأخلاق بما هي خادمة للأصل الأول من توحيد اللَّه وتفريده. إنها تَنْفُذُ إلى أعماق النفس الإنسانية بمقارض التهذيب والتشذيب لتستأصل الأنانيات البغيضة، وأمراض الفظاظة والكبرياء، إنها مدرسة ربانية، لا بدللمسلم - أنى كان - أن يتلقى رسالاتها واحدة واحدة، وإلا فشل في الاندماج بمحيطه الاجتماعي.

وأما منهاج هذه المدارسات - كما بيناه قبل مفصلًا بالمدخل - فهو راجع إلى تَلَقِّي رسالات القرآن وبلاغها؛ ذلك أنا وجدنا دعوة محمد بن عبد اللَّه ﷺ إنما قامت على هذا المنهاج، وأن الدين - كل الدين - إنما هو دائر على تَلَقِّي رسالات اللَّه والدخول تحت ابتلاءاتها تخلقًا وتحققًا، وعلى ذلك استمر الصحابة من بعده ﷺ، وعليه سار خيار التابعين وكبار الأئمة المجددين عبر التاريخ فلا عبادة للَّه إلا بتلقي رسالاته، ولا دعوة إلى اللَّه إلا ببلاغ رسالاته، ولا تجديد لدين اللَّه إلا بتجديد التلقي لرسالاته، ولا حياة إيمانية إلا بالتخلق بحقائقها في النفس وفي المجتمع فماذا بقي بعد ذلك من الدين خارج رسالات القرآن؟

وإنما السعيد من أكرمه اللَّه بالاشتغال بالقرآن الكريم، تلاوة وتزكية وتعلمًا وتعليمًا؛ إذ ذلك هو مجمل وظائف الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام –، وعلى رأسهم سيدنا رسول اللَّه عَلِيَةٍ. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُهِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُهِ عَلَى اللَّمُؤُمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُهِ عِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِم وَيُعَلِمُهُم اللَّمِنَاب وَالْعِضَمة وَإِن كَانُوا مِن قَبَلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [ال عمران: ١٦٤]. وتلك هي مَدَارَاتُ رسالات كَانُوا مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [ال عمران: ١٦٤]. وتلك هي مَدَارَاتُ رسالات القرآن تَلقيًا وبلاغًا فطوبي لِعُمْرِ عَمَرَهُ صاحبُه بهذه المعاني العظيمة! وطوبي لعبد حمل هذه الرسالة الربانية؛ فكان بذلك من (أهل القرآن أهل اللَّه وخاصته) (١). ولقد تهتُ زمنًا طويلًا في طريق البحث عن الحق في الشأن الدعوي على العموم،

حتى مَنَّ اللَّه بالْهُدَى، ولقد وجدتُ الهدى كل الهدى في كتاب الله، وبمجرد أن

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٢١٦٥ ).

فتح الله بفضله البصيرة على القرآن اكتشفتُ أدواءَ نفسي المريضة، ففزعت من هول عللها الكثيرة وجروحها الغائرة، ووجدتُ أنني أنا المعني الأول بدعوة القرآن وأدويته فطرقت باب الرحمن مستغيثًا: رَبَّاهُ أنا المريض فداوني! فماذا أَعَلُ من قلبي الكليل؟ ومن ذا أَهْلَكُ من نفسى المغرورة؟!

ثم وجدت أنه لا نور للمرء إلا بإشعال فتيل قلبه بمواجيد القرآن نبضًا نبضًا على وزَانِ قول رسول اللَّه ﷺ: « شَيَبَتْنِي هُودٌ وأخواتُها » (١) وأن من لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا يُحَرِّقُ باطن الإثم من نفسه فلا حظ له من نوره.

ورأيت أن أول ما ينبغي أن أواجهه بهذه الدعوة هو كبرياء نفسي الخفي، وغرورها الباطن، وأن أول الطريق إلى الله هو تحقيق « العبدية » الخالصة له وحده جل علاه وأن ما دون ذلك من المسالِك إنما هو مَحَالِكُ ومَهَالِك.

ووجدت أن تلميذ القرآن لا يكون « أستاذًا » أو « زعيمًا » أبدًا! <sup>(۲)</sup> فالقرآن العظيم كلام الله رب العالمين، وما كان للمتلقي الحق عنه إلا أن يكون عبدًا وإنها لنعمة عظمى أن يبقى المؤمن حياته كلها تلميذًا بين يدي ربه الكريم تقدست أسماؤه وذلك أول خُلُقِ سيدنا رسول الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: « آكُلُ كما يأكلُ العبدُ ، وأجلس كما يجلس العبدُ » <sup>(۳)</sup>.

ووجدتُ هذه التجربة الروحية مؤلمة جدًا! فقد كانت النفس مغرورة بترهات « علم الكلام الحركي! » وكانت محبحبها من ذلك كثيفة جدًا، وكانت جراحاتها بسببه عميقة جدًّا فما أصعب الانتقال بالنفس من « أنّاهَا » إلى « فَنَاهَا ».

وما وَجَدَ رسولُ اللَّه عَلِيْ جَاتَه إلا في الاعتصام برسالات ربه بلاغًا، وهو صريح قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَنَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُمُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الحن: ٢٢، ٢٣] وَرِسَلَنَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الحن: ٢٢، ٢٣] فأدى بلاغ كلمات ربه ﷺ ، وبلغ على أتم ما يكون البلاغ؛ استجابة لأمره العظيم:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا الأستاذية المنتفخة بداء الغرور. والزعامة المتورمة بمرض الكبرياء.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد، وأبو يعلى، وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٧] ومن هنا جاء الثناء الرباني الكريم نورًا خالدًا يحلي الربانيين ﴿ ٱلَذِينَ يُبَيِّغُونَ رِسَلَنَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَمَدًا إِلَا ٱللَّهُ وَكَفَيْنَ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

وما أن أبصرتُ هذه الحقيقة الجميلة والمؤلمة في الوقت نفسه؛ حتى اكتشفت هول ما ضيعت من العمر خارج مدار رسالات القرآن، وحجم ما خسرت من السير خارج فلك نور الإيمان.

وشاهدت بعد ذلك معنى قول رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في دعائه الكريم: « أسألك أن تجعل القرآن رَبِيعَ قلبي » (١) والرَّبِيعُ في العربية: هو جدول الماء المتدفق على البطاح والسهول! فما أجمله وما أجَلَّهُ من دعاء! فأن يكون « القرآن ربيع القلب » معناه: أن يكون القرآن هو نبع الماء الصافي المتدفق الرقراق، الذي يسقي الروح بنور الله، فماذا يبقى بعد ذلك بهذا القلب من الهم والغم؟ وماذا يبقى به من الدّرنِ والضلال؟ أو من الأوجاع والأدواء؟ ولذلك كانت تتمة الدعاء هكذا: ( ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي ) (٢).

ومن هنا لم يعد لنا من مورد في التلقي لرسالات اللَّه سوى كتاب اللَّه. وقد يسر اللَّه أن صارت لنا مجالس مع القرآن الكريم في بعض المساجد، ومجالس أخرى مع بعض الأحبة من أشياخنا وإخوتنا في اللَّه، ممن أكرمنا اللَّه بمدارسة بعض سور القرآن وآيه بمعيتهم، فكانت هذه التقييدات التي يرجع الفضل فيها - بعد اللَّه - إلى ما أكرمنا اللَّه به من إشاراتهم وعباراتهم، فما كان مني إلا أن جمعت ما يسر اللَّه

<sup>(</sup>١) مختصر من حديث رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم: (٣٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) والنص الكامل للحديث هو: عن عبد الله بن مسعود فله قال: قال رسول الله عليه: « ما أصاب أحدًا قط هَمْ ولا حزن فقال: « اللهم إني عَبْدُكَ وابنُ عبدِك وابنُ أمتِكَ، ناصيتي بيدك، ماض في حكمُك، عَدُلّ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سَمَيْتَ به نَفْسَكَ، أو عَلْفتَهُ أحدًا من خَلْقِكَ، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همي! » إلا أذهبَ الله همّه وحزنه، وأبدله مكانه فَرَجا قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها! فقال: « بَلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها! ».

جمعه في هذه الورقات من « رسالات القرآن »، حتى اكتمل هذا البريد الأول منها. فبعثنا به إلى كافة المؤمنين؛ عسى أن تعم حكمة القرآن العظيم، فتمسي سُرُجًا تنير طريق السالكين، وعسى أن يتم التنبيه على منهاجه الدعوي الكريم. فطوبى لمؤمن مخلص لله، أكرمه الله بحمل رسالات الله، أخذًا من كتاب الله؛ فأحسن التَّلَقِّي وتَفَانَى في البَلاغ ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله.

## وأما طريقة عرض مادة هذه الرسالات فهي قائمة على المنهج التالي:

أولًا: تقديم: وذلك بتقديم السورة المقصودة بالمدارسة تقديمًا كليًا، يلخص قضيتها، ويعرف بشخصيتها.

ثانيًا: المجالس: حيث يتم تقسيم السورة إلى مجموعة من « المجالس » مرقمة بشكل ترتيبي، وجعل كل « مجلس » مقتصرًا على مجموعة من الآيات، مما يشكل وحدة متكاملة في ذاته من جهة؛ ومما يمكن استيعاب رسالاته في مجلس واحد من جهة أخرى، أي مما تطيق الفطرة البشرية تلقيه من الرسالات القرآنية والحقائق الإيمانية، تخلقًا وتحققًا في مجلس واحد! على نحو ما كان ينزل من الآيات مُنتجمًا وفي عهد الرسالة - على قلب رسول اللَّه يَوْلِيْكِي، ولذلك فقد كانت أغلب المجالس تتمحور مدارساتها على نحو خمس آيات أو سبع، أو ما يقارب هذه أو تلك، وربما اقتصر المجلس على مدارسة آية واحدة فقط إذا تبين لنا أنها تحمل من الرسالات ما يستلزم وقتًا أطول لتلقي حقائقه الإيمانية، وذلك على حسب ما مَنَّ اللَّه به من تلقي رسالاتها المنهاجية كَمًّا وكَيْفًا.

ثم بما لعبارة « الكلمات » - من جهة أخرى - من ارتباط بحقائق الابتلاء

للإنسان المتلقي لها « فكلمات الله » المنزلة هي حقائق الابتلاء، ومعاني التكليف التعبدي بهذا الدين، في العقائد والعبادات والتصرفات؛ ومن هنا كانت مقتضياتها ثقيلة: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [ الزمل: ٥ ] وعلى هذا جاء قول الله تعالى في محكم كتابه: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَنَ إِبْرَهِمْ رَبُّهُ بِكِلَبْتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّقِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَ ﴾ [ البقرة: ١٢٤]، وقوله سبحانه: ﴿ فَلَلَقِّ ءَادُمُ مِن تَرَبِهِ كَلِمْتُ فَنَالَ عَهْدِى الظَّلْمِينَ ﴾ [ البقرة: ٢٧]. فقد كانت الكلمات مِن تَرَبِهِ كَلِمْتُ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُو النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [ البقرة: ٢٧]. فقد كانت الكلمات التي تلقاها إبراهيم الطَّيْلا هي الابتلاءات الإيمانية التي التيالا هي عبارات التوبة وحقائقها الوجدانية؛ فكان من المسارعين إلى ربه تائبًا إليه منيبًا ومن هنا كان القرآن كله الوجدانية؛ فكان من المسارعين إلى ربه تائبًا إليه منيبًا ومن هنا كان القرآن كله لقص أو التأريخ، بل هو عمل والتطبيق، وحقائق للابتلاء والتكليف! لا مجرد كلام المقص أو التأريخ، بل هو عمل وامتحان والناس إزاءه بين مُتِمَّ لكلماته أو مُقارِب المقول في ابتلاءاتها تخلقًا وتحققًا. ولا يتم ذلك للنفس إلا بمكابدة ومجاهدة ومن الدخول في ابتلاءاتها تخلقًا وتحققًا. ولا يتم ذلك للنفس إلا بمكابدة ومجاهدة ومن هذا القرآن.

وقد كابد الرسول بَهِ تلقي القرآن خلال ثلاث وعشرين سنة! وكابد معه أصحابه - رضوان الله عليهم - مكابدة؛ حتى تحققوا من « مَعِيَّتِهِ الإيمانية » يَهِ الشَّهُ خُلُقًا ربانيًّا رفيعًا؛ وبهذه السيماء مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم في القرآن، فقال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَدُهُ آشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَدَهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن اللهُ وَرضَونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَنْرِ السُّجُودِ ﴾ [ الفتح: ٢٩].

فلم يكن القرآن في حياة الرسول وصحبه مجرد مرجع قانوني، ولا مجرد توثيق للأخبار والحقائق التاريخية، ولا مجرد قصص لإشباع فضول المعرفة البشرية كلا! كلا! بل كان كتاب الله الكامل الشامل، الحامل رسالاته إلى الناس أجمعين؛ ابتلاءً لهم بحقائقها قولًا وعملًا، ومنهاج حياة يسلكونه في الأرض، على مستوى كل نفس في نفسها خاصة، وعلى مستوى الاجتماع العمراني البشري عامة، على سبيل التعبد، توحيدًا وتفريدًا لله الواحد القهار! ودون ذلك ما دونه من ثقل الأمانة وشدة وقعها على النفس، ومن ثمم لم يكن من السهل على الإنسان أن يتلقى رسالات هذا القرآن

جملة واحدة! بل كان من رحمة الله بالعباد أن نزّله عليهم عبر رسالات تترى، الواحدة تلو الأخرى، آيات آيات. ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَتْهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزّلَتُهُ لِللَّهِ وَ الإسراء: ١٠٦] ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلا نُزّلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً فَرَيلًا ﴾ [ الإسراء: ٢٠ ] ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلا نُزّلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً كَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ وَقُوادَكَ وَرَبّلَنّهُ تَرْتِيلًا ﴾ [ الفرنان: ٢٠ ] وذلك حتى يكون لكل كلمة أثرها الفعلي في الأرض، على مستوى الممارسة البشرية والتنفيذ التعبدي، وهو معنى « الكلمات ». فمن استجاب لابتلائها كانت له صِفَةً وخُلُقًا، ومن خانها لم يكن منها ولا كانت منه في شيء وعلى هذا المعنى جاء قولُ عائشة رَعِظَيْتُهَا في حق رسول اللّه عَيْلِيدٍ: « كَانَ خُلُقُهُ القرآن » (۱). وبذلك المنهاج الرباني العظيم تم بناء المجتمع الإسلامي الأول، على عهد سيدنا محمد عَيْلِيّهِ.

ذلك هو القرآن وتلك هي كلماته، ومن رام الاشتغال بدعوته خارج هذه الحقيقة المنهاجية العظمى فقد رام المحال.

رابعًا: البيان العام: بعد عرض كلمات المجلس للتلاوة والتدبر، نورد خلاصة تفسيرية تحت عنوان: « البيان العام ». والمقصود بالبيان العام هاهنا: عرض خلاصة ما قاله المفسرون في الآيات موضوع الدرس، وما مَنَّ اللَّه به إزاءها من معان، وذلك بمنهج يرمي إلى التلخيص والتيسير، دون الإغراق في الجدل الكلامي، أو الاستطراد اللغوي، أو التفريع الفقهي، إلا ما دعت إليه ضرورة البيان؛ إذ الهدف إنما هو تلقي الحقائق الإيمانية والرسالات القرآنية، قصد تيسير العمل بها.

خامسًا: الْهُدَى المنهاجي: إذا تم ذلك انتقلنا إلى عرض ما يسر اللَّه تَلَقُيهِ من الْهُدَى الوارد في تلك الآيات، وذلك من خلال تخصيص فقرة من تصميم الدراسة تحت عنوان: « الْهُدَى المنهاجي » (٢). والمقصود بالهُدى المنهاجي: هو ما تحصل للقلب من الكلمات المتلوة أعلاه – بعد التدبر – من رسالات منهاجية، توضح خطوات السير القلبي إلى اللَّه دينًا ودعوة، تعرفًا إليه وتعريفًا به تعالى، وتبين مسلك بناء الشخصية الإسلامية في كل ما يلزمها من معانٍ تعبدية وعمرانية، مما جاء هذا القرآن

(١) رواه مسلم.

 <sup>(</sup>٢) هو من اصطلاح أستاذنا - وأستاذ الأجيال - الدكتور الشاهد البوشيخي، رائد المدرسة القرآنية بالمغرب تعليمًا ودعوةً.

لبنائه في الإنسان فردًا وجماعةً، في طريق إخراج الأمة المسلمة. ومن هنا فإننا نعمد إلى تقسيم حقائق « الهدى المنهاجي » إلى مجموعة من « الرسالات »، نعرضها الواحدة تلو الأخرى تحت عناوين مستقلة؛ تيسيرًا أيضًا لتلقي أحكامها وحِكَمِهَا؛ فكل رسالة تشكل في نفسها ابتلاءً عمليًا، أو خطوة إيمانية من خطوات إصلاح النفس، ومدرجًا من مدارج الترقي بمعارج القرآن، سيرًا إلى الله تعالى رَغَبًا ورَهَبًا (١).

سادسًا: مَسْلَكُ التَّخَلَّقِ: ثم نُعَرِّجُ في آخر كل مجلس على بيان المسلك العملي للدخول في تلك الحقائق الإيمانية جميعًا، والمنهاج التطبيقي الميسر الذي يُمَكِّنُ القلب من التخلق بما تلقَّى من رسالات الهدى. فجعلنا ذلك بعد - عرض « الرسالات » - في فقرة خاصة، تحت عنوان: « مسلك التخلق ». وهكذا نمضي حتى نهاية السورة.

سابعًا: خاتمة: حتى إذا كان المجلس الخاتم جعلنا بعده مباشرة « خاتمة »، ترجع على أهم حقائق السورة المدروسة بالتذكير، مع النظر في علاقتها بالنفس تحقيقًا وتقويمًا.

وبهذا وذاك نرجو أن يتم للمؤمن « تَلَقِّي » حقائق القرآن، وقد سبق لنا تفصيل منهج التلقي لكتاب اللَّه، عرضناه بمحله (٢)؛ إذ التلقي للآيات هو غير التلاوة التبركية العامة، بل هو أعمق من ذلك، إنه تفاعل وجداني مع حقائقها الإيمانية، ودخول فعلي تحت ابتلاءاتها الربانية؛ بما يُخْضِعُ النفسَ لمشارطها ومقارضها تشذيبًا وتهذيبًا فهي بذلك إذن تَخضع لعمليات جراحية روحية، تستأصل زوائد الأمراض وخبائثها من أعماق القلب؛ تخليصًا له من أهوائه الضالة وعاداته الفاسدة عسى أن يخرج بذلك عن داعية هواه، فيكون عبدًا خالصًا لله.

ومن هنا فمَنْ تحقق بتلقي كلمات الله من القرآن؛ فقد تحقق بأهم مفتاح من مفاتح القرآن وإنما يُنال ذلك كله بشرطين، أولهما: الصبر على المكابدة، وثانيهما: إخلاص قصد السير إلى الله وإنه ليسير على من يسره الله له وأكرمه بِهُدَاه ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَآهُ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْمَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

<sup>(</sup>١) إيرادنا للرسالات المستنبطة من الهدى المنهاجي لا يعني الحصر طبعًا، بل استنباط المزيد من رسالات الهدى بابه مفتوح إلى يوم القيامة؛ لأن كلمات الله ﷺ لا يحدها حد.

<sup>(</sup>٢) ن. ( الخطوات المنهجية الثلاث لتدارس القرآن ) بالمدخل.

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْكِمِلْنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَالْحَفْرِينَ ﴾ [ البقرة: ٢٨٦ ].

اللَّهُمَّ مغفرتُك أوسع من ذنوبي، ورحمتُك أَرْجَى عندي من عملي.

وصلًى الله وسلَّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.

\* \* \*



مُدَارِسَاتُ فِي رِسَالاتِ الهُدَفَ اَلِنُهَا لِيِّي اِلْتُرْانِ الصَّرِيرِ مِنَ النَّافِيِّ إِنَّ السِّكَاعِ .

# القِينِمُ الثَّانيِّ: المدارسات القرآنية

ا ـ سُورَة الفَالِخِكَةِ وهي مكية ، وعدد آياتها ( ٧ )، وهي تتضمن خمسة مجالس





## ١ - هذا القرآن هو الكتاب!

إن أعظم حقيقة في هذا القرآن هي أنه كلام الله. وكفى بها حقيقة وجودية كبرى تملأ القلب رَهَيًا.

كلام اللّه.. وما أدراك ما كلام اللّه قال ﷺ : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ التوبة: ٦].

الله على رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، مالك الملك والملكوت، الحي الذي لا يموت، مبدع هذا الوجود كله، غيبه وشهادته، رب الخليقة كلها، إنسها وجنها وأملاكها، وما دون هذه وتلك من كائنات ومخلوقات، مما لا يحصره عد ولا يحيط به خيال. هذا الرب العظيم خالق كل شيء، هو سبحانه يتكلم بهذا القرآن من فوق سبع سماوات ثم يرسله إلى الإنسان في الأرض وحيًا منه تعالى.. ألا إنه لنبأ عظيم! وإنه لتنتصب بين أيدينا هاهنا حقيقتان كبيرتان، لا يحيط بهما عقل ولا يطيقهما وجدان.

أما الحقيقة الأولى: فهي في تَلَقِّي كلام اللَّه نفسه! فعندما تدخل القلوبُ عالَمَ القرآن تاليةً لآياته، ومتلقيةً لرسالاتِه، وتدرك أن المتكلم به إنما هو اللَّه، تنبهر بهذه الحقيقة الكبرى وتنفتح لبصائرها أبوابُ القرآن مشاهدات من نور، تهبها معرفة رفيعة باللَّه! فلا تملك آنفذ إلا السجود خاضعة بين يديه على ﴿ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُوْمِنُوا ۚ إِنَّ الدِّينَ الْمَاتِ الْمَالِهِ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَا ۖ إِنَّ اللَّينَ اللَّهُ وَقُلُ عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلْأَدْفَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِنَا ۖ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩]. وكيف لا؛ وها هم أولاء يرون هذا الوجود العظيم حولهم، من ذراته إلى مجراته، إلى ما فوق ذلك من طبقات سماواته، يمتد بِسَعَتِه وعجائبه إلى ما لا يحيط به خيال، ما فوق ذلك من طبقات سماواته، يمتد بِسَعَتِه وعجائبه إلى ما لا يحيط به خيال، ثم يجري الفكر عبثًا في محاولة تتبع امتداداته، يجري ويجري.. حتى تنقطع أنفاسُه ثم لا يدرك مداه! ويبقى لاهئا ما بين عَالَميْ الغيب والشهادة، لا يدري لفهم هذا

الوجود مفتاحًا لا كيف مبتدؤه ولا كيف منتهاه! ولا عن مصيره أنَّى مُرْسَاه! ثم يُؤخذ بعد ذلك بهذا القرآن ليتلقى أسرار الحقائق، وحيًا من رب هذه العوالم جميعًا. الله أكبر! أَوَلِيسَ ذَلَكَ مِمَا يُملَأُ القَلَبُ رَهَبًا؟ وإنه لا يستهين بذلك إلا جاهل باللَّه! ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَـنُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَنَتُ بِيمِيدِيهِ، سُبْحَنَكُمُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ الزمر: ٦٧ ]

وأما الحقيقة الثانية: فهي تكريم الله للإنسانية بكلامه وإنه لتكريم وأي تكريم! فالله ﷺ وهو خالق كل شيء، الملك العظيم، الذي لا يحيط بوصفه الواصفون سبحانه! ولا يحصى أحدّ ثناءً عليه، بل هو تعالى كما أثنى على نفسه! هذا الملك العظيم ذو الجلال، يتكرم بفضله وإحسانه؛ فيتكلم إلى هذا المخلوق الضعيف، الإنسان! هذا العبد القابع في كوكب الأرض، الكوكب الذي لا يساوي مقدار ذرة صغيرة في عالم الملك والملكوت! فيجعل له ربُّه صلةً به تعالى، صلة ترفعه وتعليه إلى المقام الأعلى، رحمةً منه تعالى وفضلًا، وما كان للإنسان أن ينال شيئًا من ذلك لولاً تكريم اللَّه له بكلامه، قرآنًا عربيًّا يتلى على ألسنة بني آدم وكلامًا رحمانيًّا سَلْسًا مُيسَّرًا، وصدق ابن عباس على عندما قال: ( لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله ١٠٠٠ (١٠).

ثم إنه لعجيب عجيب! أن يكون بين يدي الإنسان كتابٌ هو كلام الله رب العالمين، كلام فيه من أسرار الربوبية ما يزلزل كيان الإنسان، ويكشف عن أعماق فطرته، ولو توارت في ظلماتها تحت طبقات الشرك والضلال، وقد سبق قوله تعالى في هذا التحدي العجيب: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَنْمَ اَللَّهِ ثُمَّ أَتِلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦].

ثم بعد هذا وذاك، تتفرد هذه الأمة من دون العالمين بحيازتها لهذا الكتاب، الكتاب الذي هو وحده الآن في الأرض – كل الأرض – كلام الله، فأي رفعة هذه وأي خصوص، ولا وثيقة دون هذا القرآن يستطيع أصحابها إثبات شيء من ذلك، فلم يبق شيء سواه يحقق الصلة الحقيقية بين الإنسان ورب العالمين، تَعَرُّفًا وعبادةً!

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ( ٣٣٧/٤ ).

ذلك هو هذا القرآن، كلام الله!.. فما أَجَلَهَا من حقيقة وأعظمها! وهو - بعد هذا وذاك - كِتَابٌ، بل هو « الكتاب »؛ لأن له كمالًا بنائيًّا في ذاته شكلًا ومضمونًا، بما يجعله أكمل كتاب. وهو مكتوب في صورتين: الأولى عند الله تعالى في سجل الغيب باللوح المحفوظ: ﴿ بَلْ هُو فَرُءَانٌ بَجِيدٌ ۞ فِي لَوَجٍ مَحَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]. والثانية هي التي عند الناس في المصاحف، وهي نسخة مطابقة للأصل على التمام والكمال! وهي مضمونة الحفظ في الأرض أيضًا، تمامًا كما هي في السماء! ﴿ إِنَا نَحَنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

والكتاب الذي في اللوح المحفوظ في علاقته بالإنسان، أي من حيث هو وحي تَنزَّلَ عليه في الزمان – بإذن اللَّه – له قصة عجيبة جدًّا! تجعل المؤمن يزداد انبهارًا بهذا القرآن، بما لا يبقى له في وجدانه قوة لاحتضان تدفق أنواره، إلا أن يخر على الأرض صَعِقًا، وبيان ذلك هو كما يلى:

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام – ممن بُعِثُوا قبل سيدنا محمد عَلِي إنما أوتوا بعض الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، وليس كل الكتاب. وأن هذا النبي الخاتم – عليه الصلاة والسلام –، هو وحده الذي أوتي كل الكتاب (۱) وأن أمته عَلِي هي التي جمع الله لها الكتاب الكامل الذي في السماء، أعني كتاب الوحي خاصة. بينما لم تؤت الأممُ السابقة إلَّا بعض الكِتَاب، على ما اقتضته الحكمة الإلهية من إعطاء كل أمة من العلم والحكمة على قدر حاجتها، إنسانًا وزمانًا ومكانًا؛ ولذلك لم يكن إكمال إنزال الكتاب من اللوح المحفوظ إلى الأرض، إلا مع هذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله – عليه الصلاة والسلام – لتكون وعوتُه بذلك عالميةً إلى الناس كافة، ومستمرة إلى يوم الدين! مما لم تتسم به دعوة قبلها في التاريخ، فكان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام (۲).

والدليل على ذلك ما ورد في كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه عِلِيَّتِي من أخبار، بعضها

<sup>(</sup>١) سمعته من أستاذنا الشاهد البوشيخي - حفظه اللَّه - على أنه من اجتهاده وثمرة تدبره.

 <sup>(</sup>٢) قال عليه الصلاة والسلام: ( أُغطِيتُ حَمَّمَا لم يُغطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرةَ شهر،
 ومجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تحل
 لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة! وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة » متفق عليه.

ظاهر الدلالة على ذلك بقوة. منها قوله تعالى بعد ذكر الكتب السابقة: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهٌ ﴾ [المائد: ١٥] فجعل القرآن هو ( الكتاب ) وجعل ما بين يديه ( من الكتاب )، ولذلك جعل الكلي مهيمنًا على الجزئي.

ومن هنا يكون ما ورد في القرآن والسنة من نسبة اليهود والنصاري إلى « الكتاب »، هكذا بعمومه؛ حيث وُصِفُوا في غير موطن بأنهم: ( أهل الكتاب )، هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء.

ومن تأمل موارد النصوص القرآنية والحديثية، المتحدثة – في مساقات مختلفة – عن التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، ظهر له هذا واضحًا، وظهر له أن الكتب السابقة لم تكن - حتى من حيث الحجم - بِقَدْر القرآن سعة، بل كانت أقل منه بكثير.

وقد نص النبي ﷺ على ذلك نَصًّا فيما يتعلق بالزبور، وسماه قرآنًا؛ لأن أصل الكتب كلها واحد، وهو كلام الله المكتوب في اللوح المحفوظ، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: ﴿ خُفُّفَ على دَاوُدَ القرآن؛ فكان يَأْمُو بِدَوَابُهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ القرآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ » (١) فواضح جدًّا أن الزبور لم يكن يتعدى في الغالب حجم بضع سور من « المثين »، كما ستأتي الإشارة إليه في حديث آخر.

ولم تكن التوراة بأكبر من ذلك بكثير؛ فهي لا تتعدى في مجملها حجم السبع الطوال ذاتها من القرآن الكريم، كما سيأتي بيانه؛ ولذلك فقد جمعها الله لموسى الطَّيْقِينُ في بضعة ألواح حملها في يده، ولو كانت مثل حجم القرآن لاحتاج الطِّيِّين في نقلها -وهي في الألواح - إلى حمل بعير، وواضح من حركته بها وهي في يده أنها لم تكن كثيرة، ومن تدبر كيف ألقاها ساعةَ الغضب - عندما عَايَنَ ما انحرف إليه بنو إسرائيل من عبادة العجل بعده - أدرك أنها كما وصفنا. قال اللَّه تعالى: ﴿ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدٍ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠] وقد نص الحديث الشريف على أنه كَانَ إلقاءً شديدًا أدى إلى انكسارها! وهو قوله عَيَالَةٍ: « ليس الخَبَرُ كَالُمْعَالِينةِ: إنَّ اللَّه تعالى أخبر موسى بما صَنَعَ قومُه في العِجْل، فلم يُلْق الألواحَ. فلما عَايَنَ ما صَنَعُوا ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

أَلْقَى الأَلُواحَ؛ فَانْكَسَرَتُ » (¹).

وفي حديث آخر صحيح دلالة ظاهرة جدًا، على استيعاب القرآن الكريم لكل الكتب السابقة، توراة وزبورًا وإنجيلًا، بل إنه قد فَضُلَ عليها بما ليس فيها جميعها فعن وَاثِلَة عليه أن رسول الله عليه مكان التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطُّوالَ، وأُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطُّوالَ، وأُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطُّوالَ، وأُعْطِيتُ مَكَانَ الإنجيلِ المثاني، وَفُضَّلْتُ بالمُفْصَّلِ » (٢) وهذا ظاهر في استيعاب القرآن لكل الكتب السابقة مضمونًا وحجمًا (٣).

قال الإمام القرطبي: (إن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته، ويستغرق ما فيهما، ويزيد عليهما ما ليس فيهما.) (أ) وقال ابن كثير: (فهو أمين، وشاهد، وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب، وخاتمها، وأشملها، وأعظمها، وأكملها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله من الكمالات ما ليس في غيره. فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَخَيْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] (٥).

فمن أراد أن يقرأ التوراة الحق فهي في القرآن، ومن أراد أن يقرأ الزبور الحق فهو في القرآن، ومن أراد أن يقرأ الإنجيل الحق فهو في القرآن، ومن أراد أن يقرأ القرآن كاملًا فهو في القرآن، فالقرآن هو « الكتاب » بشموليته الاستغراقية، كما تشير إليه الآية الأولى من سورة البقرة من قوله تعالى: ﴿ الَّمْ ﴿ ذَلِكَ الْكِنْبُ ﴾ [ البقرة: ٢٠١]. وهو « القرآن العظيم » الممنون به خصوصًا - مع السبع المثاني وهي منه - على رسول الله عَلَيْتُهُ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانِيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَاكَ الْعَظِيمَ ﴾ [ الحجر: ٨٧].

وقد تواترت النصوص على العموم في تفرد القرآن الكريم بآيات وسور، مما لم ينزل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والطبراني في الأوسط، والحاكم، عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الألباني: حديث رقم: ( ٥٣٧٤ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعبه. وصححه الألباني في صحيح الجامع، بينما حسنه في السلسلة الصحيحة. وحسنه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. (٣) لا حجة في أحجام « الكتب المقدسة » الموجودة الآن؛ لأنها مليئة بالزيادة والتحريف.

<sup>(</sup>٤) جامع القرطبي: ( ٢٠٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ( ٦٦/٢ ). طبعة دار الفكر بيروت: ( ١٤٠١هـ ).

قط على نبي من الأنبياء قبل محمد عَلِيَّةٍ، كما هو الشأن في سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة (١) ، وكثير من السور والآيات الأخَر، مما هو مضمن في المفصل وغيره. فالقرآن إذن هو الكتاب الكامل. كتابٌ بما لكلمة « كتاب » من معنى جامع مانع، بِنَاءً وتنظيمًا وترتيبًا وقراءةً. قال تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ. لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ, وَقُوْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَأَنْبِعَ قُرْءَانَهُ ﴾ [ القيامة: ١٦ - ١٨ ]. ومعنى « جَمْعَهُ وقُوْآنَهُ » كما عند البخاري في صحيحه: « الجمع والتأليف ». قال كِيْلَمْهُ نقلًا عن بعض السلف: ( سُمِّيَ القرآنُ لجماعةِ السُّور، وسُمِّيتِ السورةُ؛ لأنها مقطوعة من الأخرى. فَلَمَّا قَرَنَ بعضَها إلى بعض شُمِّي قرآنًا (... ) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴾: تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْض. ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَانَّبَعِ قُرْءَانَهُ ﴾: فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَفْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ، أي: مَا مُجمِعَ فِيهِ ) (٢) وصرح الإمام الطبري في تفسيره بنقل مثل ذلك عن قتادة، أي أَنَّ معنى ( « جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ » قَالَ: حِفْظَهُ وَتَأْلِيفَهُ ) <sup>(٣)</sup>.

إنه إذن كتاب له فصول على طريقته، وله أقسام على منهاجه، وله مقدمةٌ وخاتمةٌ على وزَانِه. وهو ليس على أشكال الكتب، ولكنه هو « الكتاب »، كتاب الله رب العالمين، وحديثُ وَاثِلَةَ ﴿ اللَّهُ كُورُ قبل، واضح في هذا التقسيم المتكامل والتبويب العجيب؛ فالقسم الأول: هو السَّبْعُ الطُّوالُ، وهي من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. والقسم الثاني: هو المئون، وهي السور التي يبلغ عدد آياتها مائة، وقد تزيد أو تنقص قليلًا. والقسم الثالث: هو المثاني، وهي السور التي تنقص عن المُتين عددًا، وتُثنَّى بها سورُ المئين، أي تأتى خلالها على التثنية والتعاقب. والقسم الرابع والأخير: هو الـمُـفَـصّــل، وهو يبتدئ بسورة الحجرات - أو بسورة « ق » على خلاف - إلى آخر المصحف. والعجيب أن هذا الكتاب له « مقدمة » هي الفاتحة، وله « خاتمة » وتْريَّة، في ثلاث سور قصيرة، هي: الإخلاص والْمُعَوِّذَتَان؛ ولذلك فقد ورد الندب – في السنة – إلى قراءتها،

<sup>(</sup>١) قال رسول اللَّه عَلِيْجُ : ﴿ أَعْطِيتُ هذه الآيات من آخر سورة البقرة؛ من كنز تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي! » رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن حذيفة، ورواه أحمد عن أبي ذر. وصححه الألباني. انظر حديث رقم: ( ١٠٦٠ ). في صحيح الجامع. وستأتي أدلة أخرى على الفاتحة وغيرها في السياق أعلاه. (٢) صحيح البخاري كتاب التفسير، وقد أورد البخاري ذلك في ﴿ باب تفسير سورة النور ، ، لا في ﴿ القيامة ،. (٣) تفسير الطبري: ( ١٨٩/٢٩ ).

هكذا ثلاثتها مجتمعة في غير ما مناسبة، حتى لكأنها سورة واحدة (١).

ذلك هو « الكتاب »، الكتاب الذي لم ينزل قَبْلَهُ ولا بَغدَهُ كتابٌ يدانيه جلالة وعظمةً وقَدْرًا، ومن هنا كان الدخول إلى عالم القرآن الكريم له جَلالٌ خاص! من شاهد أنوارَه ببصيرةِ الإيمانِ عَنْ بُعْدِ ذَخَلَ متأنيًا متهيبًا، وطَرَقَ الأبوابَ مُسْتَأْذِنًا مُتَعَبِّدًا، ثم قرأ مُتدبرًا، فَانْقَدَحَتْ له مصابيحُ الْهُدَى شَلَالاتٍ من نور! فاغترف منها ما اغترف، على قَدْرِ قُوَّةِ روحِه وسَعَةِ وجدانه! ومن لم يشاهد شيئًا فإنما هو دخل وخرج؛ لأن بصائر القرآن لا تنفتح أسرارُها إلا لأهلِ اللهِ وخَاصَّتِهِ! (٢) وإنما « أهلُهُ وخَاصَّتِهِ! (٢) وإنما « أهلُهُ وخَاصَّتِهِ اللهُ مَا اللهُ واللهُ واللهُ على على اللهُ على كتابه تعالى، يطرقون بابَه الكريم، بصدق المتَعَبِّدِينَ وخَاصَّتِهُ المُدَى والمتذلّلين الرُكَع، القائمين بين يديه تعالى.

## ٢ - الفاتحة باب القرآن:

و « فاتحة الكتاب » هي باب القرآن الأول. هي « فاتحة » نعم، ولكنها ليست كأيً فاتحة فإذا كان مِنْ وظائفِ المقدماتِ والفواتِح تقديمُ مضمونِ الكتاب للناس، على سبيل العرض الإجمالي، فإنَّ اللَّه على قد تُنَى القرآن كلَّه تُنْيًا في سورة الفاتحة! وإنما هي سبع آيات بما بهر القلوب بقوة نوره! وأعجز العقول عن إدراك سره فلذلك سماها تعالى «السَّبْعَ المُثَانِي »! وبذلك أيضًا كانت هي « أم القرآن »، و « أم الكتاب »! وكانت مفروضة التلاوةِ في كل ركعة من كل صلاة، فريضة كانت أم نافلة! لا تصح صلاة إلا بها! قال عَنْيُنَ تَمَامِ! » ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ فهي خِدَاجٌ! فهي خِدَاجٌ! فهي جَدَاجٌ! فهي جَدَاجٌ! فهي جارمًا: « لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب! » (<sup>3</sup>).

<sup>(</sup>١) منها قوله ﷺ وقل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات؛ تكفيك من كل شيء! الخرجة أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وغير هذا في السنة الصحيحة كثير. وفي صحيح البخاري وغيره: (أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: وقل هو الله أحد ، و وقل أعوذ برب الفلق ، و وقل أعوذ برب الناس ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات. ). (٢) قال رسول الله عن إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته! الخرجة أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، عن أنس مرفوعًا. وصححه الألباني، حديث رقم: (٢١٦٥). في صحيح الجامع.

ويكفي سورة الفاتحة قدرًا وعظمة أنها هي التي امتن الله بها على خليله المصطفى محمد عَلِيْقٍ في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِن اَلْمَثَانِي وَالْقُرْءَاتِ اَلْعَظِيم ﴾ محمد عَلِيْقٍ في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِن العظيم؛ بما ثَنى فيها من جميع حقائق القرآن! حتى لكأنها هي كل القرآن! وقد صَرَّحَ النبيُ عَلِيْقٍ ببيان ذلك فقال: ﴿ أَم القرآن هي: السبع المثاني والقرآن العظيم! ﴾ (١). وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني! ﴾ (١) ومثله قوله عَلَيْقٍ: ﴿ الحمد لله رب العالمين هي: السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم ﴾ (١) وعن أني عَلَيْهِ قال: ﴿ السبع المثاني: فاتحة الكتاب ﴾ (١) والأحاديث الصحيحة في ذلك كما ترى كثيرة وفيرة.

ومن هنا فالفاتحة باب ليس كأي باب، إنها تنفتح بك مباشرة على الملأ الأعلى وتنطلق بك في سياحة روحية كبرى في عالم الملكِ والملكوت وتتدفق منها على مواجيدك المشاهدات تَثرَى! أليس القرآن هو الكتاب الجامع لكل الكتب؟ والكتاب المهيمن على كل الكتب؟ ثم أليس الفاتحة هي أم ذلك الكتاب الجامع والمهيمن؟ فأي ملك تنفتح عليه هذه الآيات العظيمات وأي ملكوت؟! ذلك ما لا سبيل إلى حده بعبارة! ولا إلي وصفه بإشارة فلا يملك الداخل عبر كلماتها إلى عوالم القرآن، إلا أن يَخِرُّ راكعًا لله رب العالمين! وإنما يكفيني مؤونة البيان العاجز، أن أحتمي ببيان رسول الله على أعلم الخلق بالله وبكتابه، قال سيدي مُقْسِمًا بخالقه العظيم على التفرد المطلق للفاتحة عن كل الكتاب وعلى ما تكتنز به اختصاصًا من أسرار اللوح المحفوظ وأنواره! فاشتَمِعْ وأبْصِرْ ثم تَدَبَرْ: « والذي نفسي بيده! ما أَثْزِلَ في التوراة، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها! وإنها لسبعٌ من المثاني والقرآن ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها! وإنها لسبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعظيتُهُ! » (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني. حديث رقم : ( ٣١٨٤ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم. وصححه الألباني، حديث رقم: ( ٣٦٨١ ) في صحيح الجامع.

 <sup>(</sup>٥) رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني. انظر حديث رقم: ( ٧٠٧٩ ) في
 صحيح الجامع.

ذلك لأنها معراج الروح الأبدي إلى الله، بما هو على رَبُّ العالمين، كُلِّ العالمين فأي باب هذا أم أي طريق؟ ذلك سر من أسرار بحقلها هي الصلاة! وجعلها متاط الصَّلة اليومية بالله لملايين المسلمين إلى يوم الدين! ثم جعلها مقسومة بين الرب الكريم وبين عبده المطيع نصفين، حَمْدًا وعَطَاءً مُتَبَادَلَيْن، لا ينتهيان أبدًا! فمن ذا يَشِذُ عن مدارها الجميل شاردًا عن الله، إلا ضَالُّ مَكِينٌ وخاسِرٌ مُبين! ذلك بيان سيدي المصطفى – عليه الصلاة والسلام –، في إضافة نورية على شعاع الحديث السابق، المصطفى – عليه الصلاة والسلام به في إضافة نورية على شعاع الحديث السابق، قال: « ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني. وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل » (١).

وإن لتنزيل سورة الفاتحة على محمد ﷺ مع خواتيم البقرة، لَقِصَّةً وأي قصة! أخرج مسلم عن ابن عباس فلله قال: ( بينما جبريلُ قاعدٌ عند النبي ﷺ سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا بابٌ من السماء فُتح اليوم، ولم يُفتح قط إلا اليوم! فنزل منه مَلَكٌ فقال: هذا مَلَكٌ نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم! فَسَلَّمَ وقال: أبشر بنورين أُوتِيتَهُمَا لم يُؤْتَهُمَا نَبِيِّ قَبَلَكَ! فاتحةُ الكتاب وخواتيمُ سورة البقرة لن تَقْرَأُ يحرف منهما إلا أُعْطِيتَهُ!) (٢) يعني مما ورد فيهما من الذَّكْرِ والدُّعَاء، طَلَبًا طَلَبًا! ورَغَبًا رَعْبًا! فأي خسران تحصده الأمة اليوم، وأي غبن تجنيه؛ إذ فَرَّطَتْ في هذا الكنز العظيم.

فيا نفسي الجهولة المغبونة! أَو تَدْرِينَ ماذا تخسرين!؟ وكم تخسرين؟! حينما تستفتحين الصلاة بقلبٍ شاردٍ عن مشاهدات الجمال والجلال، وأنتِ قائمةٌ بمحاريب السبع المثاني؟! فواحسرتاه واحسرتاه! على عمر ضاع في متاهات الشرود! وواحسرتاه واحسرتاه! على نَزَقِ تلطخ بأوساخ الذنوب! والفاتحة بين يديك الآن تتدفق بكوثر الرحمة والغفران، ولا أنتَ يا قلبى الكليل تتعرض لربيعها.

ألا يا أيها القلبُ اللَّاهِثُ عَطَشًا! تركض في متاهات الضلال بين جفافِ وجفافِ! ألم تتعب بعد من تلبيسات الشيطان؟! عجبًا لمن يداوي العذاب بعذاب! ومن يتقى الرَّمْضَاءَ بلهيب! فيا أيها الفتى اليائس المريض! هذا بحرُ القرآن العذبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي عن أُبَيِّ مرفوعًا. وصححه الألباني. حديث رقم: ( ٥٦٠ ) في صحيح الجامع. (٢) أخرجه مسلم.

الفراتُ، أمْوَالِحُهُ لَكَ مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ فَادْخُلْ بصدركَ في عُبَابِهِ الثَّجَّاجِ، وَاشْرَبْ. ٣ - الفاتحة هي الصلاة!

الدين هو العبادة، والعبادة هي الصلاة، والصلاة هي الدعاء، والقرآن لسانها، والفاتحة خلاصته!

ولقد تبين أن ذلك كله في سورة الفاتحة. ثم إن المصطفى عليت قد قرر في الحديث الصحيح أن: ( الدعاء هو العبادة! ) (١) فجمع بذلك كل ما بيناه! ثم آل الأمر إلى أن جوهر سورة الفاتحة « صلاة »، بما تتضمن كلمة « صلاة » من معاني التَّسْبيح والدُّعَاءِ، ومن جامعية كلية شاملة لمعنى الدين كل الدين.

فالفاتحة إذن هي: الصلاة تلك هي شخصيتها وتلك هي طبيعتها. تمامًا كما سماها الله على في الحديث القدسي، قال: ﴿ قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْ، وَلِعَنِدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبَدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَينَ ﴾، قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ حَمَدَنِي عَبْدِي... ، (٢) إلى آخر الحديث، حيث بَيِّنَ ذلك بذكر آيات الفاتحة، آيةً آيةً، بما يفيد بوضوح تسميته ﷺ الفاتحةَ بالصلاة. كما سَيَردُ مفصَّلًا بَعْدُ بحول الله.

ذلكَ ومِيضٌ من بَوَارِقِ رِسَالَاتِها، فَلْنَتَلَقَّ إذن كلماتها من البداية.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

# 

﴿ الْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَنْكَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ ۞ مناكِ يَوْمِ الدِّيبِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَالَايِنَ ﴾ [ الغاتحة: ١ - ٧ ]. والسورة - كما ذكرنا - تتضمن خمسة مجالس.

(١) أخرجه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان، والحاكم، عن النعمان بن بشير مرفوعًا. وصححه الألباني. حديث رقم: ( ٣٤٠٧ ) في صحيح الجامع. (٢) أخرجه مسلم.

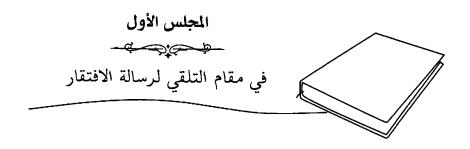

#### ١ - كلمات الابتلاء:

- والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية:
  - « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »

## ٢ - البيان العام:

هذا مقام الفرار إلى اللَّه، وطلب الجوار منه جَلُّ عُلاَه.

عندما يستفتح العبدُ لحظاتِ الاستدرار لنور اللّه العظيم، تلاوةً لكتابه الكريم، فإنه يخشى أن يسطو الشيطان على قناة الاتصال بوجدانه فيجعله من الغافلين، والشيطان كل متمرد على اللّه من الجن والإنس. وإبليس اللعين رأس الشياطين في العالمين. وهو عدو مبين، فقد تعهد لرب العالمين بإفساد الأرض وإضلال أهلها أجمعين! ﴿ قَالَ رَبِّ عَلَى مَنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقد طرد الله على إبليس من سماواته، ورَجَمَهُ بالشُّهُب الثواقب! فتفرغ اللعينُ لهذا الكيد العظيم! لا يدع للخير بداية إلا أربكها بقاصف الوساوس ونيران الفتن! فجعل الرحمنُ « الاستعادةَ » لعباده المؤمنين، نجاةً وأمانًا من كل شيطان رجيم. وماذا أعظمُ من جوار اللّه الواحد القهار سلامًا للمؤمنين؟

ومن هنا كانت صيغة الاستعاذة راجعة إلى معنى قول القائل: أستجير باللَّه وحده

من الشيطان الملعون، المطرود من رحمة اللَّه، وأعتصم به تعالى من أن يضرني في ديني، أو يصدني عن حق من حقوق ربي! هكذا مطلقًا، لكنها تتخذ لها خصوصًا عند اعتمادها في سياق خاص؛ لتأمين الفعل المقصود بها في ذلك السياق، من تلاوة، أو صلاة، أو نحو هذا وذاك من أعمال البر والصلاح، وسائر التصرفات التعبدية، أو عند مواجهة الإملاءات الشيطانية! فيقوم المؤمن بتطهير مداخل نفسه تطهيرًا من كل طَرْقِ شيطاني خفي، مستجيرًا بربه القوي العزيز: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! ) فتولى الشياطين الأدبار هاربة في متاهات ضلالها، وظلمات كيدها، بعيدًا، بعيدًا عن شلال النور الذي تدفق على القارئ بمجرد طلب الغوث والأمان من رب العالمين.

والاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من كتاب الله، لكن رسول الله عَلِيْتُهِ كان يقرؤها؛ استجابةً لأمر اللَّه تعالى في القرآن: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ اَلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَّطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [ النحل: ٩٨ ]. فهي أمر رباني وسنة نبوية.

## ٣ - الْهُدَى المنهاجي:

وهذه الآية مع الصيغة النبوية في الاستعاذة، كلاهما متضمن لخمس رسالات، لا بد للسائر إلى الله - جَلَّ ثناؤه - عَبْرَ مِعْرَاجِ القرآن الكريم من تلقيها جميعًا، الواحدة تلو الأخرى، وإلا فلا وصولَ ولا قَبولَ:

الرسالة الأولى: أنه لا بَدْءَ في طريق اللَّه، ولا فَتْحَ للعبد الطَّارِقِ أبوابَ معارِج القرآن؛ إلا بإعلان الولاء للَّه الحق، والانتظام في صف العابدين له وحده دون سواه! وإعلان معاداة الشيطان بما هو عدو لله رب العالمين، والتبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه! وإنما الاستعاذة فتح عين القلب على بصيرة قرآنية عظمي، لا يجوز نسيانها أبدًا، هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَغِّذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدَعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ ﴾ [ فاطر: ٦ ] إن الاستعاذة ليست مجرد عبارات تُلْقَى في الهواء فحسب، ولكنها اتخاذ موقف فتَدَبُّه!

الرسالة الثانية: في أنه لا قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله والتعرف إليه تعالى؛ إلا بالاحتماء به، والالتجاء إليه ابتداءً! فلا وصول إليه بمجرد الجهد الخاص

والكسب الذاتي، بل لا بد من استدرار توفيقه ورحمته، فالهداية والتوفيق والسداد، كل ذلك إنما هو بيده وحده جل علاه! وذلك من صميم التوحيد والإخلاص. وتحقيق معنى الاستعاذة في النفس تَخَلَّقٌ عميقٌ بهذا المعنى العظيم. ولا صحة لعمل -من حيث القصد التعبدي الخالص - إلا باستدراج هذا الأصل الإيماني في عمق القلب، نيةً تعبدية خالصةً، لتخليص العمل وتصفيته من كل مَنَّ، ومِنْ كُلُّ حَوْلٍ وقوةٍ، إلا ما كان باللَّه وله، وحده دون سواه.

الرسالة الثالثة: في أن التعبد بالقرآن تلاوةً، وتزكيةً، وتعلمًا وتعليمًا، لن يؤتى ثماره، ولن يكشف عن أنواره لعبد؛ إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة، وقدُّم بين يدي تلاوته علامة الافتقار إلى اللَّه الغني الحميد، وهي الاستعاذة؛ ولذلك ليس كل قارئ للقرآن بقارئ! ولا كلُّ تَالِ له بِتَالِ! وإنما القارئ والتالي له هو من يتلوه حق تلاوته. والتحقق بمقاصد الاستعاذة شرط من شروط التلاوة الحق، فمن أخطأ حقيقتها أو استهان بها عَدِمَ الثمرة، وحُرمَ النور! فكم من قارئ يقرأ القرآن وهو عليه عمى والعياذ بالله ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا تُؤْمِنُونَ فَيَ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّىٰ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْكَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [ نسلت: ١٤ ].

الرسالة الرابعة: في أن الشيطان قد يتدخل فيما يقع بقلب العبد من آثار التلاوة -وهو من أشد الكيد - فيفسد الفهم، أو يفسد نية الافتقار والتعبد عند التلقى عن اللُّه، أو يصرف البال عن مشاهدة نور الهداية؛ فلا يخرج العبد من تلاوته بشيء، وربما خرج بضلال وحيرة والعياذ باللَّه، كما حصل لأهل الضلالة قديمًا وحديثًا عند قراءة القرآن!، وذلك نحو ما في قوله عِين « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّةِ! » (١) فلا ينجو المؤمن من هذا وذاك إلا بطلب الغوث من اللَّه استعاذةً به تعالى؛ لتأمين وصول الواردات إلى قلبه صافية خالصةً! لا أثر فيها لإلقاءات الشيطان فهمًا وقصدًا.

الرسالة الخامسة: في أن العبد المستجير آمِنٌ من كل ذلك وغيره بإذن اللَّه؛ لأنه

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

استجار بعظيم! وهو - جل وعلا - لا يُضَامُ جَارُه.

فالهُدَى المنهاجي المستنبّط من 3 الاستعاذة 1 راجع إلى كونها تعبيرًا عن وصف نفسي وَوجْدَانِ إِيماني، يقع بقلب العبد قبل أن يقع بلسانه. والتحققُ به هو أول الطريق. وتَلك هي المنزلة الأولى من منازل الإيمان، لمن رام الإقلاع في طريق التعرف إلى الله.. إنها كلمة الأدب بإعلان الافتقار الكامل إلى الله الغنى الحميد جل علاه، والتبرؤ من كل حول وقوة في العلم والعمل، إلا ما كان مَنَّا كريمًا وفضلًا جميلًا من اللَّه وحده، فلا انطلاق بغير التخلق بوصفها والتحقق بمقامها. فإن تَفْعَل بصدق وإخلاص فأبشر! إنك آمِنٌ بإذن اللَّه، محروسٌ بجنوده جلُّ عُلاه، فَانْعَمْ مُطْمئِنًا بجؤاره تعالى وحِمَاه.

#### ٤ - مسلك التخلق:

والمسلك العملي للتخلق بما في هذه الكلمات من معنى تعبدي، وحكمة ربانية، راجع إلى إحداث وقفة خاصة مع النفس، ومساءلتها: ماذا تريد؟ ماذا تريد بما هي مقبلة عليه من قراءة أو عبادة؟ أحقًّا تريد الوصول إلى اللَّه؟ أحقًّا تريد القيام بحقه العظيم جل علاه؟ والدخول في القيام بوظيفة الخدمة لدينه؟ وحمل ميثاق عهده وأمانته، وتَلَقَّى رسالاتِ هَدْيهِ وقرآنه؟ واستدرار مدده وأنواره؟ أم أنها تقرأ وكفي؟! بلا قصد تعبدي، إلا قَصْدَ التَّعَوُّدِ والتسميع، وما دون ذلك من مبطلات الأعمال ومحبطاتها؟! فانشر نَفْسَكَ المريضة يا قلبي على طاولة التشريح؛ لاستعصال ما تجده مندسًا بخفاياها وجيوبها، من حظوظها الدنيوية، وموانعها الشيطانية، واقطع ذلك كله واحدًا واحدًا، بمقراض ( الاستعاذة ) تنزيلًا لمقاصدها على مواطن الداء تنزيلًا، فلعلك تنهض سليمًا مُعَافِّي، بإذن الله.

حتى إذا صارت لك حقائقُ الاستعاذة الإيمانية خُلُقًا وطَبْعًا، أصبح معناها بقلبك زادًا إيمانيًا، تجده جاهزًا - إن شاء الله - متى استدعيتَه بقراءتها، عند كل تلاوة، وعند كل تصرف تعبدي أنَّى كان؛ فأَبْشِو.

ثم إن أول ما يبعث النفس على الانطلاق السليم - بعد ذلك - هو تخليص الوجهة وتوحيد القبلة، فلك أن تطالع – لهذا القصد – أحوال السابقين الأولين كيف سبقوا؟! وتشاهد غبطة الواصلين الصادقين كيف وصلوا؟! لقد قرؤوا القرآن بكمال الافتقار إلى الله وتَلَقَّي رسالاته هُدَّى وشفاءً لقلوبهم؛ فانفتحت لهم مَعَارِجُ الروح، وارتقوا في الدنيا وفي الآخرة! وتلك مَعَارِجُهُمْ لم تزل مفتوحة الأبواب؛ فاقرَأُ يَا صَاح وارْتَقِ!

فيا نفسى المغرورة..!

إلى متى تبقين هكذا شاردة عن باب الله؟ إلى متى وأنت تستجيبين لأهوائك؟ تفرين إلى شهواتك وملذاتك؟ وتتلفعين بذاتك وأنانيتك؟ وما أنت إلا قطرة من روح في جرة من طين! متى انكسرت سالت! آه يا نفش! هذه مَسَامُّكِ الصغيرة تتسع من حين لآخر؛ فيتسرب منها الشيطان إلى نفسك ليعيث فسادًا داخل خواطرك وأشواقك! فيتحول دون انطلاق الروح في رحلة السير الكوني إلى الله! عجبًا كيف تصبرين على هذه الحال وها كل الطيور قد أعلنت توبتها، وانطلقت تضرب بأجنحتها بعيدًا في رحلة الحبين؟! ففري إلى الله مستعيدة بالله! وأعلني الافتقار الكامل له وحده جلَّ عُلاه؛ عسى أن تكوني من أهل النجاة والفتح المبين! ذلك قول الحق ذي القوة المتين: ﴿ فَهُو يُلُو الله الله من الشيطان الرجيم » واجأري إلى مولاكِ باستغاثة الفقراء الصادقين: ﴿ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » واجأري إلى مولاكِ باستغاثة الفقراء الصادقين: ﴿ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »



#### ١ - كلمات الابتلاء:

« والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية:

« بِنَدِيرَ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ الْرَحَالِ

#### ٢ - البيان العام:

أما هذا فمقام الاستئذان، مقامٌ يتدفق بأنوار السكينة والجمال.

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »: هي صيغة البَسْمَلَةِ، مفتاحٌ لكنوز الأسرار والأنوار! وهل يَخْرُقُ العبدُ الأعتابَ والأبواب على سيده بغير طَوْقِ؟ ولا يراعي مقام العبدية في جانب فعله، ولا مقام الربوبية في جانب سيده، فينتهك كل حرمات الأدب والحياء! إذن يُطْرَدُ مذمومًا مدحورًا! ويُحْرَمُ من بركات النور والهدى.

فاطرق أبوابَ القرآن يا قلبي مستأذنًا على مولاك!.. ورَتُلُ: ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). والبسملة بهذه الصيغة جزء آية من سورة النمل، وهي في قوله تعالى على لسان سليمان الطَّيْلا من كتابه إلى بلقيس: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ النمل: ٣٠]. لكنها ليست آية معدودة ضمن سورة الفاتحة (١). غير أنَّ قراءتها عند بدء السُّور سنة ثابتة، ما عدا سورة التوبة.

<sup>(</sup>١) ولأبي بكر بن العربي المعافري قول حاسم للخلاف في البسملة أهي من الفاتحة أم لا؟ قال كِثَلَثَة: ( ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها. والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر ) أحكام القرآن: ( ٦/١ ). دار الكتب العلمية. يبروت.

ومعناها: ابدأ بتسمية اللَّه وذِكْرِه دون غيره، بما هو - جل وعلا - « الرحمن »: أي واسع الرحمة، رحمة تَسَعُ كلِّ خلقه، وتشملهم أجمعين، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم... إلخ. وبما هو « الرحيم »: أي أن له خصوص رحمة متفردة للمؤمنين خاصة دون غيرهم، في الدنيا والآخرة. فقول القائل: (بسم الله الرحمن الرحيم) عند قراءة السورة من القرآن توحيدٌ متضمن معنى الدعاء، فكأنه قال: اللَّهم إني أقرأ هذه السورة باسمك وبإذنك وحدك، ولا مراعاة لغيرك في هذا، معترفًا ومقرًّا بأن قراءتي هذه إنما هي تجلُّ من تجليات رحمتك عليٌّ، من حيث أنت الرحمن الرحيم. فبرحمتك الشاملة أتمكن من القراءة فعلًا، وأقدر على ممارستها، وبرحمتك الخاصة أهتدي إليها، وأستفيد من بركاتها وأنوارها. ومن هنا كان الأدب أن أقرأ باسمه هو تعالى لا باسم غيره، فهو وحده صاحب الفضل كله.

فإذا كانت « الاستعادة » إعلانًا للافتقار وطلبًا للجوّار، فإن « البسملة » استئذانٌ، واستمداد التوفيق من الرحمن! وكلتاهما عتبةٌ من نور لدخول القلب إلى كنوز الفاتحة.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهدى الآية متضمن لأربع رسالات:

الرسالة الأولى: أنك ما قدَرتَ على ما تريد فعله؛ ولا وُفقت إليه إلا برحمة الله، تلك الرحمة الربانية العظمي التي لا يقوم شيء في الكون إلا بها، وهو من أهم معاني التوحيد والإخلاص، مما يحقق للقلب بركة العمل، وثمرته الإيمانية فعلًا. فلا تغبن نفسك يا صاح، وتخلق بهذا الصلاح.

الرسالة الثانية: في أن العبد لا ينبغي له أن يتصرف في شيء من الأعمال إلا باستئذان سيده، سواء كان ذلك من العبادات أو من العادات؛ تعبيرًا عن مطلق التوكل والخضوع الواقعين بالقلب؛ ولذلك شرع النبي عَيَّاتُهُ بسنته القولية والعملية اعتماد الأذكار، عند بداية كل فعل وتصرف تعبدي أو عادي، من صلاة وصيام وحج، أو بيع وشراء، ودخول وخروج، ومباشرة، ونوم واستيقاظ... إلخ. كل ذلك له في السنن الصحيحة عبارات من الأذكار، تدور حول المعنى الاستئذاني التوكلي، الذي شُرِعَتْ له « بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ».

الرسالة الثالثة: في أن المستأذِنَ مُسْتَنِدٌ إلى مولاه ومنتسب في عبوديته إليه، فلا يصول ولا يجول إلا به؛ وبذلك تتجلى عليه بركة الرحمن، قُوَّةً ومَدَدًا! فقيمة المملوك تتحدد بقيمة من يملكه! فمن ذا قدير إذن على إذاية عبد الله؛ إذا انطلق يحمل شارة الإذن من مولاه؟! ومَنْ مِنَ الناس يستغني بنفسه عن اللَّه إلا جاهلٌ باللُّه؟ كيف وهذا سليمان نفسه التَليُّلا وهو مَن هو في قوته ومُلكه، يكتب إلى بلقيس نَصَّ الاستئذان من ربه، وشارة الاستناد إليه: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [ النمل: ٣٠ ] وإن تلك لعلامة ربانية تفتح النور على الهداية الرابعة، وهي: الرسالة الرابعة: أن ما كان « باسم الله » وحده صِدْقًا؛ كان لله وحده قَصْدًا. وما كان كذلك تولاه الله بالحفظ والرعاية، وبالتسديد والترشيد، وبالنصرة والتمكين، فلا يكون شيءٌ من فعل العبد آنئذ، في الدين والدعوة، وفي سائر ضروب الكسب الدنيوي والأخروي، إلا على عَيْنُ اللَّه ﷺ صناعةً ومَعِيَّةً فأُعْظِمْ بِهِ من عَمَل يَتَوَلَّاهُ اللَّهُ ويَنْصُرُهُ!

#### ٤ - مسلك التخلق:

ومسلك التخلق بهذه الكلمات قائم على تحقيق المشاهدة تفكرًا وتدبرًا، لعجزك عن فعل أي شيء إلا بالله، هذا من جهة، ثم تحقيق المشاهدة - من جهة أخرى -لتجليات أسمائه الحسني في ملكوت السماوات والأرض؛ وهيمنة الرب العظيم على كل شيء، تتدبر ذلك كله وتتبصره، وتتدرج عبر معارفه بمداومته منزلةً منزلةً؛ حتى تعاين يقينًا أن لا شيء يكون في المُلَّكِ والملكوت - مهما دَقَّ - إلا بإذنه ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُ وَ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ فَسُبْحَن الَّذِي بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ يس: ٨٢، ٨٣ ]

فيا نفسى الأمَّارة، واهِمَةٌ أنت، كيف تستطيعين العيش خارج جمال الرحمة الإلهية؟ وهذه أنوارها الكبرى تمتد إلى العالمين بأسرار الأسماء الحسني وبركاتها.. تفيض على العباد بلطف الرعاية، ونور الهداية! كيف؟ وهذا نور الرحمن ﷺ ؟ لو انقبض عنكِ – لأقَلَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنِ – لكنتِ عدمًا في عدم! ويحك..! ومن ذا في الكون قائم بغير اسمه تعالى؟ فأعلني الانتساب إلى الله. وتأدبي عند طرق بابه الكريم؛ معتصمة بسر الاسم: الله الرحمن الرحيم؛ يَكُنْ لكِ ما تقصدين إن شاء الله.

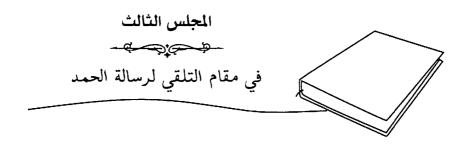

#### ١ - كلمات الابتلاء:

والابتلاء فيه واقع بالآيات التالية:

﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكُمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مثلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.

## ٢ - البيان العام:

هذا مقام انفتاح الأبواب العليا!.. وما كان للرحمة الإلهية الكبرى إلا أن تنفتح الاستضافة عبد فَرَّ إلى اللَّه مستجيرًا، ثم طرق بابه مستأذنًا.

فبأي شيء يمكنك أن تبادر ربَّكَ الآن يا عبد اللَّه؟ بأي شيء وهذه نِعَمُهُ عليكَ قد سَبَقَتْ قدومَكَ! أوليس قد خلقك؟ أو ليس قد رزقك؟ أوليس قد رعاك؟ أوليس قد هداك؟ فبأي لسان تتكلم اليوم بين يديه؟ أبلسان الحمد والشكر؟ وأيُّ لغةٍ في العالم قديرة على إنشاء الشكر الكامل والحمد المطلق، لرب أنعم عليك بكمال النعم وبمطلق الإحسان؟ وإنما حقيقة الشكر أن يكون على قَدْرِ النعمة أو يزيد تلك هي القضية! ألا لا حَمْدَ للَّهِ ولا شُكْرَ إلا بما حَمِدَ هو تعالى بِهِ نَفْسَهُ! فادْخُلْ تواضعَ عبوديتكَ للَّه يا عَبْدُ واقرأ: ﴿ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾.

اقرأ حَمْدَ اللَّهِ لنفسه، وثناء اللَّهِ على ذاتهِ! اقرأه قرآنًا كريمًا مجيدًا، وتَعَبَّدُ! فإنما القرآن وحده هو خطاب الكمال، وهو وحده شُكْرُ الكمال، وهو وحده حَمْدُ الكمال! فإنما هو كلام صادر عن اللَّه ذي الجلال والجمال والكمال! وليس غريبًا على سيدنا رسول اللَّه عَلَيْتُهُ – وهو أعرف العارفين باللَّه، وأعْلَمُهُمْ بِهِ جلَّ عُلَاهُ –

ليس غريبًا عليه أن ينطق بحكمته النبوية الرفيعة، وهو يناجي ربَّه ساجدًا له، مُتَهَجِّدًا في غسق الدُّجَى: « اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسك » (١).

ومَنْ يُحْصِي الثناءَ على اللَّه إلَّا هُوَ ﷺ !؟ ولو لم يكن لهذا القرآن من وظيفة إلا أنه أتاح لنا أن نشكر اللَّه ونحمده بكمال حمده وشكرانه، لكفى به نعمةً عظمى على العالمين في ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ذلك بدء الفاتحة، فاتحة القرآن العظيم، وهي كلمة شكر عظمى، جامعة مانعة؛ جامعة لكل حمد يليق بشؤون الربوبية العليا، بما هو الله رب العالمين، مانعة من دخول أي أحد سواه فيما يليق به – جل وعلا – من الحمد والثناء. ومعناها: الشكر والثناء خالصًا لله وحده. إنها إذن كلمة حمد وكلمة توحيد وإخلاص. إنها ثناءٌ على الله؛ لجمال أسمائه الحسنى وصفاته العُلَى، وشكر له تعالى؛ بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها عدد، ولا يحيط بِمَلكُوتِهَا أحدًا (٢) ووصفه تعالى بـ ﴿ رَبِ ٱلْعَنكِينَ ﴾: أي رب الإنس والجن والملائكة، ورب السماوات والأرضين، وما فيهن من سائر الخلق أجمعين. قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلا مَا اللهِ عَلَيْ مِن مَن اللهُ أَمْمُ أَشَالُكُمُ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتنِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِهِمْ عَلَيْ مِن النعام : ٣٨ ].

و (الرَّبُّ) - في كلام العرب - لفظ جامع لكل معاني المالِكية والهيمنة؛ ولذلك فهو يطلق على السيد المطاع، والمُصْلِح للشيء، والمالك للشيء. وربنا جل ثناؤه: هو السيد الذي لا شبيه له، ولا مثيل في ملكه وسلطانه، وهو المصلح أمر خلقِه، وألمدَبُرُ أمرَ مملكته؛ بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الحلق والأمر! ومفتاح معنى الربوبية هو صفة الحالقية؛ ذلك أن المالك الحق للشيء إنما هو الذي خلقه. والله على هو: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ اللَّهُ خَلِقُ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَكِيلٌ ۞ لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَكِيلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرِ وَكُيلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمُرْتِ وَالْمُرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمُرْتِ وَالْمَرْتِ وَالْمَرِ وَكِيلٌ ۞ لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالْمُرْتِقِ وَالْمَرِ وَكُيلٌ ۞ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْ وَكُيلٌ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ فَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّيْءِ وَالْمَلْتُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّبِي وَلَا لَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) وقد قيل: ( الحمد لله ): ثناءً على الله بأسمائه وصفاته الحُسنى، و ( الشكر لله ): ثناء عليه بنعمه وأياديه. والتحقيق أن ( الحمد ) جامع لكل ذلك جميعًا. قال ابن جرير الطبري كتلتنه: ( وإنما دخلت و أل ، في و الحمد لله ولافادة الشمول؛ لأن المعنى: جميع المحامد، والشكر الكامل؛ إنما هو لله دون سواه ).

ولذلك كان بحق هو رب العالمين! فكان الحمد له - وحده دون سواه - بكل تلك المعانى الكونية الشاملة، النابعة من قلب المؤمن، والمتوجهة إليه بالعبادة شكرًا وثناء، بما لجلاله العظيم من سلطان على كل العالمين.

« الرَّحْمَن الرَّحِيم »، سبق البيان أن اسم الجلال: « الرحمن » دال على عموم الرحمة لجميع الحلق، وأن لا شيء قائم في الوجود إلا برحمته، سواء في ذلك عالم الإنسان وغيره من العوالم الأخرى، كعالم الملائكة والجان والكواكب السيارة في الفضاءات والأفلاك الضاربة في المجهول، وما فوقها من طبقات السماوات! ثم نزولًا إلى عالم الحيوان والنبات والجماد، وما بين هذه وتلك من دقائق المخلوقات، وما لا علم للإنسان به من عجائب الكائنات. فكل موجود إنما وجوده تجلُّ من تجليات رحمانيته تعالى، خلقًا وتقديرًا ثم رعايةً وتدبيرًا، ولولا رحمانيته لكان عدمًا في عدم فبالرحمانية خُلِقَ العالم، وبالرحمانية يقع تدبيره من لدن خالقه الرحمن، وبالرحمانية تتنزل الأرزاق على الخلق أجمعين، من سائر الأجناس والأنواع، من الإنس والجن إلى سائر الحيوان ودقائق الحشرات والجراثيم، إلى عوالم الحيتان والأسماك، إلى شتى ضروب النبات. وبالرحمانية تتصرف القدرة الإلهية في إصلاح شؤون الكون الممتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب وصيانته ورعايته، ومن هنا ناسب جدًّا أن يَرِدَ وصف الرحمانية في سياق الحمد للَّه، بما هو « رب العالمين ». وبذلك كله استحق هذا الاسم العظيم من أسماء اللَّه الحسني، « الرحمن » أن ينال ضربًا من الاستقلال في الدلالة على الذات الإلهية، بما جمعت من شؤون الربوبية وكمال الألوهية! فكاد يكون رديفًا لاسم الجلال الأعظم: « الله » ﷺ! لا يوازيه في ذلك اسم آخر مما عَلَّمَنَا اللَّهُ - تبارك وتعالى - من سائر الأسماء الحسني! وهذا واضح جدًّا من استعمالات القرآن لاسم الرحمن بما لم يرد في اسم آخر سواه، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانُّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقوله سبحانه: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [ طه: ه ]، وقوله سبحانه: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَانُ فَسَتَلْ بِهِ، خَبِيرًا ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْكُنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ ﴾ [ الفرقان: ٥٠، ٦٠ ]. ومثل ذلك في القرآن

كثير جدًّا؛ بما يدل على سعة هذا الاسم العظيم وشموليته لكل شؤون الربوبية العظمي تمامًا كما لاسم الجلال: « اللَّه » جل علاه. وهذا واضح في السنة أيضًا من مثل قوله ﷺ: « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » (١).

ثم سبق البيان أيضًا أن اسم « الرحيم » دال علي خصوص الرحمة للمؤمنين. وكفي العبدَ المؤمنَ شرفًا وتشريفًا، وكفاه فرحًا باللَّه وأنْسًا به تعالى، أن يكون له من ربه خصوص رحمة، مستثناة من عموم رحمانيته للعالمين! إنها الرحمة الخاصة، ذات الأسرار والأنوار، رحمة الهدى والجمال، الجمال المتجلى بالإيمان على عباد الله المؤمنين؛ حَدْوًا لهم ضمن قوافل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، إلى دار السلام والنعيم المقيم.

وأما قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، فقد قُرِئَ: ﴿ مَلِكِ ﴾ بمعنى ٱلمُلكِ، وقُرئَ: « مَالِكِ » بمعنى المِلْكِ. والدِّينُ في اللغة: الحساب والجزاء، الواقع من اللَّه على الخلائق يوم القيامة. فمعنى الآية على القراءة الأولى: أنه تعالى المنفرد يومئذ بالمُلْكِ، دون الملوك الجبابرة، الذين كانوا في الحياة الدنيا ينازعونه المُلْكَ والسلطان توهمًا واغترارًا، ويدافعونه العظمةَ والكبرياءَ عُتُوًّا واستكبارًا. فيوم الدين لا إمكان أبدًا لمثل هذا الغرور، ولا لمثل ذلك الاستكبار. فالخليقة كلها، ملوكها ودهماؤها، طغاتها ومستضعفوها، كلهم جميعًا خاضعون اليوم لسلطانه، جاثون تحت أمره، في انتظار صدور حكمه، مجردون من كل حول وقوة، ومما ابتلوا به في الحياة الدنيا من مُلك ومالكية. فها هم اليوم حفاة عراة فقراء أذلاء، بين يدي اللَّه الملك الحق، المالك لكل حكم وفصل في هذا اليوم الرهيب! ومنه قوله تعالى: ﴿ لِمَن ٱلْمُلُّكُ ٱلِّيُومُّ لِلَّهِ ٱلْوَبَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [ غافر: ١٦ ].

والمعنى على القراءة الثانية متفرع عن الأولى، وهو: ألَّا أحدَ يملك في ذلك اليوم مع الله حُكمًا، فهو جل وعلا وحده الذي يملك الحكم بين العباد، ويفصل بينهم بقضائه العدل، وألا شفاعة من أحد لأحد إلا بإذنه تعالى.

فالحمد للَّه - في بدء السورة - واقعٌ للَّه بهذه المعاني جميعًا، أي بما هو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾، وبما هو ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ﴾، وبما هو ﴿ منالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾. فذلك كمال الحمد وتمامه.

## ٣ - الهدى المنهاجي:

وهُدَى الآيات متضمن لأربع رسالات:

الرسالة الأولى: في أن الحمد هو أول مقام وجب أن يتحقق به المؤمن العارف باللَّه حقًّا، وأول منزل وجب أن ينزل به، وأول مُحلُّق وجب أن يتخلق به؛ إذ الحمد هو مقام التعرف إلى الله بما له - جل علاه - من صفات الربوبية على العالمين رحمانية ورحمة إلى يوم الدين! فكان الحمد بذلك هو أول حق من حقوق الله على العباد، فالحمد أول كلمة في القرآن، والحمد أول كلمة نطق بها آدم التَلَيْئِ بُعَيْدُ نفخ الروح فيه مباشرة! (١) فكان الحمد هو كلمة الاعتراف لله بالربوبية على العالمين، وكلمة الخضوع لألوهيته في كل شيء. فهو تخلق بمقام الرضا باللُّه ربًّا.

الرسالة الثانية: في أنَّ نِعَمَ اللَّه على العباد أعظم وأوسع من مجرد الاستيعاب بالتخيل، بَلْهُ الإحصاء والاستقراء، وأن الإنسان غارق في بحرها العظيم، خلقًا وتقديرًا، وحفظًا ورعايةً، ورزقًا وهدايةً.. إلخ. وأنه متقلب في ذلك بين رحمانية اللَّه ورحمته. فلا مناص لمن أراد أن يكون لربه شكورًا إلا أن يكون له عبدًا متحققًا بعبديته.

الرسالة الثالثة: في أن الإنسان راحل في سفينة الكون حتمًا، من الوجود الدنيوي إلى الوجود الأخروي، وأن كل يوم يسلخه من عمره هو مرحلة يقطعها نحو الآخرة، وأن وظيفة الحياة الدنيا منحصرة في معنى واحد ووحيد: هو الحرث! وأن الآخرة هي موسم الحصاد! ولا بد للحارث أن يحرث، فإما خيرًا وإما شرًّا! وإنما تمحيص ذلك هو يوم الدين.

وموسمُ الحرثِ فَانِ، فَانِ، فانِ! ويوم الدين بَاقِ أَبدًا! فلا شيء يبقى للعبد إلا ما كان للباقي.

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول اللَّه عِليُّهِ: ﴿ لمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمُ وَنَفَحُ فِيهِ الروح عَطِسَ، فقال: الحمد لله! ٥ فَحَمِدُ اللَّه بإذنه، فقال له ربُّه: يرحمك الله يا آدم! ٥.. الحديث. أخرجه الترمذي والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: ( ٥٢٠٩ ).

الرسالة الرابعة: في أن الحياة الدنيا لم تقم عبثًا، بل هي مراقبة على العبد، محصاة عليه لحظةً لحظةً، مسؤول عن كل وقت من أوقاتها مما يصرفه من عمره فيها بين ليل أو نهار، ما عمل وما لم يعمل، وأن تصفية حسابها - صغيره وكبيره - واقع لا محالة يوم الدين، ذلك اليوم الذي هو غاية الحياة الدنيا، والذي من أجله كان الخَلْقُ كلُّه، وكان الوجود كله، والذي من أجله تعيش البشرية أعمارَها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله؛ ولذلك كانت قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته إيقاظًا له من سباته، وتنبيهًا له من غفلته، وتذكيرًا له بحتمية اليوم الآخر، وحثه على الاستعداد له رَغَبًا ورَهَبًا، بالعمل الصالح، تركّا للمعاصى، وهجرانًا للذنوب، وفعلًا للصالحات، وإقبالًا على الطاعات.

#### ٤ - مسلك التخلق:

فيا نفسي الأمارة الجهولة! ليس أمامك الآن إلا أن تفري إلى اللَّه، وتعتصمي بحبله المتين، فالعواصف الهوج على وشك الضرب بأغصانك الشاحبة! فإلى متى وأنت تُسَوُّفيِنَ التوبة من يوم إلى غد؟ فكم من غد بقي لك في أيامك المعدودة المحدودة؟ هذه أنوار « الحمد » تضيء لك علامات الطريق إلى الله، وهذه أورادها العملية منتصبة بين يديك، فَعُدِّي مدارجَ العمل، الواحدة تلو الأخرى وانطلقى! فهذه الصلوات الخمس ونوافلها مدرسة لمجاهدة النفس الظلومة الجهولة، ولمكابدة أخلاق الرضا بالله؛ عسى أن تتحققي بمنزلة الحامدين لله رب العالمين، فاعقدي العزيمة على تحقيق الشهود القلبي، سيرًا إلى اللَّه ﷺ ، عبر الخطوات القلبية التالية:

الخطوة الأولى: تحقيق تكبيرة الإحرام في كل صلاة؛ لضمان يقظة القلب عند أول مقام الحمد وإلا فاتك شهوده، وضاعت منك لحظة الانطلاق؛ فكنت بذلك من المتخلفين عن ركب السائرين إلى رب العالمين، وأنَّى لك اللحاق وقد حلقت أجنحة الروح عبر معارج القرآن عاليًا جدًّا؟!

الخطوة الثانية: الصلاة في محراب الكون لشهود الجماعة الكبرى بين يدي رب العالمين، والانتظام في صفها الكبير ومسجدها الكوني الفسيح.

الخطوة الثالثة: مشاهدة نعم الرحمانية والرحمة من خلال تلقى أنوار الأسماء

الحسني، والاغتراف من كوثرها، وحمل النفس على الرحيل إلى منازلها؛ لتلقى تجلياتها، بدءًا بما يتجلى على القلب من رحمانية اللَّه، خالقًا ورازقًا ومحييًا وقيومًا، إلى ما يتجلى عليه من رحمته تعالى هاديًا ونصيرًا ثم شكورًا.

الخطوة الرابعة: مجاهدة النفس على التخلق بأخلاق الرضا باللَّه ربًّا في الشدة والرخاء، وفي المرض والصحة، وفي الابتلاء والعافية. وهو مقام الشكر له والثناء عليه بمجامع الحمد المتقلب في عبودية الله على كل حال.

الخطوة الخامسة: إقامة النفس أبدًا على عتبة الاستعداد للرحيل، إلى مملكة يوم الدين، والتفكر الدائم في نشرة الحساب بين يدي الملك العظيم.





## ١ - كلمات الابتلاء:

والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

#### ٢ - البيان العام:

أما هذه الآية فهي قلب سورة الفاتحة! وكنز أسرارها! ومنبع أنوراها.

إنها آية الآيات، وأم المُحْكَمَاتِ، وَبِيَّنة البَيِّنَاتِ، ومجمع الدلالات لكل آيات الوظيفة الإنسانية في كتاب الله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ إنها مفتاح الفهم الحقيقي لطبيعة الوجود البشري كله! وباب الدخول إلى فَلَكِ الوظيفة الإنسانية الكبرى، المنتظم في مدارات الكون الفسيح، والضارب على هدى الخالق العظيم جل علاه. آية جامعة مانعة تلخص قصة الخليقة الإنسانية كلها، من أولها إلى آخرها، وجودًا ووظيفة وغاية.

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾: فضمير النصب المقدَّم: ﴿ إِيَّاكَ ﴾ يفيد الاختصاص والتفريد، أي: لك وحدك نخضع ونخشع، ولك وحدك نذِلُ ونستكين، ولك وحدك ننقاد ونخنع. أنت الغاية وإليك المصير، فلا شيء منا إلا وهو إليك سائر، مملوكون نحن لك، وأنت المالك الحق، فلا شيء منا إلا وهو لك، قد فنيتْ جميعُ ذراتنا في بساط ركوعنا وسجودنا لك، يا خالقنا العظيم! قد جمعنا قلوبَنا عليك وحدك، وصفينا قصدنا خالصًا لك وحدك، وفنينا عن شهود الشهوات والأهواء والأغيار، فلا التفات عن يمين

أو شمال! إنَّا أقمنا وجوهنا لك فلا شيء أمامنا سواك! فأنت ربنا لا إله إلا أنت، وأنت خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. هذه شهادتنا على أنفسنا، نقر بها خاضعين بين يديك، شهادةً خالصة لك وحدك، ذلك قولنا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾: الاستعانة فرع عن العبادة، ولكن لأهميتها أُفْرِدَتْ بذاتها، فكانت مسلكًا خاصًا إلى توحيد اللَّه وإفراده رَغَبًا ورَهَبًا. فلا استقامة على العبادة - ابتداءً - إلا بالاستعانة باللَّه، ولا ثبات على العبادة - انتهاءً -إلا بالاستعانة بالله، ولا بلوغ إلى رغائب الدين والدنيا جميعها، من أمور العادات والعبادات، وصلاح المعاش والمعاد، إلا بالاستعانة باللَّه ولا انطلاق ولا وصول إلا بالاستعانة باللُّه، وباللُّه وحده دون سواه، ذلك إقرار بعهد، والتزام بميثاق، وشهادة على النفس، على غرار الميثاق الأول: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾.

إن العبد بتلقيه الآيات الأولى من الفاتحة، قد شاهد أن اللَّه هو وحده الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه هو وحده الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فلا شيء إلا وهو مُدَبِّرٌ بشؤون ربوبية رب العالمين! ومن هنا لا يملك المؤمن الذي تلقى هذا الشهود، إلا أن يهرع إليه تعالى بإخلاص العبادة والاستعانة. وكيف لا؟ وقد رأى ألَّا شيء يكون إلَّا بإذنه! وألَّا شيء ينفع إلا بإذنه! وألا شيء يضر إلا بإذنه! وأي شيء بعد ذلك - يمكن أن يتصوره العقل - يدور خارج فلك رحمانيته؟ وها كل ذرة في الوجود إنما هي قائمة بقيوميته جل علاه؟! والخلق والأمر كله بيده! فأي مسلك بعد ذلك، وأي طريق أنجى للعبد وأضمن من مسلك: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؟ إنها إذن شهادةُ البراءة التامة من كل قصد غير وجه اللَّه، وشهادة البراءة التامة من كل شريك غير اللَّه، وشهادة البراءة التامة من كل مقصود بالتعبد، توجهًا، وخضوعًا، واستعانةً، وتوكلًا، غير اللَّه! وشهادة الفناء التام عن مراعاة خوارم الإخلاص الصافي، من أدق الشركيات الخفية، رياء وتسميعًا ومباهاةً؛ إلى أغلظها، من تقديس آلهة الأهواء الباطلة، مما يتجلى في أنصاب المال والأعمال والشهرة، وسائر الشهوات، إلى ما قد يتطور عن ذلك من الأنصاب الحجرية والبشرية، مما قد يعبد من دون رب العالمين جهارًا.

فَبِنُورِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، يكشف المؤمن ظلمات النفس، فتحترق

في وهجها الرباني العظيم كلُّ الوساوس والدسائس الشيطانية، فلا يبقى برغائبها شيءٌ غيرُ وجهِ اللَّه! وتتدفق المواجيد خالصة للَّه تترى، فيترقى المؤمن بذلك إلى مقام العبدية العالى؛ تكريمًا من اللَّه وتشريفًا، فاقرأ يا صَاح وارْتَقِ! لكن بشرط الوفاء بإخلاص العهد للَّه وحده! فلا عبادة لغيره ولا استعانة بسواه، من أخفى بواطن الشعور إلى أجلى مظاهر الجوارح وآنئذ تُفْتَحُ مَدَارِجُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بين يديك؛ ويُؤْذُنُ لكَ بالدخول ثم تكون المناجاة بينك وبين الرحمن جمالًا يتدفق بالعطايا والسلام..! فَلَكَ يا عبدَ اللَّه آنعذِ من اللَّه كل ما سألت.

ذلك مقتضى الحديث القدسي الذي يرويه رسول اللَّه عن رب العزة والجلال. قال عليه الصلاة والسلام: « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: « قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ ».

فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: « حَمدني عَبْدِي ». وَإِذَا قَالَ: ﴿ ٱلرَّمْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَثْنَى عَلَى عَبْدِي ١٠.

وإِذَا قَالَ: ﴿ مِدْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، قَالَ: « مَجَّدَنِي عَبْدِي »، وقَالَ مَرَةً: « فَوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي ». فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾، قَالَ: ﴿ هَذَا بَنِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ a.

فِإِذَا قَالَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالَيْنَ ﴾ قَالَ: « هَذَا لِعبدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَل » (١).

القضية هاهنا إذن:

فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَمِينُ ﴾، قَالَ: « هَذَا بْينِي وَبَيْنَ عَبْدِي.. ٥.

فأي كلمات هذه وأي ابتلاءات؟ عبادة واستعانة على تمام التصفية والإخلاص الكاملين لله الواحد القهار؟ ألا إنها دعوى عريضة! وإنما يمحصها الحساب! وإنه لا نجاة منها إلا برحمة اللَّه؛ ولذلك وَرَدَا في الحديث متتابعين جوابًا على الدعوى: الحساب والرحمة، فأما الحساب فقوله: « هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي » وأما الرحمة فقوله: « وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا.

وما دخل أحد الجنة إلا برحمة الله! بَيْدَ أنها بشارة وأي بشارة! بشارة يزفها الرسول الكريم إلى المؤمنين العاملين ألا يقنطوا من رحمة الله، قال يَرَيِّجَيَ ( لَنْ يُنَجِّيَ أَحدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: « وَلاَ أَنَا إِلّا أَنْ يَتَغَمَّدِني اللّهُ بِرَحْمَةِ! سَدِّدُوا وقارِبُوا، واغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءُ مِنْ الدُّجْةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا » (١) وفي صيغة أخرى لنص البشارة: ( سَدَدُوا، وقارِبُوا، وأبشِرؤا، واستعينوا بالغُدوة والرُوعةِ، وشَيءِ من الدُّجْقِ ) (٢) التسديد والتقريب، والصلوات الخمس ما بين الغُدُو والرُواحِ، إلى شيءِ من قيام الليل، بلا غُلُو ولا تَنَطِّع، وإنما قَصْدًا وتوسطا واعتدالاً! هكذا تتدرج بين منازل ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، حتى تبلغ المنزل الأعلى! عطاءً من الله ورحمة فَأَكُرمْ به مِنْ عَطَاءٍ رباني رحيم!

## ٣ - الهدى المنهاجي:

أما ما تتضمنه هذه الآية من رسالات الهدى فهو أعظم من أن يُحاَطَ به عَدًّا وإحصاءً! إنها عمران العمر كله، ووظيفة الوجود البشري كله، ومنهاج الحياة أجمعها! يَيْدَ أَنَّا نختصر مقاصدَها ببيان مداخلها الكبرى في الرسالات التالية:

الرسالة الأولى: في أن غاية الدين عبادةً واستعانةً إنما هي تخليص القصد وتصفيته للّه الواحد الأحد؛ حتى يتحقق المؤمن بمقام الإخلاص صفةً جوهريةً، وخلقًا تلقائيًا؛ بما يجعله عبدًا للّه حقًّا وصدقًا. ﴿ أَلَا لِلّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [ الزمر: ٣ ]. فالحذر الحذر من أن تنحرف بك الوسائلُ عن الغايات.

الرسالة الثانية: أن ﴿ إِيَّاكَ ﴾ شهادةٌ على النفس بالتوحيد الكامل، والتزام منها بالإخلاص التام، وإقرار عليها بمقامه ومسلكه. فإما حقًا وتحقيقًا، وإما كذبًا وافتراءً! كما ورد في البيان القدسي المذكور: « هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي.. ولِعَبْدِي مَا سَأَلَ » ولذلك كانت حقيقتها أنها مناط ابتلاء عظيم! وجب على المؤمن العاقل أن يجعل له من نفسه خلوة أو خلوات؛ للتفكر في شروط الدخول فيه والفوز بمقامه الكريم.

الرسالة الثالثة: أنه لا سبيل إلى ذلك إلا باستغراق العمر كله، أيامه ولياليه، في

<sup>(</sup>١) متفق عليه. (٢) رواه البخاري.

مجاهدة النفس على هذه الحقيقة، سيرًا إلى اللَّه عبر منازل ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، خَطْرَةً خَطْرَةً، وخُطوةً خُطوةً، ثم مَقَامًا مَقَامًا؛ ولهذا القصد جُعِلَتْ الفاتحةُ صلاةً مفروضةً، تُتْلَى في كل ركعة من كل صلاة، على مدار الليل والنهار فصلاتُك ميزانُك، وصلاتُك مقامُك.

الرسالة الرابعة: أن العطاء والمنع في كل صغيرة وكبيرة إنما هو من اللَّه. فكل عبادة لغيره ظلم عظيم، وكل استعانة بسواه جهل خطير، وإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لأنه خروج عن فَلَكِ التعبد، وانحراف عن مَدَارِ التوحيد والإخلاص، ثم ضياع رهيب في تيه الظلمات! فَتَخَلُّصْ من الشركيات والخرافيات تكنُّ من الآمنين.

الرسالة الخامسة: أن كل نقض لصفاء الإخلاص عبادةً واستعانةً، إنما هو نقضٌ لعهد اللَّه، وخيانةٌ له جلُّ علاه! وكيف لا؟ وها أنت ذا تقطعه شهادةً على نفسك صباح مساء؟ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ثم تنصرف خلفها إلى سواه؟! فمن يقيك بعد ذلك من عذاب الله؟

الرسالة السادسة: إذا كانت سورةُ الفاتحة هي أم القرآن المجيد وخلاصته وروحه! -كما تبين بأدلته من قبل - فإن ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ - بما تَفَجَّرَ من أنوارها وانكشف من أسرارها - هي خلاصة الخلاصة وروح الروح! إنها منطلق الدين، وإنها غاية الدين، وإنها مَدَارُ الدين، وإنها المنهاج العملي الجامع لكل الدين، فلا شيء يبقى خارج فَلَكِهَا من الدين! إنها هي « الكَلِمَاتُ » التي ابتلى بها اللَّهُ هذه الأمة، كما ابتلى إبراهيم من قُبل بِكُلِمَاتِ فَأَتَّمُّهُنَّ: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَيْمَ إِبْرَهِيمَر رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرَبَّتَى ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [ البقرة: ١٢٤ ]؛ لذلك فالناس إزاءها بين وَفيِّ وظَالِم! فمن أوفى بها أوفى بعهد الدين، ومن خانها خان عهد الدين! وكان بذلك من الظالمين!

وأما تمامُها فهو مقام الغِنَى العالى، فمن تحقق بها خُلُقًا غَنِيَ باللَّه؛ فكانت له أسماؤه الحسني جمالًا يَتَلَقَّى أنوارَها عطاءً من اللَّه لا ينفد أبدًا! منذ أن يضع قدمَه على صراط اللَّه المستقيم - سيرًا إليه تعالى عبر مدارج الابتلاء التعبدي - حتى يلقى رحمةَ ربِّهِ وجمالَ رضاه! فما خاب قطُّ عبدٌ أخلص للَّه، ولا خَسِرَ مؤمنٌ استعان به وحده جلُّ عُلاهُ.

#### ٤ - مسلك التخلق:

أول العمل: تحقيق انطلاق الخطو نحو مقام ﴿ إِنَّاكَ ﴾، بما ترتب على مستندها من تفريد في العبادة والاستعانة، وتخليص الوجهة إلى غايتها، ثم شهود مقاماتها في كل صلاة، صقلًا للقلب، ومجاهدةً للنفس، وحراسةً يقِظَةً لأبوابها أن تشرد بعيدًا عن مناجاة اللَّه، أو تغفل لحظة عن مدافعة وسواسها، والتصدي بقوة لخناسها، كلما اعترض إخلاصَها وعكر صفوَها؛ بما يلقى إليها من صور الأغيار، وخواطر الفتن والأكدار، وبما ينفث في القلب من الإغراءات والشهوات، وشتى ضروب الأوهام والشبهات. تلك حقيقة الابتلاء بكلمات ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، فما أثقلها من رسالة! وما أعظمها من أمانة! ولكنها يسيرة بتيسير الله على من عزم عزمتها.

فيا أسفًا على عجزك وكسلك يا قلبي العليل! ويا حسرة على تمنيك الواهم، وعلى خطوك المتردد الكليل! فأولئك السابقون هم الآن على أبواب الوصول! وأنت هنا في الخلف ما تزال تفرك عيون النوم تقاعشا، وتتخبط في وحل ريائك وشهواتك! والأوقات تضيع منك هدرًا، والروح في أعماق طينك تستغيث.

فاشرب دواء الإخلاص؛ لعلاج القلب من داء الزيغ عن توحيد اللَّه دعاءً واستغاثةً، واسق جراح الروح لشفائها من أمراض التَّسْمِيع والرياء، ومن علل العُجْبِ والكبرياء.

وأما تحقيق المناط لذلك الأمر بأجمعه، وكأس الشفاء الجامعة لذلك الدواء كله، فيكون بالدخول في ثلاثة مسالك:

- المسلك الأول: أن تبادر إلى تحقيق المواقيت في الصلوات الخمس خاصة! وتُسْلِسَ القياد لندائها، وأن تتقلب بين منازلها بكل جوارحك ولطائفك، فجرًا، ثم ظهرًا، ثم عصرًا، ثم مغربًا فعشاءً! تشهد نظامها ولحظة ميلادها، وتحضر موعد توزيع بركاتها وأرزاقها؛ لتنال نصيبك من أسرارها، تسبيحًا وتوبةً واستغفارًا.

فبانتظام المواقيت تنتظم كل مقامات الدين، وبشهودها يتحقق العبد بمنازل الإيمان، منزلةً تلو الأخرى، ويتطهر في كل منزلة من شوائب الأكدار والأغيار، تركًّا لكل الفاحشات والمنكرات، ثابت الخطو على سكتى الأمر والنهي، وهو سائر إلى مولاه عبر مدارج ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. يحقق نظر القلب إلى مقصدها عند تلاوتها في كل ركعة، ويدعو ربَّه مستعينًا به وحده، عند كل سجود، فلا يخرج من صلاته تلك إلا وهو عبد مستعين، حتى تدركه الصلاة التي تليها. فإذا شهد صفُّها وميقاتها كانت له زادًا جديدًا كسابقتها، فيخرج منها كما خرج من الأولى. وهكذا يعيش يومَه وليله عبدًا خالصًا للَّه وحده، ومؤمنًا مستعينًا باللُّه وحده.

- المسلك الثاني: تحقيق خمس براءات من خمسة مهالك وأولها: الخروج الفوري من ظلمات الشركيات الظاهرة والباطنة، من التذلل التعبدي لغير الله، أو التوجه بالدعاء لغير اللَّه، أو الاستغاثة بغير اللَّه، أو تقديم الذبائح والقرابين لغير اللُّه. الثانية: الانقطاع الفوري عن أكل المال الحرام، وأخطره الربا، ثم كل مال ترتب عن أي فعل، أو أي تصرف، أو أي عقد حرام. والثالثة: الفرار من الزنا بشتى مظاهره، من فحش القول وفحش اللباس والنظر الحرام. والرابعة: هجران الخمر والمخدرات بشتي أشكالها، والانقطاع الحاسم عن خبيثة التدخين. وأما الخامسة: فهي مجاهدة نفسك أبدًا لحفظ اللسان من كل قول آثم، كذبًا كان أو غيبة ونميمة.

فاحذر أشد الحذر من الاقتراب بَلْهَ الوقوع في هذه المهالك الخمسة، فواحدة منها كفيلة بإحراق كل رصيدك الإيماني والعياذ بالله.

- المسلك الثالث: أن ترتب على نفسك برنامجًا من الأدعية والأذكار، قوامه ما ورد في السنة الصحيحة من أذكار اليوم والليلة، كدعاء النوم والاستيقاظ، وأدعية الخروج والسفر والركوب، ونحوها، وكذا صلاة الاستخارة قبل الإقدام على عزائم الأعمال، ثم الالتزام بورد يومي - مهما قُلّ - من سنن التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي المختار، عليه الصلاة والسلام. (١) وفي ذلك حِكمٌ تربوية بالغة، يأتي تأصيلها - مع دعاء الهدى - في المجلس الأخير بحول الله.

والنتيجة: أن العبد المتخلق بمقتضيات هذه المسالك الثلاثة يكون عبدًا محروسًا باللَّه، عليه أمان اللَّه وسلامه؛ ولذلك فهو يهيمن بمقاماته الإيمانية المتجددة على كل تصرفاته وأحواله، سواء منها ما هو من أمور دينه أو دنياه، تاجرًا كان أو موظفًا، ومهنيًّا عامًّا كان أو اختصاصيًّا، ورئيسًا كان في عمله أو مرؤوسًا، لا يفارقه في شيء

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك كتاب « الفطرية »، ففيه مقترحات مؤصلة.

من ذلك كله مقامُ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؛ بما تحقق له من شهود بركة مواقيتها، والتخلق بجمال منازلها، والوفاء بالتزامات عهدها وميثاقها؛ فيكون بذلك - إن شاء الله - من السابقين.

فيا نفسي المغرورة، تلك هي « كلمات الابتلاء » الملقاة عليك، وتلك هي رسالتها العظيمة، فماذا حملت منها وماذا بقي؟ فواحسرتاه عليك! هذا البيان النبوي يجزم أن « القرآن حجة لك أو عليك » (١) فكيف بما تقرئينه منه صباح مساء؟ ميثاقًا تلتزمين به بين يدي رب العالمين: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؟!

\* \* \*

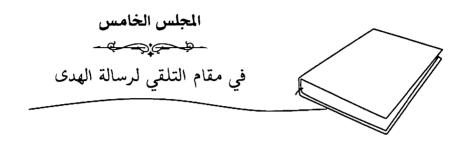

## ١ - كلمات الابتلاء:

والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية:

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾.

## ٢ - البيان العام:

هذه خاتمة المناجاة بينك وبين ربك، الرحمن الرحيم، وبتمامها يغمرك سبحانه بفضله ورحمته، فيقول لك: ( هَذَا لِعَبْدِي ولِعَبْدِي مَا سَأَلَ ) لقد وصلتَ الآن إلى الغاية، فتمتع بنور الهداية! هنيمًا! فإنما الهدى جائزة المكابدين لمنازل: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ أما وقد وصلتَ؛ فَلَكَ الآن يا صاح أن تسأل ما تريد..! فماذا تسأل؟ وهل في نِعَمِ اللَّه بهذه الدنيا شيءٌ أعظم من نعمة الهدى؟ ذلك النور العظيم الذي ليس بعده إلا جحيم الظلمات وشقاء الضلال، فافتح قلبك للتلقي يا صاح! ولندخل جميعًا تحت أنوار هذا البيان.

﴿ اَهْدِنَا الصِّرَطَ النَّسْتَقِيمَ ﴾، تعني: أرشدنا يا ربنا إلى معرفة الطريق المستقيم الموصل إليك تحقيقًا، ووفقنا للاستقامة على منهاجه تثبيتًا. فإنما الهداية الكاملة إرشادٌ للعقل وتثبيتُ للقلب! وتلك هي حقيقة الهُدَى. فالصراط المستقيم: هو الطريق الواضح البَيِّنُ الذي لا اعوجاج فيه، وقد يكون المرء على طريق الإسلام على الإجمال، لكن لا يكون على هدى « الصراط المستقيم »؛ بما قد يعتريه من النقص

والانحراف في الاعتقاد أو في السلوك، أو فيهما معًا؛ مما ينتج عنه اضطراب في المنهاج واختلال، يزيد وينقص على حسب حجم ذلك الاضطراب ونوع ذلك الاختلال.

فالهدّى هنا إذن أخص من عموم الهداية الحاصلة بالإسلام، وإن كانت هذه مقدمة لذاك، ومنطلقًا له، إلا أن هدى « الصراط المستقيم » هو الغاية من كل سلوك، وهو المقصود من كل عبادة، إنه كمال الإيمان وصفاء الإخلاص. فهو معرفة يقينية بمسلك الوصول إلى الله، بعيدًا عن فتن القيل والقال، من المشارب المختلطة بالابتداع العقدي والانحراف السلوكي، مما قد يعتري المنهاج العام للمسلم على الإجمال. فالصراط المستقيم: إنما هو طريق أهل اليقين وكمال الإيمان، ودونه ما دونه من مفاوز المجاهدة والمكابدة، فمن تحقق به فقد نال تاج النعم، وكمال الهدى! فأكرم به وأنعم؛ ولذلك وجب السعى إليه في كل صلاة، دعاءً أبديًّا يستغرق العمر كله.

وإلى نحو ذلك ذهب غير واحد من المفسرين، ورجحه ابن عطية الأندلسي بعد ما ذكر اختلافهم في معنى ﴿ ٱلصِّرَطُ ﴾ بين معنى القرآن، وبين معنى الإسلام، وبين معنى سنة الرسول ﷺ وصاحبيه أبي بكر وعمر، قال كِثَلَثْهُ: ﴿ وَيَجْتُمُعُ مِنْ هَذَهُ الأقوال كلها أن الدعوة إنما هي في أن يكون الداعي على سَنَنَ المنعَم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، في معتقداته، وفي التزامه لأحكام شرعه، وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام، وهو حال رسول اللَّه عِلِيَّتِم وصاحبيه (...) وأقول: إن كل داع به فإنما يريد: ﴿ ٱلصِّرَاطَ ﴾ بكماله، في أقواله وأفعاله ومعتقداته، فيحسن على هذا أن يدعو في الصراط على الكمال مَنْ عنده بعضُه. ) (١) يعني: أن الجدير بهذا الدعاء الذي يراد به طلبُ الكمال، إنما هو مَنْ عنده بعض معناه، وهو عموم الإسلام مهما شابه من نقص، أي: ولو لم يكن في التزامه إياه على تمام الكمال؛ ولذلك ناسب أن يسعى إلى غايته ومنتهاه بهذا الدعاء. فيكون طلب الهداية إلى الصراط المستقيم طلبًا لكمال الهدى وتمام الاستقامة.

وخصوص هذا المعنى من مفهوم ﴿ ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ واضح من بيانه الوارد بعدُ مباشرة في السورة، على سبيل التعريف: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾،

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: (٧٤/١).

وهؤلاء وقع الكشف عنهم في سورة النساء، بسياق دال على كل كمال التثبيت على الحق، مع صنف خاص من المؤمنين وهم: الكُمَّلُ من أهل السبق واليقين، من طبقة الأنبياء ورفيقهم؛ وذلك قوله تعالى في حق بني إسرائيل: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُكُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِينزِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنهُمٌّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ. لَكَانَ خَيْرًا لَمُنتم وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئَيِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٦ - ٦٩]، وتقييد الدعاء بهذا الوصف المبعد لفئة المغضوب عليهم، ولفئة الضالين، ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلَيِنَ ﴾ رغم بُعْدِ المسافة الفاصلة بينهم وبين المنعم عليهم -دال على أن المسلم غير المتحقق بصراط أهل اليقين، وغير المتأسى بهديهم، لا يأمن على نفسه أن تزيغ به الشهوات والأهواء؛ فيتردَّى في جحيم العذاب؛ بما يقع عليه من غضب الله، أو يضيع في متاهات الضلال؛ بما يعبد من هواه! تمامًا كما وقع لليهود من قبل، وكما وقع للنصاري بعدهم.

فقوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ أي غير طريق المغضوب عليهم، وهم « اليهود » الذين وصفهم اللَّه بقوله: ﴿ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكَغِرِينَ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴾ [ البغرة: ٩٠ ].

وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾ أي وغير طريق الضالين، وهم « النصارى »، الذين وصفهم اللَّه بقوله: ﴿ قَدْ صَـٰكُواْ مِن قَبْـلُ وَأَصَـٰكُواْ كَيْبِيرًا وَصَـٰكُواْ عَن سَوَآءِ اَلْسَكِيلِ ﴾ [ المائدة: ٧٧ ].

وموجبات الغضب والضلال كلها أمراض معدية، لا أحد بمثأَى عنها، ولو كان من المسلمين، اللُّهم إلا من عصمه اللَّه بالتثبيت على هدى ﴿ ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾، ووفقه إلى التزام منهاجه القويم. فلا غرو إذن أن يكون ذلك دعاءَنا عند مناجاة الرحمن، في كل ركعة من كل صلاة، سائرين إليه عبر مواقيتها، متقلبين في أحوال العبودية بين يديه تعالى، متقربين ومتزلفين، ما بين منازل الليل والنهار، ونحن نتوجه إليه بطلب نعمة الهدى، ونجأر إليه بأصدق ما يكون الْجُآرَ والاستغاثة؛ رجاء بشارة الاستجابة، بما تفيض به من نور، وتتنزل به من أمان وسلام آمين.

#### ٣ - الهدى المنهاجي:

دعاء الهدى من هذه الآيات هو الغاية التي تنتهي إليها سورة الفاتحة. فإذا كانت آية إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هي خلاصتها وروحها، فإن دعاء: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ هو ثمرة تلك الخلاصة، وبشارتها المتنزلة على العبد، هدية تملأ قلبه بالأمن والسلام؛ تحية من الله السلام! وإذنًا منه – جل علاه – بدخول جنات القرآن! فكانت هذه الآيات هي مصب روافد سورة الفاتحة، ومجمع بحورها، وخزانة أسرارها.

والفاتحة متضمنة لكل رسالات القرآن، فأنى لنا استيعابها في كلمات؟ كيف وها الله في قد أثقلها بما أثقلها به من كنوز، وجعل فيها ما جعل من عمران، يختصر قصة الوجود ومسيرة الإنسان! ثم طواها لنا طَيًّا، تيسيرًا لتلاوتها في لحظات برحمته، وثناها لنا ثنيًا معجزًا؛ حتى كانت الفاتحة هي و السبع المثاني والقرآن العظيم و (۱) فانطوت بذلك على كل حقائق الإيمان، واختصرت كل قصة السير إلى الرحمن فمن فانطوت بذلك على كل حقائق الإيمان، واختصرت كل قصة السير إلى الرحمن فمن ذا قدير على تلقى رسالات الهدى من خاتمتها في لحظات؟!

وإنما لنا أن نبقى مع رحمة الثّني؛ بما تحيل عليه من رسالات القرآن العظيم، وترشد إليه من مسالك وممالك، وفيما تعرضه من عمران، وتَبْنِيه من مدارج ومعارج، ترتقي بالعبد إلى منازل الجوار العظيم، سيرًا على صراط المنعم عليهم، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.

فجعلنا هذه الآيات - لذلك - متضمنة على الإجمال الكلي لخمس رسالات، هي: الرسالة الأولى: بما أن دعاء الهدى من هذه السورة، وُضِعَ لِيُتلَى معها في كل صلاة؛ تجديدًا للإيمان، وإلحاحًا على الله تعالى بالحاجة والافتقار؛ فقد حق على العبد الالتزام بأوراد الأدعية والأذكار على كل حال - كما أشرنا إليه في المجلس السابق - وتكرارها بالليل والنهار، والحكمة المرجوة منها بهذا المجلس هي أن تكون روافد روحية لدعاء الهدى في الفاتحة، ورافعة للعبد إلى مقام شهوده، بما له من تميز

<sup>(</sup>١) مقتضى حديث صحيح سبق تخريجه.

وخصوص. وبيان ذلك هو كما يلي:

قد تواتر أولًا أن الصلاة هي عماد الدين، وأنها خير العبادات، ثم تواتر أن الفاتحة هي أهم أركانها، وأنها أم القرآن وخلاصته، ثم تحقق أن الدعاء هو ثمرتها ونتيجتها، كما أن الدعاء هو مخ كل عبادة، وقد صح قول النبي عَلِيْجٍ: « الدعاء هو العبادة » (١).

فآل أمر الدين في نهاية المطاف إلى حكمة الدعاء، بما هو سير إلى الله بالافتقار الصادق، الذي يربى القلب على صفاء الإخلاص. فلزم من ذلك كله وجوب سير العبد إلى اللَّه بالدعاء على الإجمال، يحققه في كل عبادة، ويتخذ لنفسه منه أورادًا -مهما قُلْتُ - على حسب مواقيت الليل والنهار، وعلى حسب أذكار اليوم والليلة.

ذلك صريح منطوق القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ ٱسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [عافر: ٦٠] وعلى هذا يفهم قوله عَيْكُ : « مَنْ لا يَدْعُ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ » (٢) أي: بما هو قد استغنى عن اللَّه! فَكَأَنُمَا الحَديث تفسير للآية؛ ولذلك قالت عائشة يَعَلِيُّهَا: ﴿ سَلُوا اللَّهَ كُلِّ شَيء حتى الشَّسْعَ! فإن اللَّه رَجُّكُ إن لم يُيَسِّرُهُ لم يَتَيسُّرُ! ) (٣) وهو تعبير بليغ عن حقيقة التوحيد وإخلاص الدين لله؛ عقيدةً وعملًا. وذلك هو جماع مقاصد القرآن، وخلاصة غاية الدين، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢،٢]. فالدعاء هو التعبير الجامع عن حقيقة الإخلاص، بما هو توجه إلى اللَّه بالافتقار الصادق، رغبًا ورهبًا، توحيدًا وتفريدًا. وما من عبادة إلا وهي تؤول إلى هذا المعنى العظيم، الذي هو مخ الدين.

وعليه؛ فكما أن سائر العبادات خادمة للصلاة، باعتبار أن الصلاة هي « عمود الدين »، وأنها خير أعمال المؤمن، كما تواترت بمعناه الأحاديث (1) ؛ فإن سائر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان، والحاكم، عن النعمان بن بشير مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: « هو حديث حسن ». انظر السلسلة الصحيحة: ( ٢٦٥٤ ).

<sup>(</sup>٣) قال الألباني: « أخرجه ابن السني رقم: ( ٣٤٩ )، بسند حسن ٣. والشَّمشعُ: أحد سُيُور النُّعْلِ، مما يعقد به.

<sup>(</sup>٤) من ذلك قوله ﷺ: « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة! ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. » أخرجه ابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

الأدعية خادمة لدعاء الهدى، باعتبار أن هذا أعلى مقام يناله العبد من ربه! فيحتاج لشهود مقامه إلى سير إليه عبر أدعية شتى بالليل والنهار! فانظر كم هو تعيس من يغفل عن أوراد الدعاء.

الرسالة الثانية: في أن هُدَى الصراط المستقيم هو أعظم نعمة نازلة من رب العالمين على الإطلاق، وأعظم رحمة تجلت عن اسميه الكريمين: الرحمن الرحيم؛ فكان ذلك هو خير ما يطلبه المؤمن من مولاه؛ لأن به أو بعدمه يتحدد مصيره الأخروي في مملكة الحق، عند ملك يوم الدين. فيا لتعس من خسر ذلك المصير! ويا لسعد من فاز بنجاته وسلامه، وصار إلى مقام جماله.

فيا نفسى الجهولة، إلى متى وأنت منشغلة بسفاسف الأهواء والشهوات؟ وإلى متى وأنت مُغرِضَةٌ عن برامج الأوقات والصلوات؟ ولاهية عن مجاهدة الخطايا والزلات؟ ثم إلى متى وأنت متراخية عن التشمير عن ساعد الجد في طلب الهدى، وحث الخطى للحاق بقافلة المُنْعَم عليهم، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ فبأي رفيقِ انشغلت عن صحبتهم؟ وبأي فتنةٍ عَمِيتِ عن مشاهدتهم؟ وبأي شيطان انقطعت عن متابعتهم؟ ثم بأي دعوة فاجرة انصرفتِ عن صراطهم المستقيم؟ إنكِ يا نفسُ إن لم تدخلي في العمل الواقف الآن بحقه عليكِ، فعلى دينك السلام! وإنك يا نفسُ إن لم تبادري إلى التوبة من التنقل بين السُّبُل هلكتِ! فراية القرآن واحدة، ورسالة الهدى لها زمن معلوم هو معيارها، إن فَاتَكِ إِبَّانُه فَاتَكِ كلُّ شيء! فالبدَّارَ البدَّارَ قبل فوات الأوان.

الرسالة الثالثة: في أن الحياة سير قهري إلى الله، وإنما الاختيار واقع بين طريق مستقيم موصل إلى رحمة اللُّه، وبين طريق معوج موصل إلى عذاب الله. إننا كادحون إلى اللَّه كدحًا فملاقوه! لا خيار للبشرية في ذلك أبدًا! وإنما وصية اللَّه جاءت ببيان الصراط المستقيم هدّى للعالمين؛ حتى يكون الكدح سيرًا إلى رضا الله لا إلى عذابه ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَنَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ذَلِكُمْ وَصَّنْكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [ الأنعام: ١٥٣ ].

فيا صاح! إنك راحل إلى اللَّه حتمًا، وما عمرك هذا المتناثر من بين يديك صباح مساء إلا دلالة صريحة على السير الحثيث، فبعد قليل ستنتهي الرحلة، ونقف على محطة القبر - أنا وأنت - لنلج عالَم البرزخ، في انتظار اجتماع أجيال الخلائق لليوم الموعود!

الرسالة الرابعة: في أن الهدى – بوصفه توفيقًا وتثبيتًا، وبوصفه نعمة ورحمة – لا يكون إلا من اللَّه وبه هو وحده تعالى مصدر الهدى، وهو وحده مصدر التوفيق إليه، والإرشاد إلى صراطه المستقيم، والتثبيت على التزامه، والتحقق من صفاته وشروطه؛ لذلك فلا إمكان للوصول إلا بما دلُّ عليه هو تعالى من آيات وعلامات. فمن رجا أن يهتدي بغير هدي اللَّه فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا! فلا يغرنك قول فلان أو علان ممن نصب نفسه دالًا على اللَّه بغير منهاج اللَّه! وإنما منهاج اللَّه هو هذا القرآن العظيم. وبذلك جاء الجواب للداعي - بعد ختام دعاء الهدى في الفاتحة مباشرة - بيانًا له، في أول سورة البقرة: ﴿ الَّمْ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْلُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُنْقِينَ ﴾ [ البقرة: ١، ٢ ]. ثم ورد البيان النبوي بعد ذلك بعرض منهج الاشتغال بالقرآن وتصريف آياته في الحياة.

فيا قلبي العليل! هذا دواؤك الشافي! فلا تلتفت عنه إلى ما تزينه لك الأهواء، وما يلقيه الشيطان في خواطرك المضطربة، من العدول عن الحق الواضح المبين – في الدعوة والتربية والسلوك - إلى بدع أصحاب الأهواء! فإنما تلك فتنة عمياء وضلالة صماء! ورب شيخ نصب نفسه دالًا على اللَّه، وما هو في الحقيقة إلا حِجَابٌ ثقيلٌ من الحُجُب الصَّادَّةِ للخلق عن اللَّه.

فالقرآنَ القرآنَ!.. القرآن زاد الدعوة والدعاة، والقرآن منهاج العبادة والحياة، والقرآن صراط الهدى المستقيم الموصل إلى اللَّه، فماذا تلقيتَ يا صاح بقلبك من هداه؟ وماذا قَدَحْتَ من نوره بين يديك؛ لضبط السير ومعرفة الاتجاه؟ فيا طالب الشفاء للنفس، ويا طالب الغذاء للروح، ويا طالب الصلاح للبلاد والعباد! ذلك هو الحق الذي لا حق سواه! ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [ يونس: ٣٢ ]. الرسالة الخامسة: في أن من علامات الهدى، ومن شروط السير على صراطه

المستقيم، الاقتداءَ الجميل والتأسي الحسن بمجاهدات المُنْعَم عليهم، والسير على سَنَنِهِم، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، والتشمير عن عزائم الصبر؛ للالتزام بمسلكهم، والدخول في صحبتهم، ونقل الخطى إلى مجالسهم؛ للغَرْفِ من

علمهم، والتخلق بسمتهم، وتلقى حكمتهم، والانضمام إلى قوافلهم السائرة إلى اللَّه. فقوافلهم لا تنقطع أبدًا، ومدرستهم مفتوحة سرمدًا، فسجل قلبك بفصولها، وادْخُلُ مجالس القرآن.

#### ٤ - مسلك التخلق:

وأما الدخول في مسالك هذه الآيات، على سبيل الابتلاء بكلماتها، والتخلق بِحِكَمِهَا، بما هي باب الدخول إلى عالم القرآن، وفاتحة النور الهادي إلى الرحمن، فهو قائم على قطع خمس خطوات منهجية، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: تحقيق شهود الافتقار إلى اللَّه عند تلاوة دعاء ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ ومجاهدة النفس أن تشرد في متاهات الغفلة، عند تلقى أنوار التلاوة للكلمات.

الخطوة الثانية: مطالعة معالم الهُدى ومشاهدة جماله، في نماذج المُنْعَم عليهم من السابقين، وعلى رأسهم أسوة الخلق أجمعين، سيدنا محمد عِرَاهِي، ثم مَنْ كَان معه من الصحابة الميامين، وخاصة منهم خلفاءه الراشدين. فوجب أن نتلقى منه - عليه الصلاة والسلام - هَدْيَهُ في كل شيء، وأن نتعرف على معالم سيرته، ومنهاج سنته، في تعامله مع ربه بالليل والنهار، وتعامله مع أهله، وأصحابه، وأعدائه، في كل أحواله. ثم وجب أن نتدارس سنة خلفائه المهديين الراشدين من بعده، ساداتنا: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضوان اللَّه عليهم أجمعين، ففي سنتهم من معالم الهدى ما وجب أن نعض عليه بالنواجذ.

الخطوة الثالثة: الحرص على شهود صلاة الجماعة بمساجدها؛ لأنها من أهم معالم الهدى، ومقياس دقيق لمعرفة موقعك من هدى الصراط المستقيم. فعن عَبْدِ اللَّهِ ابن مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاء الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ مِيْكِيِّ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى! وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا أَلْمَتَخَلِّفُ فِي بَيْتِه لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيُّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَّةً نَبِيُّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورِ، ثُمَّ يَعمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ المساجِدِ؛ إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يخْطُوهَا حَسَنةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّمُحِلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرِّمُحَلَيْنِ، حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ) (١).

الخطوة الرابعة: مجاهدة النفس بالقرآن؛ حتى لا تَفْتَنَ عن منهاج الفطرة، ونور الصراط المستقيم، بالالتفات إلى بهارج الهياكل والألقاب، وملاهي الطوائف والأحزاب. ويتم ذلك بالدخول إلى مجالس التلقى للقرآن الكريم، والالتزام بمواعيدها، فهي خير من الدنيا وما فيها ففي رياضها تتنزل الرحمة والسكينة، وبفضائها تحتف الملائكة، أنوارًا تصل أرواح الجلساء بالسماء، لتلقى الهدى من الله، ونيل شرف الذكر في الملأ الأعلى فأكرم به مجلسًا وأنعم! ذلك بيان الرسول لمنهاج تلقى القرآن، في قوله ﷺ: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده. ومن أبطأ به عملُه لم يسرع به نسبُه » (٢).

فيا جليس الملائكةِ أَبْشِرْ بالهدى والصلاح.

الخطوة الخامسة: تخصيص وقت خالص - من حين لآخر - للخلوة إلى النفس، لتنظر فيما بينك وبين ربك؛ حتى يصفو لك النظر إلى سيرك؛ فترى موقعك من صراط اللَّه المستقيم، قُرْبًا أو بُعْدًا، واستقامةً أو حَيْدًا، فتحاور نفسك وتناقشها، مساءلةً عما فات، وبحثًا فيما أضمرت من مقاصدها لما هو آت، على سبيل التقويم والمحاسبة.

ومقاييسك النقدية التي تحاسب بها نفسك، وتقوم اعوجاجها، عبارةٌ عن مرآة ثلاثية الأبعاد، تكشف لك الصورة الحقيقية لنفسك الأمارة، وتظهر لك كل ما بها من غش وثلمات، أو ما بها من ضعف وهَنَات. فالمقياس الأول: هو مرآة الصلوات والأوقات. والمقياس الثاني: هو برنامج القرآن. والمقياس الثالث: هو مدى انقطاعك عن كبائر المحرمات. وتلك أمور سبق بيان مسالكها العملية ومواردها التطبيقية.

حتى إذا رأيت ما رأيت من نفسك وأحوالها، وشاهدت ما شاهدت من أمراضها وأدرانها، رسمت خطتك للانتقال من حال إلى حال، ووضعت طريقتك للتدرج من مقام إلى مقام. ثم تعزم - بعد ذلك - عزمتك، وتتوكل على الله، مستعيدًا به تعالى

<sup>(</sup>۲،۱) رواه مسلم.

من كل شيطان رجيم، ثم تهرع بالمبادرة إلى صلاتك - فهي أول مداخل التصحيح والتقويم - تَجُأَرُ فيها إلى خالقك، وتدعوه رَغَبًا ورَهَبًا: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ آمين.

\* \* \*



تلك بعض معالم الهدى المتلقّى من سورة الفاتحة، وتلك بعض رسالاتها. وإنما تتحقق حكمتُها لمن كَابَدَهَا؛ إذ لا حظَّ من الحكمة ولا من التخلق، لقارئ بغير مكابدة ومعاناة، فهذه مسالك العمل واضحة بين يديك، وهذه حجة اللَّه قائمةٌ أبدًا عليَّ وعليك! وهذا العمر ينصرم منا اللحظةَ تِلْوَ الأخرى فالبِدَارَ البِدَارَ قبل وقوع النُسار!

ذلك، وإنما الموفِّق من وفقه اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.

\* \* \*



مُدَارُسَاتُ فِي رَسَالاتَ الهُدُفَ المِنْهَاجِيُّ القُرْنَ السَّدِيرِ مِن الثَّلِقِي إِنْ السَكِرَعِ

# القِينِ المدارسات القرآنية

٢ - سُورَة الفُرُقانِ

وهي مكية ، وعدد آياتها ( ٧٧ ) ، وهي تتضمن خمسة عشر مجلسًا





سورة الفرقان، سورة ولا كأي سورة.

إنها بوابة عظيمة للقرآن الكريم، بوابة لمعارج الروح نحو منازل الأسرار والأنوار. ولسياحة القلب في عالم المُلك والْملكُوتِ، حيث جمال الأنس بالله، وحيث استدرار بركات رضاهُ ونعمة هُدَاه. وإنَّ بها لكلمات! وإن لها لرسالات! ما تَلَقَّى عبدٌ شيئًا منها – وهو في مقامها – إلا تَوَهَّجَتْ بصيرتُه بنورِ الهُدَى! وكان له من الله في قلبه نورٌ وفرقانٌ عظيم.

فالداخل منها إلى فضاء القرآن الفسيح يكتسب مَسْلَكًا فريدًا في تلقي رسالاته. إنها موطن التحلي بالخبرات الأساسية التي يتيحها القرآن للمؤمن في الدين والدعوة جميعًا. إنها تعرض خلاصة المنهاج القرآني في السير إلى الله دينًا ودعوة، بما لا تجده في غيرها بهذا التركيز وبهذا الشمول! ففيها المنهاج، وفيها البرنامج، وفيها التقويم. مدرسة كاملة من أولها إلى آخرها، بها مراحلُها وفيها فصولُها، ومنها دروسُها. وعلى عين رب العزة على يكون التمدرس فيها. وإن المتخرج منها ليكتسب فرقانية الدعوة وفرقانية الدين.

ولكنها تحتاج مني ومنك إلى تجريد وتفريد.

أما التفريد: فهو توحيد القبلة تجاه هذا القرآن؛ لأن ربيعه الرقراق لا يقبل الشريك في مصدريته التربوية، كما أن مصباحه الدري لا يتوهج إلا بزيته الخالص. فإذا ما عَكَّرْتَهُ بزيت مغشوش، انقبضتْ عن روحِكَ أسرارُه، ولم تنعكس على قلبك أنوارُه. وإذن يفسد الذوق وتختل المقاييس، ويضيع منك الفرقان.

وأما التجريد: فهو تفريغ القلب من الأهواء. والتجرد للَّه من كل حول وقوة. والدخول إلى جنة كتابه بافتقار كامل وبعبدية خالصة، فالقرآن لا يفتح كنوز أسراره إلا لمأذون، ولا إِذْنَ لمن تعلق بقلبه شيءٌ من كبرياء الهوى واستعلاء الفهوم ﴿ وَمَن لَزَ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] فاخضع لربك واخنع قبل طرق الباب.

فيا ربي الكريم! ها أنا ذا عبدك الفقير عدت إليك تائبًا منيبًا! أحمل أثقال ذنوبي وخطاياي! أطرق باب رحمتك وعفوك.. قد أثخنتني الجراح في متاهات الشرود عن واحات منهاجك. وهذه العِلَلُ والأهواء قد هَدَّتْ قلبي وأنهكت روحي. فالعين يلفحها ألم، والأذن يخرسها صمم. والقلب يعصره ندم. وما لي من دواء إلا في سقاء رحمتك ونور فرقانك.

فاللَّهُمَّ أَنتَ ربي لا إِلَهَ إِلا أَنتَ. خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ، وأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ يِنعْمَتِكَ عَلَّي، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبيِ. فَاغْفِرْ لِي. فإنه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ.

وتَكَرُّمُ اللَّهُمُّ بِوَارِدَاتِ الرُّضا والقَبُولِ، وافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

. . .



والابتلاء فيه واقعٌ بالكلمات الأولى من السورة، فاقرأ آياتها كلمةً كلمةً. اقرأها ترتيلًا وترسيلًا، اقرأها بشهود القلب لبصائرها، الواحدة تلو الأخرى، ثم تدبر.

فيا نفسي الكسولة الجهولة.. تأدبي بمجلس الدرس. إن للقرآن العظيم لَقَدْرًا، وإن للائكة الرحمن عليكِ لحقًا. واجعلي على القلب لسان صدقٍ وميزانَ عبادة؛ أَلَّا تَزِلً كلمةٌ طائشةٌ عن فَلَكِ القرآن؛ فتنصرفَ عنكِ مَلائكةُ الذُّكْرِ، ضاربةً بأجنحة النور نحو السماء، وتدعك غارقة في ظلمات القيل والقال.

## ١ - كلمات الابتلاء:

# أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

# بِسْ لِللَّهِ ٱلدَّمْرَ ٱلدَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَجُدُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنْجُدُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُل شَيْءِ فَقَدَّرَهُ السَّمَوَتِ وَالْمَاكُونَ مَوْتًا وَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوهُ وَلا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ١ ٣]. لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوهُ وَلا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ١ ٣].

## ٢ - البيان العام:

هذه سورة من أعجب السور في القرآن. إنها سورة التعريف بالقرآن، وبرسالة

القرآن، القرآن بما له من الأوصاف التعريفية الجامعة المانعة: « الفرقان »، هذا الوصف الفصل، الذي يميز الوحى الإلهي عن سائر ضروب الخطاب، ويعطيه صبغته الفرقانية التي تقهر وتبهر. وتشق للبشرية الحائرة في ظلمات الضلال طريق النور الواضح المبين.

والفرقان اسم من الأسماء الأعلام على القرآن العظيم، كما هو واضح من مطلع هذه السورة: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لَـكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾، وكما في قوله تعالى من سورة أل عمران: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّدُّ وَأَنزَلَ اَلْتَوْرَيْكَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ اَلْفُرْقَانُّ ﴾ [ آل عمران: ٣، ٤ ].

وفي تسمية السورة بهذا الاسم الجامع دلالة وأي دلالة؛ ولذلك كانت متفردة -من بين سور الكتاب - في شمولها لرسالة القرآن! وفي تعريفها بطبيعة القرآن، وعرضها لقضية القرآن، بما يجعلها في طليعة السور التي لا بد للمؤمن الرباني أن يتلقى رسالاتها كلمةً كلمةً. وأن يدخل في ابتلاءاتها منزلةً منزلةً؛ ولذلك فقد كانت من الشطر المكي الأول من القرآن العظيم <sup>(١)</sup>، ثم صارت من المحفوظ المتداول لدى كبار الصحابة - رضوان الله عليهم (٢)؛ وذلك حتى تعلم الجماعة المؤمنة الأولى طبيعة هذا الدين الذي آمنت به، وحتى يعلم الناس المخاطبون بالقرآن، طبيعة هذا الوحى الذي يدعوهم إلى الإيمان.

وعليه؛ فإن شئت أن تجعل لهذه السورة موضوعًا رئيسًا، وشخصية خاصة، تميزها عن سائر السور؛ فلك أن تقول: إنها سورة التعريف بالقرآن، بما هو رسالة ذات قضية فرقانية، تعمل آياتها أول ما تعمل داخل تلك النفس التي تلقتها ابتداءً، فإذا بكلماتها تتحول - عند التلقي - إلى مقاصل ومقارض للتهذيب والتشذيب، تُنَفُّذُ عملياتها الجراحية في عمق النفس الإنسانية تزكيةً وتربيةً؛ حتى تُخرج للناس - بعد ذلك -عبدًا فرقانيًا، يكون نموذجًا حيًّا لرسالة القرآن.

(١) نزلت بعد سورة يس. ورقم ترتيبها حسب النزول هو: ( ٤٢ )، من ( ٨٦ ) سورة نزلت بمكة. ينظر ذلك - في دراسة موثقة - في التفسير الحديث للشيخ محمد عزة دروزة: ( ١٦،١٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، من قصة اختلاف القراءة فيها بين الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام، وجواب النبي مِيْلِيَّةِ بقوله: « إن هذا القرآن أنْزِلَ على سبعة أحرف.. ، الحديث.

ومن هنا كانت آياتها من أوقع كلمات القرآن على النفس، وكانت رسالاتها من أشد المسالك ابتلاء للعباد! ومن ثم كانت زبدة مخيضها أن تَخَرَّجَ من محنتها: (عباد الرحمن) بما ذُكِرُوا به من مقامات ربانية، ومنازل رحمانية، لا يدركها إلا من شق مسالكها عقبةً عقبةً.

فيا نفسي المريضة، هذه يد الرحمة الفرقانية تمتد إليك بمشرطة الشفاء، فهل تصبرين؟ فاكشف عن صدرك يا صاح، ولنستسلم معًا - أنا وأنت - على مشرحة الفرقان؛ لله رب العالمين؛ عسى أن نكون موضوعًا لكلمات القرآن، وعلاجات القرآن.

فذلك باب الدخول إلى سورة الفرقان. ولنبدأ قضيتنا معها – في مجلسنا هذا – من البداية:

إن نعمة القرآن بما هو نذارة رحمانية مباركة، إنما تنزلت لتشق طريق النور للعالمين، مشكاةً ربانيةً تتدفق أنوارُها من قلب رسول الله على وإنها لجديرة إذن بحمد وشكر يستغرقان حياة العبد المسبح ربّه أبدًا، لأن عظمة هذه النعمة أكبر من أن يحيط بها خيال الإنسان إحصاء ولا عدًّا، وأكبر من أن تستنفد البشرية بركاتها وأنوارها! فأي لسان قدير على شكر ما لا ينحصر بلسان؟ إنه لا كمال لثناء على الله في إلا بما أثنى هو على نفسه، في ولذلك لم يكن كمال شكر نعمة القرآن الإ بالقرآن، فقال تعالى حامدًا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله من القرآن العظيم: ﴿ بَبَارُكَ الذِّي نَزَلَ الفُرُقَانَ عَنَ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ هكذا ( تبارك ) بهذا التعبير الدال على الرفعة والتكثر والزيادة والاستمرار للبركة، من تَفَاعُلِ فِعْلِهَا الرباني، وتَكثُر نورها الرحماني. فلن تزال بركات الله علينا تترى ما دام هذا القرآن على عبده من بركات! فكان هذا الفرقان نذارة كونية ورسالة عالمية، يخرق نورُها حجب عبده من بركات! فكان هذا الفرقان نذارة كونية ورسالة عالمية، يخرق نورُها حجب الزمان والمكان؛ ليشق طريق الهدى بقوة؛ كي تستبين سبيلها للبشرية الضاربة في تيه الظلمات، فلك الحمد ربّنا كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

وإنما يتعرف المؤمن على عظمة القرآن، عندما يتعرف على عظمة المتكلم بالقرآن: الله رب العالمين، إذْ قيمة الكلام إنما هي بقيمة من تكلم به. فإذا أبصرت هذا السر انكشفت لك كنوز القرآن؛ ولذلك قال سبحانه بعدُ مباشرة، على سبيل التعريف

بمنزل القرآن: ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلِّكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴾. فكأنَّ المتلقى عندما سمع فاتحة السورة: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾.. الآية، ولم يُفصح عن اسم الجلالة: الله؛ تساءل: من هذا ( الذي.. ) إذن؟ فجاء البيان بأوصاف الربوبية المطلقة، بما تتضمنه من معاني الفردانية في الملك، والتنزه عن الولد والشريك، وشمولية الخلق والتقدير لكل شيء. فتبين إذن أن المنزل للفرقان هو هذا الرب العظيم، الرب المالك وحده لكل شيء، الخالق وحده لكل شيء، فما من شيء في هذا الوجود، من مُلك السماوات والأرض، إلا وهو صادر عن شؤون ربوبيته، خاضع لعظمة سلطانه، تحت قهره وتدبيره، وحكمة تسخيره وتقديره. ومن هنا صدر عنه ﷺ هذا القرآن، على موازين حكمته ورحمته، ذلك هو هذا ( الذي ) نزَّل الفرقان، فأبصرْ أيَّ فرقانية عظيمة تحمل كلماتُه للعالمين! وأيَّ عبد كريم هذا الذي بُعِثَ به نذيرًا للناس أجمعين!.

وإن تَعْجَب، فَعَجَبٌ كل العجب، أمر هؤلاء الذين يُعرضون عن هذه الحقيقة الكونية العظمي، ثم يتخذون من دون هذا الرب العظيم - بما عرفنا عنه من صفات جليلة - آلهة باطلة عاجزة، لا تملك من صفات الربوبية شيئًا ﴿ وَاتَّخَـُذُواْ مِن دُونِهِ ۗ وَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مُوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾. هذه مفاتح معاني الربوبية الحقة: فعل الخلق، وهؤلاء لا يخلقون شيئًا بل هم قد خُلِقوا خلقًا، وكفي بذلك مفتاحًا للتعرف على اللَّه وأي مفتاح! ثم هم لا ينفعون ولا يضرون، ولا يُحيون ولا يميتون، ولا يبعثون أحدًا من بعد موات، فأي آلهةِ زورِ هذه؟! وأي أربابِ باطل وبهتان؟! ثم أي ظلم هذا الذي يقترفه الإنسان الضال الجهول عندما يضرب بحق الخالقية عرض الحائط، ويتمرد على الخالق ويعبد المخلوق؟! كيف وها شؤون الربوبية كلها مرجعها إلى اللَّه؟! فهو الرب الذي لا إله غيره ولا رب سواه! وهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده جل علاه، الأحد الصمد، الذي لا والد له ولا ولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

## ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو يتفرع إلى خمس رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن أول الواجب على المؤمن بهذا القرآن هو شكر المنعم

بتنزيله، وخير الشكر إنما هو تلقي رسالاته بالدخول في منازله والتخلق بخُلُقه، أي تَلَقَّيهِ بَما هو مُنْزَلٌ إنزالًا فحسب؛ لأن الفرقانية لا تحصل للمؤمن إلا كذلك.

وقد قال تعالى هاهنا: ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِى نَزّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ هكذا: ﴿ نَزّلَ ﴾ بصيغة ﴿ فَعُلَ ﴾ من التكرر والتكثر، بخلاف ﴿ أنزل ﴾ التي تدل على المرة الواحدة. وعلماء القرآن على أن ﴿ الإنزال ﴾ الذي هو من فعل ﴿ أنزل ﴾ كان للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وكان ذلك دفعة واحدة في ليلة القدر. بينما ﴿ التنزيل ﴾ الذي هو من فعل ﴿ نَزّل ﴾ كان من السماء الدنيا إلى الأرض منجمًا، أي مفرقًا، بقصد التربية والتكوين للإنسان على مهل؛ لبناء النفس المؤمنة والمجتمع الإسلامي، بما يغرس جذوره في تربة العمران البشري، مؤصلة في عمق الوجود إلى يوم القيامة. وهذه الصفة إنما هي خاصة بهذا القرآن. وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِنْبِ اللَّذِي نَزل عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِنْبِ المُتقدمة نَزل عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِنْبِ المتقدمة وأحكام ، وسورًا بعد سور. وهو قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَفْتُهُ لِنَقْرَآهُ عَلَى النَّاسِ وَحَامًا بعد أحكام، وسورًا بعد سور. وهو قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَفْتُهُ لِنَقْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَلْنَهُ لَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

فإذا رغبت في تلقي القرآن حقيقةً، لتتخلق بفرقانيته فما عليك إذن إلا الدخول في ميثاق التنزيل، والشروع في تلقي برنامج القرآن آيةً آيةً؛ حتى يصير لك ذلك منهاج حياة، وتكون – بإذن الله – من الشاكرين لنعمة الفرقان، محققًا لرسالة: ﴿ تَبَارَكَ ٱلذِّي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ الآية.

الرسالة الثانية: في أن الصفة الوظيفية الجوهرية لهذا القرآن إنما هي كونه فرقانًا، يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والظلمات والنور. وهي صفة عامة شاملة حتى إنه صارت له اسمًا علمًا، تستقل بتسميه على ما استغرقه اسمه من معان، فهو: الفرقان. وفي ذلك رسالة مهمة جدًّا مقتضاها أن هذا القرآن هو البرنامج الذي وجب على المسلم أن يعتمده في تبين طريق السير إلى الله، وفي تلقي حقائق الإيمان الدالة على سبيل الرشاد. ففيه يجد المؤمن المتبصر معالم كل شيء، مما هو في حاجة إليه من أدوات الكشف عن الصراط المستقيم؛ إنه بوصلة

الخروج من حال الحيرة إلى حال اليقين، ومن ظلمات الفتن إلى نور الحق المبين.

وفي ذلك رسالة أيضًا في أن ابتغاء الهدى من غيره ضلال. وليس عبثًا أن يكون ذلك من آخر وصايا رسول اللَّه عِرْقِيْتُم لهذه الأمة، وهو قوله البِّيِّنُ المليح لأصحابه: « أبشروا.. أبشروا.. أليس تشهدون ألا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه؟ » قالوا: بلي، قال: « فإن هذا القرآن سَبَبٌ، طرفُه بيد اللَّه وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به! فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدًا » (۱).

الرسالة الثالثة: وهي أن هذا القرآن لن يكون له أثره في البشرية من النذارة والإنارة، إلا من خلال نماذج بشرية حية، تشتعل قلوبها هي أولًا بحقائقه الإيمانية، حتى تستنير وتتوهج ثم تنير. وذلك قوله تعالى: ﴿ عَبِّيهِ ٱلْكِنْبَ ﴾ فهذه صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى عبوديته. فلما تحقق الرسول بالقرآن خلقًا صار هو - عليه الصلاة والسلام -بذلك للعالمين نذيرًا.

ولا بديل للمؤمن الداعية إلى الخير عن هذا المنهاج الرباني القويم. تلك حقيقة قرآنية راسخة، بَيَّنَتْ معالمها التطبيقية سيرةُ رسول الله عِليِّيم، بما كابده طيلة دعوته من آي الفرقان.

الرسالة الرابعة: في أن التعريف بوحدانية اللَّه - في هذا السياق - بما هو منزل الفرقان، وبيان عظمته بتنزيهه عن الشريك، كل ذلك يستوجب تعظيمَ القرآن المنزل من عنده، ثم تفريده بالمصدرية، بحيث لا يُتَلَقِّى من أي شيء سواه توجية من التوجيهات المتعلقة بالإرشاد التعبدي والدعوي للإنسان في الأرض؛ فالقرآن هو المصدر، والقرآن هو البرنامج، والقرآن هو الوسيلة، والقرآن هو المنهاج. فلا شيء ينافس القرآن في ذلك على الإطلاق، والسنة في ذلك له تبع، فهي دليل السالك عبر مسالكه إلى اللَّه؛ لما تمثله من كمال العبدية للَّه، وهما شرطان لا ينفكان: المسلك ونموذجه.

وهذا أمر في غاية الأهمية من الناحية المنهاجية، ومخالفة مقتضاه لا تكون سليمة العواقب على الدعوة والداعية، وعلى التربية والسلوك، في التصور وفي الممارسة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعبه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ٧١٣ ).

فتوحيد القبلة تجاه القرآن في السير إلى الله شرط صحة الطريق. قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا أَمُرِتُ أَنَ أَعْبُدَ رَبَّ هَكَٰهِ الْلَدُةِ اللَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَن أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ الْكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَن أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ المُسْدِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ مَاكِنِهِ فَلَعْرِفُونَهُ أَ وَمَا رَبُّكَ بِعَلِهِ لَمُ اللَّهُ عَمْدُونَ ﴾ [النمل: ٩١ - ٩٣] فتدبر!

الرسالة الخامسة: في أن إخلاص الدين للَّه هو القضية الأم لهذا القرآن بما هو دعوة للعالمين، ومن هنا كان الشرك هو أكبر ظلم مارسته البشرية الضالة، وذلك بما تنكرت لحق الحالقية، وبما تنكرت لتفرده تعالى بالتوجيه للإنسانية، فيما يصلح معاشها ومعادها! ومن هنا كانت الوظيفة الفرقانية الأولى لهذا الفرقان هي دعوة الناس للرجوع إلى هذا الحق الإلهي العظيم: توحيد اللَّه بالعبادة والإخلاص له في كل شيء. وتلك رسالة في أن مدار دعوة الإسلام إنما هو التوحيد، التوحيد من حيث هو مجاهدة النفس على التحقق بمقام الإخلاص للَّه الواحد القهار، وإفراده تعالى بالعبادة رغبًا ورَهبًا، والتحقق من ذلك على مستوى الوجدان، خَطْرَةً خَطَرَةً؛ حتى يصفو قصدُك للَّه، وللَّه وحده، وتلك هي القضية الأولى للقرآن عبر جميع الأجيال، فلا يضيعن منك ميزان الحق في ترتيب أولويات الدين والدعوة.

ثم تدبَر هذا البيانَ النبوي العظيم، من خلال ما يرويه الصحابي الجليل معاذ ابن جبل فله قال: ( بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ عَلَيْهِم، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: « يَا مُعَادُ بْن جَبَلِ » قُلْتَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: « يَا مُعَادُ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: « يَا مُعَادُ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: « يَا مُعَادُ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: « هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ » قُلْتُ: قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: « عَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: « عَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمُ قَالَ: « عَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمُ قَالَ: « عَقُ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمُ قَالَ: « عَلَى اللَهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « حَقُ الِعَبادِ عَلَى اللَهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « حَقُ الِعَبادِ عَلَى اللَهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « حَقُ العِبادِ عَلَى اللَهِ إِنْ يَعْذِيرِا

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

## ٤ - مَشْلَكُ التَّحْلق:

لا مسلك إلى تَلَقِّي كل تلك الرسالات والتخلق بحقائقها الإيمانية، ومقاماتها الربانية، إلَّا بأخذِ القرآن بقوة واتخاذه فرقانًا في كل كبيرة وصغيرة، حتى لا تشتغل بشيء دون استشارته، ولا تقطع خطوة دون دلالته، فيصير لك منهاج حياة، ويكون لك هو رفيق الطريق؛ فهذا عصر لا مخرج من تيهه الرهيب إلا بالتمسيك بهذا الكتاب.

فيا نفسي الضعيفة المترددة، إن أول شروط الطريق عهد وميثاق؛ عهد يقطع عنك كل تردد، ويعصمك من كل التفات، وعلام الالتفات وإلى مَهْ؟ فيا صاح وَحُد الْقِبْلَةَ، وَحُد القبلة، فهذا كتاب الله وحده ضمان النجاة، قال جل ثناؤه: ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهُ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّا يَلْوَيْن فَي وَالدَّانُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّا يَعُولُون فَي وَالدِّينَ يُمَسِّكُونَ بِاللهِ الْحَلَىٰ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ لَجَرَ الْمُطَلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠، ١٦٩].

ثم صقل القلب بخُلُقِ التقوى على لهيب أنواره. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوّا فَم صقل القلب بخُلُقِ التقوى على لهيب أنواره. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوّا إِن تَنَقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَوِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩]. فلا ينبغي أن تجد نفسك في سيرك إلى الله - تربية ودعوة - إلا بين منازل تلاوته في خلواتك وصلواتك، وبين مدارج مدارسته في مساجدك ومجالسك، فهذه مدرسة القرآن يا صاح، مفتوحة الأبواب أمامك، على صراط مستقيم يقودك إلى الله، فادخلها بسلام، إنها ميسرة منورة. قال جل ثناؤه: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْفَرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [انقمر: ١٧]. ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله.



#### ١ - كلمات الابتلاء:

والابتلاء فيه واقع بالكلمات التالية:

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِفْكُ اَفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُولًا ۞ وَقَالُواْ أَسَنطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَخْتَتَبَهَا فَهِى ثَمْلَى عَلَيْهِ بُصُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ اللَّذِى يَعْلَمُ اللِّيرَ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرنان: ١-٦].

#### ٢ - البيان العام:

هذا مقام العروج إلى ملكوت السماوات والأرض، هذا مقام التَّلَقِي لوارداتِ النور، بصائر تفتح القلبَ على أسرار القرآن العظيم.. ومنها بحا يرسم طريق العودة للأوابين والتوابين.

من هنا تبدأ الفتوح، فَرَتَّلْ الآيات بقلبكَ ترتيلًا، وتدارس المعاني بفكرك كلمةً كلمةً، ثم رُصَّهَا على أساسِ قلبكَ لَبِنَةً لَبِنَةً، ثم ارفع رأسك إلى الأفق الأعلى تَر حبلَ اللَّه يمتد إليك، فإن هذا القرآن ( هُوَ حَبْلُ اللَّهِ اَلمَمْدُودُ مِن السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ) (١) فاصبر يا صاح على تتبع مدارج الكلمات معنى معنى ولا تَعْجَلْ حتى إذا أبصرتَ بَوَارِقَ النُّورِ فَأْبَشِرْ بالفتح المبين.

أما هذه الآيات فهي تترجم في البدء مقالةَ الكفار في كل زمان، وهذه وسيلتهم

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره: ( ٣١/٤ )، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان: ( ١٤٠٥هـ ). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم: ( ٤٤٧٣ ).

الخبيثة أبدًا: محاولة إبطال المصدر السماوي لهذا القرآن، وربطه بالنسبية البشرية الأرضية؛ حتى يتسنى لهم الطعن في حقيقته وشريعته، ورد دعوته على صاحبه، قديمًا قالها كفار قريش وكثير من أهل الكتاب، واليوم يقولها كثير من أصحاب « القراءات الجديدة ١، والتأويلات الباطلة، التي تسعى إلى نفى ربانية هذا الكتاب، وإسكات نداءاته القوية الصادعة، وخنقها في قارورة التاريخ الذي كان فقالوا جميعًا: ما هذا القرآن إلا كذبًا وبهتانًا، اختلقه محمد واخترعه، وأعانه على ذلك قوم آخرون، من بعض رقيق أهل الكتاب، ممن كان تحت سيادة العرب آنئذ.

هكذا يدعون دعوى باطلة بغير علم ولا برهان؛ فيرتكبون بذلك ظلمًا فظيعًا وزورًا شنيعًا؛ حيث ردوا كلمات اللَّه رب العالمين خالقهم وخالق كل شيء وتمردوا بتكذيبهم محمدًا على على سلطان الله العظيم، وعلى حقه الواقع على العباد أجمعين، ثم إن هذا القرآن ليس مما يمكن لبشر أن يختلقه ولا أن يخترعه؛ فهو حق مطلق، شاهد بذاته على ذاته غنى عن الدفاع بقوة خطابه حجةٌ على خصومه، يتحدى البشرية بربانيته إلى قيام الساعة.

وقالوا أيضًا: هو أساطير الأولين، استنسخها محمد، وقد كانت تملي عليه من لدن بعض أهل الكتاب صباح مساء. وهي بالذات دعوى المتكبرين على الله من أهل هذا الزمان، يدورون بذلك في فَلَكِ واحد من الحيرة والضلال، ويتحصنون بتصنيع المصطلحات والألفاظ في محاولاتهم العديدة لإحباط الحق إفك، افتراء، أساطير، ولمفهوم الأسطورة اليوم دعوى نافقة في سوق الثقافة المتمردة على الدين.

فالأساطير: جمع إِسْطَارَة، وأُسْطُورَة، مثل أَفْكُوهَة، وأُضْحُوكَة، من السَّطْر في الكتابة، فكتابٌ مَسْطُورٌ: أي مكتوبٌ، مِنْ سَطَرَ يَسْطُرُ سَطْرًا. ثم اشتهرت الأسطورة في الدلالة على ما سطره الأولون من أساجيع الخرافات. وذكر الطبري أنه (كان بعض أهل العلم يقول: الإسْطَارَةُ لغةً: الخرافات والترهات ) (١).

ومن هنا جاء الرد من السماء قويًّا بَيِّنًا يتحدى، على أقوى ما يكون التحدي والبيان جاء قاطع الدلالة، بما تحمل الكلمات من العظمة والرهبة، على أن المتكلم الآن - كما هو الشأن في كل القرآن - إنما هو الله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) جامع البيان: (١٧١/٧).

فقال اللَّه عَلَى لرسوله: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ الَّذِي يَعْلَمُ الدِّيرَ فِي السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ الفرقان: ٦ | هكذا يعبر مرة أخرى باسم الموصول: « الذي »، دون التصريح باسم الجلالة « الله »، تنبيهًا للمتلقى إلى التركيز على ما تتضمنه صلة الموصول من معان وصفات، وهو عِلْمُهُ تعالى بأسرار السماوات والأرض، فصاحب ذلك العلم المحيط بأسرار الكون كله هو المتكلم الآن، وهو منزل هذا الفرقان، وهو سبحانه فوق سماواته، محيط بكل مخلوقاته علمًا وتدبيرًا. فإذا تكلم تعالى تكلم من عل محيطًا بكل شيء؛ ولذلك جاء هذا القرآن محمَّلًا بكل شيء من أسرار السموات والأرض، مما تحتاجه البشرية لتدبير حياتها وبناء عمرانها، في علاقتها بنفسها وبمحيطها، وفي سيرها إلى ربها والتعرف إلى خالقها.

وبهذا وأمثاله كان التحدي ولن يزال مستمرًا إلى يوم القيامة، فقوة هذا القرآن هي في ذاته بما يحمل من إعجاز وأسرار، تسلك بالإنسان ما بين السماوات والأرض وهذه كلمات اللَّه بين يديك تتفجر بالأنوار، فتدبر! أوليس التردد من العباد في قبول الحق من رب العباد يستحق الغضب الإلهي؟ فما بال العبد يتمرد على خالقه وسيده؟ ولكن هذا الرب العظيم كما هو عظيم بجبروته تعالى، عظيم أيضًا برحمته التي وسعت كل شيء، فيمهل عباده، ويجعل لهم فسحة للتأمل والتدبر، عسى أن يُقبلوا عليه بعد ذلك تائبين مستغفرين، فقال جَلِّ ذِكْرُه وثناؤه: ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحَمَّا ﴾ [ الفرقان: ٦ ] يعنى: لمن تاب وآب إلى مولاه قبل فوات الأوان.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو يتفرع إلى أربع رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن الكفار والمنافقين لن يزالوا أبدًا – اليوم وغدًا – يثيرون الشبه والفتن، أمام قوافل السائرين إلى الله والدعاة إليه؛ فوجب الثبات على الحق والعض على هذا القرآن بالنواجذ، والتمسيك بآياته بقوة، وعدم التأثر بما يقولون من الترهات والأباطيل التي يلقون بها في وجه المؤمنين؛ لعرقلة السير وقطع الطريق إلى اللَّه، والتشويش على دعوته جل علاه.

الرسالة الثانية: في أن هذا القرآن رسالة الله المنزلة من السماء إلى الأرض؛

لتعريف الإنسان بربه، وبوظيفته التي نُحلق من أجلها، ثم لتنظيم حياته في علاقته بنفسه ومحيطه، ولرسم طريق العودة إلى اللَّه. فمن أخذ به وصل، ومن أعرض عنه ضل، وكفى بذلك حقيقة كونية عظمى.

الرسالة الثالثة: في أن عمق القرآن يمتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ ولذلك فأسراره لا تنتهي أبدًا، ومن هنا فهو يتضمن الهُدى الذي تحتاجه البشرية في مجموعها، والهُدى الذي تحتاجه كل نفس في نفسها، فهو المسلك الجامع لكل المسالك، والمشرب الذي يرفد كل المشارب من موارد الخير والصلاح، على امتداد الزمان. فلا تستهن بعطاءات القرآن فتكون من المغبونين ﴿ وَلَوْ أُنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلَكُمْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنَ بَعْدِهِ. سَنِعَةُ أَنجُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيدٌ ﴾ [ لقمان: ٢٧ ].

الرسالة الرابعة: في أن المتكلم بهذا القرآن إنما هو اللَّه رب العالمين، فلا يغب عنك هذا عند تلقى رسالاته؛ فَتُحْجَبَ عن أنواره وأسراره، ثم لا تكون من الداخلين في جمال رحمته، المشمولين بلطفه وغفرانه فاقرأ القرآن وتلقُّ الهدى والنور عن اللَّه مباشرةً تكن من المبصرين.

## ٤ - مسلك التخلق:

أول الخطو في طريق تلقى هذه الرسالات هو تهيىء القلب تهييئًا، وإعداده إعدادًا؛ لاستقبال آيات القرآن، تمامًا كما نهيئ البدن والروح معًا بفعل الوضوء؛ للدخول في الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بكل مجامع النفس، وكبح كل صوارفها، قصد اعتلاء مقام التلقي عن اللَّه - خلال الصلاة وخارجها - ثم فتح باب الروح لشلال النور، كلما أشرق وارده على القلب من السماء.

ولا تنس يا صاحبي استغلال أحسن الأوقات لذلك، فالأوقات لها أسرار، مما وردت به الآيات والأخبار، سيرًا إلى الله عبر مدار الفَلَك السيَّار، ما بين العشي والإبكار وخلوات الأسحار.

فإذا قدحت بلسانك مصباح القرآن، فافتح بصيرة روحك؛ لمشاهدة جمال أسماء الله الحسني عند تلاوته، ثم مشاهدة تجليات صفته تعالى بما هو منزل القرآن، وإياك والغفلة – عند التلاوة – عن أم الحقائق، وهي أن المتكلم بهذا القرآن إنما هو اللَّه ﷺ فتأدب عند الوقوف أو الجلوس بين يديه تعالى بأدب العبودية؛ حتى لا تكون من المحجوبين.

ثم بعد ذلك تشرع في محاولة استكناه أسرار الآيات كلمةً كلمةً، والتحقق من موقع كل حقيقة إيمانية تتلقاها: ما حظها من نفسك؟ وما موقعها من سلوكك اليومي؟ وهناك تبدأ باكتشاف الثغرات والثلمات، لتضميدها وعلاجها. ثم كرر التلاوة عند كل ثغرة وأمام كل علة انظر ها هي ذي الجروح تلتم، وها هي ذي الأمراض تتهيأ للشفاء، فسبح بحمد ربك واستغفره، وكن من الشاكرين ثم قم هذه أنوارٌ من أسرار القرآن صارت لك الآن خُلقًا، فَأَدٌ للَّهِ حَقَّ الدعوة إليه واشتغل بالنذارة للعالمين!.

فيا نفسي العليلة! إلى متى وأنت تُغلِّقِينَ الأبوابَ دونَ دواءِ القرآن؟ إلى متى وإلى متى؟ وهذه آياته تتنزل من الرحمن شفاءً لا يغادر سقمًا!.



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَثِي فِ الْأَمْوَاقِ لَوْلَا أُمْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَا لَهُ مَنَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَثِي فِ الْأَمْوَلُ لَهُ جَنَا أُمْ يَأْكُلُ مَنْكُونُ لَهُ جَنَا أُمْ يَأْكُلُ مَنْكُولًا ﴿ الْخُلُولُ وَالْفُلْوِ حَكَيْفَ ضَرَيُوا لَمُ الْفُلْوِلُ وَالْفُلْوِلُ وَالْفُلْوِلُ وَالْفَلْوِلُ وَالْفَلْوِلُ وَالْفَلْوِلُ وَالْفَلْوَلُ وَالْفَلْوَلُ وَاللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

### ٢ - البيان العام:

هذا موطن امتحان الرجال، هذا مقام تَلَقِّي العزائم المحمدية، وإنها لَعَزَائِمُ تَنْهَدُّ من تحت قَوَارِعِها الجبال، وإنه لا نجاح لداعية خسر هذا التحدي، ولم يفلح في التخلق بمقامه العالى.

فهل تعلمت يا قلبي درس الصبر؟ أم أنها كلمة تجري على اللسان وكفى؟! الصبر على فتنة الاتهامات الباطلة والإشاعات المدمرة والأراجيف القاتلة، وإنها في هذا العصر لمن أشد الشر على المؤمنين، وإنها لتيه من متاهات الغربة بهذا الدين، وإن الصبر على الأذى النفسي لمحنة وأي محنة وإن الدخول فيها لمن أشد مواطن الامتحان لمقامات الإيمان، وإن النجاح بأسلاكها لبشارة للمؤمنين بالفتح المبين.

ألا ما أقسى ظلمات الفتن إذا أقبلت على الإنسان بصورها المموهة الكاذبة، كم تبغته وتبهته، وكم تربكه وتزلزله، حتى إنه لربما صدِّقها وانجرُّ خلف ضلالها فكان من الهالكين، وكيف النجاةُ وها الفتنةُ ما أَقْدَمَتْ إِلَّا وأَقْدَمَتْ بشُبهَةٍ، ولَا أَدْبَرَتْ إِلَّا وَأَدْبَرَتْ بِبِيان؟! فلا يكون منها البيان إلا بعد فوات الأوان، وإن شُبَهَهَا عند الإقبال لَتَدَعُ الحليم حيران! ولذلك كانت فتنة!

فيا صاحبي في طريق الآخرة، لِنَتَلَقُّ معًا درسَ الموازين، وإن لكلمات اللَّه هاهنا لقولًا فصلًا، وإن لها لمقياسًا عَدْلًا ثم إن لها من منازل التبصير والتنوير ما لو تُحَقَّقَ به المؤمنُ لكان من أهل اللَّه، لا يرى إلا بنور اللَّه، فأنى للفتن آنئذ أن تزحزح قلبه أو تسحر بصيرته؟!

ثم إن هذا القرآن قد كشف لأهله سنن الحرب الدائرة بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، فلا شيء من ذلك إلا وفي كتاب اللَّه ميزانه. وإن من أشد مواطن الضعف في أسلحة الخصوم هو جهلهم بطبيعة هذه الدعوة ورجالها، وإنما هو عِلْمٌ يُنال بالإيمان، وبالإيمان فقط! وهم إذْ عَدِمُوهُ جهلوه! فكانوا من الخاسرين في معركتهم ضد الحق. فاقرأ وتدبر! ولا يفوتنك هذا فإنه لك قوة.

قال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [ الغرقان: ٧].. الآيات. أي: وقال الكفار: ما بال هذا الذي يزعم أنه رسول من عند اللَّه يأكل الطعام مثل الناس؟ فيخضع بذلك لسائر الضرورات البشرية، سواء منها ما يتعلق بلواحق الأكل أو بسوابقه، ثم يمشي في الأسواق لطلب الرزق، فيخالط عامة الناس وأراذلهم، فهلًا أرسل اللَّه معه مَلكًا من السماء يشهد على صدقه، ويقوم بالنذارة إلى جانبه؟ أو يُلْقَى إليه كنزٌ؛ فيكون من أصحاب المال والجاه، أو تكون له ضَيْعَةٌ عظيمة، ذات أشجار وثمار يأكل منها، فيستغنى بذلك عن طلب الرزق والمشى في الأسواق؟ وإذ ليس له من هذا كله شيءٌ؛ فقد قال هؤلاء الظالمون المكذبون: ما تتبعون أيها المؤمنون السُّذِّجُ إلَّا رجلًا مسحورًا، أي غلب السُّحْرُ على عقله؛ فلا هو يدري ما يقول.

ثُم جاء الرد من عند اللَّه قويًا حاسمًا كالعادة ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [ الفرقان: ٩ ] تعجيبًا من جهلهم وتهافت حجتهم، والخطاب موجه إلى نبيه - عليه الصلاة والسلام - على سبيل التسرية والتطمين، بمعنى: انظُر يا محمد إلى تهافت ما جاؤوا به من كذب وبهتان مما قذفوك به من

قولهم: ساحر، مجنون، كذاب، شاعر... إلخ، فكلها أقوال باطلة ساقطة، لا ينطلي بهتانها على أحد ممن يعرفك، أو يعرف ما تتكلم به وما تتلوه من قرآن؛ ولذلك فهم لا يهتدون إلى حقيقة أمرك، ولا يستطيعون سبيلًا إلى دحض حجتك.

ثم عَقَّبَ بعد ذلك بتمجيد ذاته تعالى مرة أخرى، بما عَظُمَتْ بركاتُه وكَثُرَتْ خيراتُه. لكن هاهنا في سياق المواجهة والتحدي، فقال لنبيه: تَبَارَكَ الذي إن شاء جعل لك - أيها الرسول - خيرًا مما ضربوه لك مثلًا من مال الدنيا وجاهها، فجعل لك في هذه الأرض الدنيوية - قبل الآخرة - جنات وبساتين كثيرة تتخللها الأنهار، وجعل لك فيها قصورًا عالية فخمة، وكل ذلك سهل يسير على الله؛ إلا أن حكمته تعالى في النبوة وطبيعة الرسالة تقتضي أمرًا آخر، وهو ما يأتي بيانه في المجلس اللاحق بحول الله.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو في هذه الآيات ينقسم إلى أربع رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: أن سنة الله في الرسل والرسالات، وما جاء على منهاجها من الدعوات، أن تحاصرها الألسنة بالاتهامات الباطلة والإشاعات المغرضة، وأنواع السخرية اللاذعة، وسائر ضروب الحرب النفسية، كما تصنع كثير من وسائل الإعلام اليوم - من صحف وفضائيات - بالدعاة المخلصين. فلا بد من توطين النفس على تحمل الأذى النفسي في ذلك، وهو من أشد أنواع الابتلاء، فصبرًا صبرًا على جهل الجاهلين، وكيد الظالمين.

الرسالة الثانية: في تنبيه المؤمن إلى أن غالب طرق الحصار الإعلامي قديمًا وحديثًا قائم – بالإضافة إلى أسلوب الاتهام والسباب – على أسلوب التعجيز ﴿ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ نُلْفَيَّ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ نَكُونُ لَهُ جَنَـةٌ يأكُلُ مِنْهَا ﴾ [ الفرقان: ٧، ٨] وهو ما يردده اليوم أعداء الدعوة الإسلامية، من مطالبة الدعاة ببرنامج تفصيلي في المال والأعمال، وكثير من الحلول الاجتماعية، التي لا نشك أن الإسلام هو العلاج الحقيقي لها، ولكن مع ذلك نقول إن للإسلام - بما هو دين رب العالمين – أولويات، وأصولًا كليات هي أساس العمل الدعوي، وما سواها فروع. فإذا قامت تلك، قامت هذه - بناءً عليها - بصورة تلقائية. فليكن المؤمن الداعية على بال من ذلك؛ حتى لا ينجرف إلى رد الفعل، فيجد نفسه يُصَرِّفُ الرسالة الدعوية على غير وجهها، أو بما يخالف ميزان أولوياتها من برامج وخطط ووعود.

الرسالة الثالثة: في جهل الكفار عمومًا بطبيعة الدين والدعوة، إلا ظواهر شكلية، لا تنفعهم في شيء؛ ولذلك فإنهم لا يفلحون في محاصرة الحق أبدًا. فما أخلص عبد للَّه في دعوته إلَّا كان منصورًا. وأما الانحراف بالدعوة والدين إلى صور العمل العادي غير التعبدي، فإنه يسهل على العدو محاصرته بكل الوسائل؛ إذ يفقد ذلك العمل طبيعته الإيمانية، وخاصيته الروحية، المستعصية على التحليل والتأويل، ثم على الحصار والتدمير فلا مقاييس للكفار في تفسير الظواهر إلا مقاييس المادة ولا طاقة لهذه أن تفهم موازين دعوة القرآن، ومن هنا كان رجل القرآن منصورًا! فَأَلْق كلمات اللَّه عليهم - يا عبد اللَّه - وأَبْشِرْ بالفتح المبين قال تعالى في مثل هذا السياق: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [ الحجر: ٩٥، ٩٠]. الرسالة الرابعة: في أن المؤمن لا ينبغي أن ينهزم أمام الحرب النفسية، وألا يرهبه شيء من هذه الاتهامات والإشاعات، مهما كثرت وتواترت لسبب واحد، هو: أنها جميعها ستسقط مندحرة مهزومة؛ لأنما هي تحارب الله رب العالمين، فلا يبتئسن الداعية إلى اللَّه بشيء من ذلك أبدًا! وليوقن - إذا كان يُمَسِّكُ بالكتاب فعلًا، مخلصًا للَّه صدقًا - بأن كلمات اللَّه هي الغالبة المنتصرة في نهاية المطاف! فما أعلن أحدٌ الحربَ على الله إلا أهلكه الله.

### ٤ - مسلك التخلق:

شيء واحد أساس، يعصمك من الانجراف وراء المتاهات، ويمنحك الثبات أمام مغريات الدعايات، وهو حقيقة إيمانية كبرى: أن تبحث عما يريد الله منك، لا عما تريد أنت منه، فأنت العبد، وهو السيد الرب العظيم ﷺ ، فلا ينعكس بين يديك الميزان وبغير ذلك يتيه الدعاة فيقرؤون القرآن - تحت تأثير الاستفزاز الإعلامي والسياسي - كما يريدون هم لا كما يريد القرآن، كل ذلك وهم لا يشعرون! فيتم إخراج الدين للناس على موازين دنيوية فانية، لا على موازين الربوبية والحقائق الأخروية الباقية!.

فيا صاح، اسجد للَّه في سيرك داعيًا إليه، ولا تكن من المفتِيَّتينَ هذا خُلُقُ رسول اللَّه ﷺ بين يدي ربه، عبدًا خاضعًا لجلاله تعالى، لا يشتغل إلا بما أذن له فيه فاحذر أن يقع ببالك أنك أنت الذي تدبر أمر الدين والدعوة فردًا كنت أو جماعة فإنما غاية شرفنا جميعًا - أنا وأنت - أن نحظى برضا اللَّه تعالى إذا ما رضى أن نكون جنودًا من جنده، فأكرم به من شرف وأنعم! والله وحده مدبر أمر الدين والدنيا جميعًا، لا يكون شيء من أمرهما إلا بإذنه، وفي الإبان الذي يريده هو جل علاه فاخضع لمراد الله تكن من المفلحين إن شاء الله.

وإنما خُلُقُ المؤمن في هذا الشأن أن يجاهد نفسه لتحقيق عبوديته للَّه؛ باتباع مسالك القرآن الكريم أني مضت به، لا يلتفت إلى ما سواها؛ فَيُقِّدمُ ما قدمه القرآن، ويؤخر ما أخره القرآن، ويعظم ما عظمه القرآن، ويصغر ما صغره القرآن متأسيًا في ذلك كله بسيرة رسول اللَّه عَلِيْتُم الذي كان خلقه القرآن، ومن خضع للَّه على هذا الميزان، هداه الله إلى الحق أني كان.

حكمة: عندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية وُجِدَ حكيمُ القرآن الأستاذ بديع الزمان النورسي يَعْلَفه غير مبال كثيرًا بأحداثها، والناس آنئذ في هلع عظيم، فسئل في ذلك، فقال: إنني منشغل بما هو أعظم، فقيل: وهل هنالك شيء أعظم من الحرب العالمية؟ قال: نعم، يوم القيامة.

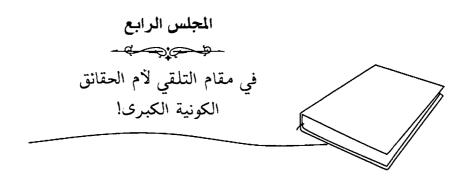

#### ١ - كلمات الايتلاء:

﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانِهِ بَعِيدٍ سَعِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِقًا مُّفَرَيْنِ دَعُواْ لَهُ نَالِك ثَبُولًا ۞ لَا نَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُولًا ۞ وَإِذَا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرً ۞ قُلْ أَدَالِكَ خَيْرً أَمْ جَنُولًا ۞ لَلْ اَدَالِكَ خَيْرً أَمْ جَنَاهُ الْمُحْدِدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ٢ - البيان العام:

بَلْ كَذَّبُوا بالسَّاعَةِ.. اللَّه أكبر.

تلك هي المشكلة الكبرى للإنسان، وتلك هي القضية الكبرى للكون كله الساعة؛ إنها هي أعظم بلاغ قرآني - بعد الإيمان بالله - جاءت رسالات الله تحمله إلى الناس! قال على : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسَّاعَةِ شَيَّ أَلِى الناس! قال على : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ اللَّهِ وَنَصْعَ كُو اَلْسَاعَةِ مَنْ أَنْ فَاللَّهُ وَيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ عَلَي حَمْلٍ خَمْلَهَا وَيَرَى النَّاسُ سُكَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَّرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَيَرَى النَّاسُ سُكَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَّرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ والحج: ١،٢].

ولذلك كان ( الإيمان باللَّه واليوم الآخر ) ثنائية عَقَدِيَّةً تقوم عليها كل الحقائق الإيمانية الأخرى في الإسلام؛ لما لهما في ميزان اللَّه من موقع عظيم في أمره الكوني

القدري، وفي أمره التشريعي التكليفي معًا؛ ولذلك تكرر الخطاب بهما في القرآن والسنة تكرارًا! فلا أمر ولا نهي إلَّا بعد حسم قضيتهما مع الإنسان، قال ﷺ: ﴿ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرُ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: « من أحب منكم أن يُزَخزَح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيتُه وهو يؤمن باللُّه واليوم الآخر » (').

الساعة؟ ذلك النبأ العظيم الذي جاء القرآن لينذر به العالمين، وَبَيَّنَ بيانًا في غير ما موطن من آياته وسوره أن بناء الكون الدنيوي له ساعة ينهار فيها، ثم يفني بإرادة اللُّه، فلا يبقى شيء إلا اللُّه الواحد القهار وإنه لقريب قريب.

الساعة؟ ذلك هو السؤال الأزلي فلم يزل الإنسان - مُذ كان - يتوجس وقوعها، ويتحسس وقتها وحقيقتها؛ حتى ولو كان من الملحدين؛ لأنها حقيقة فطرية صارخة في عمق الوجود النفساني للإنسان، لكن اللَّه ١١٨ أنبأه أنها سر من أسرار قضائه الكوني: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ۚ إِلَّا هُوًّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٨٧ ]. وقد ورد في التفاسير أن العرب واليهود كانوا كثيري السؤال لمحمد عليلله عن الساعة، كانوا يسألونه ظانين أنه حَفِيٌّ عنها، أي كثير السؤال - مثلهم - لربه عنها؛ إذ لا يُتصور في الإنسان - بطبيعته -إلا السؤال عن الغوامض الكونية؛ ولذلك قال: ﴿ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ إنها حدث كوني عظيم، يمتد من السماء إلى الأرض؛ ليحدث ذلك التحول الرهيب في طبيعة الكون، تدميرًا ثم تكوينًا، وإفناءً ثم خلقًا؛ لاستقبال الحياة الأخرى، وإن أمرها في ميزان اللُّه لعظيم، وإنه لقريب قريب.

والساعة: هي القيامة، والواقعة، والقارعة، والصاخة... إلى غير ذلك من الأسماء التي عبر فيها الرب العظيم عن لحظة نهاية الكون. فالكون الدنيوي إذن تكوين ابتدائي، وحياة فانية، والكون الأخروي تكوين استئنافي، وحياة خالدة أبدًا، قال ﷺ: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعُيدُهُ وَعْدًا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

# عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنباء: ١٠٤].

ومن هنا كان خطاب الله لرسوله على شأن هؤلاء الكفار، أن قضيتهم أساسًا ليست في تكذيبك يا محمد؛ بقدر ما هي في التكذيب بالساعة ابتداءً! فما كذبوك لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، ونحوها من العلل الزائفة والضعيفة، بل كذّبوا بالساعة وما وراءها من جزاء، وهذا التكذيب في حقيقته إنما هو تكذيب من يرفض حقيقتها؛ لأنه لا يريد وقوعها ولا يتمناه، وهو يحمل من خشية تحققها ما يجعله تكذيبًا مهتزًا ضعيفًا! ثم إنه لا حق للإنسان في التكذيب بها؛ لأنها في بدَهِيتِهَا كالتكذيب بوجود ذاته هو أو كالتكذيب بوجود خالقه العظيم والتنكر لحقوقه الكونية الكبرى، والتمرد على ربوبيته جل علاه، فكان الوعيد على قدر الجريمة ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبَ بِالسَاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١].

وإنه لمشهد رهيب يصوره القرآن العظيم بدءًا بلفظ « السعير »؛ تسمية لجهنم ووصفًا لها، والسعير في العربية: « فعيل » بمعنى « مفعول »، أي أنها مُسَعَّرَةٌ. والسَّعَارُ: الاشتعال الشديد والالتهاب العظيم، وهو وصف لهيجان النار واشتداد حرها وإنما سميت « أسعار السوق » بذلك؛ تشبيهًا لها بحر النار، والسعير في جهنم -والعياذ بالله - أسوأ ما يتصور فيها من دركات العذاب الشديد، اشتعالًا والتهابًا وهيجانًا؛ حتى إنها لتكون ذات صورة حية، واعية بذاتها وبوظيفتها التي خُلقت من أجلها! وهو تعذيب هؤلاء المردة، الكفرة باللُّه واليوم الآخر، المنكرين للساعة! وها هي ذي جهنم - وهي حقيقة عظمي من حقائق الساعة - تنتقم منهم، فهي لهم اليوم عدو لدود، تنتظرهم من على بُعد، وتترقب وصولهم إليها، وكأنها أعناق وأفواه لاهبةٌ تشرئب إليهم، وعيون مغتاظة غاضبة تنظر وتترقب ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَرَفِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٢] إذ يشتد صوت غليانها وزفيرها، من شدة تغيظها حتى إذا ألقوا في جحيمها من مكان ضيق شديد الضيق - وقد قُرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم في مشهد مخيف، كما يُسلسل الثورُ من قرنيه فوجدوا من هول العذاب الشديد الذي لا يطاق - دَعَوا على أنفسهم بالنُّبُور، أي: بالهلاك والفناء؛ للخلاص مما صاروا إليه، فيقال لهم أنئذ تيئيسًا: لا تَدْعُوا اليوم على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة فحسب، بل ادعوا به مرات كثيرة، فلا فائدة! ولا نجاة لكم

ولا فناء! فقد صرتم جزءًا من جهنم، تُسَعَّرُ بكم ولكم! فلا خلاص لكم أبدًا.

ثم يستأنف الرحمن خطابه لرسوله الكريم في هذا السياق الملتهب: أنْ قل لهم أيها الرسول المبلغ عن ربه: أهذه النارُ التي وُصِفَتْ لكم بهولها وسُعُرِهَا خيرٌ أم جنة النعيم الدائم الخالد أبدًا؟ الجنة التي وَعَدَهَا الرحمنُ عبادَه الذين كانوا يخافون عذابه، إنها لهم اليوم ثواب عظيم على عملهم، ومصير جميل بعد سفرهم الدنيوي، يؤوبون إليه؛ جزاءً من ربهم الكريم. لهم فيها كل ما يشتهون من ملاذُ النعيم، ولهم فيها كل ما يحلمون به من أنواع الراحة والجمال، مما يفيض عن لفظ « جنة الْخُلْد » من معاني الخضرة الدائمة، والثمار التي لا تنقطع، والأنهار المتدفقة أبدًا، والظلال معاني الخضرة سرمدًا، وما يتخلل هذا وذاك كله من النعم التي ذكرها الله في كتابه في غير ما آية وسورة؛ يتمتعون بلذائذها وجمالها كما يشاؤون ومتى يشاؤون، متاعًا دائمًا لا يفني أبدًا، فقد كان دخولهم لها وعدًا على الله سبحانه، يسأله إياه عبادُه المتقون، والله ﷺ لا يخلف وعده.

فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وله الحمد كما ينبغي لكريم إفضاله وتمام إنعامه.

## ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسم في هذا المجلس إلى ثلاث رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في بيان مركزية « الآخرة » في الخطاب الدعوي القرآني، باعتبارها أهم قضية وجب أن يتمحور حولها المنهاج الدعوي بلاغًا للدين في العالمين، وتجديدًا له بين المسلمين؛ ذلك أن طبيعة هذه الدعوة طبيعة أخروية بالقصد الأول، فوعودها الأساسية للإنسان إنما هي هناك، وأن كل ما عدا ذلك من صلاح المعاش إنما تابع لصلاح المعاد، ولا عكس! تلك هي طبيعة الرسالة وطبيعة هذا الدين؛ ولذلك جاء تجهيل الله للكفار بحقيقة هذه الرسالة؛ عندما طالبوا رسوله عَيِّقِينً من قبل بتحقيق خوارق غيبية، واكتساب إنجازات مادية دنيوية، من كنوز وأملاك وضيعات، فقال لهم: ﴿ انظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلاً ﴾ [الإسراء: ١٨] بل هي النبوة! بل هي النذارة! بل هي الوعد الحق، بل هي حقوق الله الخالق لهم، بل هي النبوة! بل هي النذارة! بل هي الوعد الحق، بل هي حقوق الله الخالق لهم،

حقوقه التي ما تزال معلقة فوق رؤوسهم، تنتظر منهم الدخول في رِبْقِهَا، والاستجابة لابتلائها؛ أداءً لحق الخالقية، وهم عنها متنصلون، وعلى ربهم متمردون، ولربوبيته الله منكرون. فسبحانه وتعالى عما يصفون.

إنها رسالة « الساعة » الرسالة الحاملة للإنسان بيان حقيقته ووظيفته، وبيان مقامه الذي وجب أن يدخله متواضعًا لله رب العالمين: مقام العبدية، تلك الوظيفة التي من أجلها جعل الله له في هذه الدنيا ما جعل من تسخير وتيسير؛ حتى تسلس له رحلته العمرانية الابتلائية إلى الآخرة، فكل ما في هذه الدنيا يُطْوَى والساعة جامعة.

الرسالة الثانية: في بيان أن نعمة الإيمان باليوم الآخر؛ بما هو منقذ للبشرية من الحسران المبين، ونجاة لها من المصير الرهيب، لهي من أجلً النعم، فلا يملك المؤمن إزاءها إلا الحمد للله كل الحمد، والشكر الدائم له جل علاه؛ بما أنعم على عباده الصالحين من الإيمان بالساعة وإنها لمن أعظم النعم حقًّا! وذلك بما تتيحه للمؤمن من الاصطفاف مع قوافل العابدين السائرين إلى الله ﴿ رُكِّمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرَضَونَا ﴾ [النتج: ٢٩] وبما يستفيده العبد من ذلك كله، من جمال الأمان وتمام الاطمئنان، وهو يُحلِّقُ من مقام الشوق إلى مولاه، ضاربًا في الفضاءات بجناحي الخوف والرجاء في جمال رائق لا يوازيه من زحرف الدنيا شيء البتة.

الرسالة الثالثة: لما كانت حقيقة الساعة - كما وصف اللَّه وأخبر - ساعة الفصل بين أهل السعير وبين أهل جنة الخلد، في مشهد رهيب حملته كلمات اللَّه نذارةً للعالمين؛ كان الخوفُ واقعًا على المؤمن من جهتين: الأولى: خوف الوقوع في الخسران المبين! والثانية: خوف فقدان النعيم المقيم، فوجب على الكيس الفطن أن يعيش في دينه على حذر واحتياط، وذلك هو معنى التقوى.

فتبين إذن أن التقوى هي أعظم زاد وجب على المسلم – بَلْهَ الداعية إلى الله – أن يتزود به للآخرة! وأن العاقل هو من شَمَّرَ عن ساعد الجد للعمل من أجل هذه الحقيقة، وترك ما دون ذلك من القيل والقال، وكثرة السؤال عما لا ينفع ولا يغني من ضروب المحال وسائر ما يشغله عن المقصد القرآني الجليل، ويفتنه عن قضيته الكبرى مع مولاه ويلهيه عن القيام بحقوقه جل علاه.

#### ٤ - مسلك التخلق:

فيا نفسى الأمارة، تلك هي الساعة فماذا أعددت لها؟ ذلك هو السؤال واحسرتاه! فما أنتِ يا نفْسُ - لو تبصرين - إلا ورقة من شجرة، يوشك أن تعصف ريح الخريف؛ فتكونين من بنات الثرى، لقّى يذوي بين أحشاء التراب.

الساعة ها هي ذي تدق خفقاتها بقلبك، على عَدَّ عكسى يمضى بك نحو لحظة الصفر، لا يلوي على شيء ولا أنت تستطيعين إيقاف مضيه الحثيث نحو النهاية، وخفقة فخفقة، ثم تدق الساعة، وتكونين لحظتها قد وصلت إلى باب القبر، ثم تبدأ قصة الآخرة، وتُفتح ملفات العمل! وتلك هي القضية الكبرى.

آهِ يا نَفْسُ، هل أنت فعلًا مستعدة لدخول باب القبر؟ كيف؟ وأنت لا تدرين أحفرة من حفر النار هو أم روضة من رياض الجنة؟!

فيا قلبي العليل، إن الساعة ساعة دَقَّاتُهَا كَدَقَّاتِكَ فَعُدَّ أَيَامَكَ عَدًّا وِتأَهِّبُ للرحيا، هذا مسلك أهل الآخرة، مسلك المتقين، مسلك العارفين باللَّه حقًّا. فلا تجعل من يومك وليلتك عملًا على غير ميزانه؛ وإلا كنت من الخاسرين وإنما عافية الأعمال وسلامتها متحققة بمطالعة أحوال الآخرة! فلا تغفل عن آياتها المتواترة زادًا يوميًّا من كتاب اللَّه؛ ذلك إن كانت لك رغبة حقيقية في سلامة دينك ودعوتك وإنما الموفق من وفقه الله.



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُلَآءٍ أَمْ هُمْ صَكُوا السّبِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَنِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَئِكِن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى نَسُوا الذِّكِرَ وَكَانُوا فَوْمًا بُورًا ﴿ فَفَدْ كَانُوا مَنْ فَلْ اللّهِ مَن يَظْلِم مِنكُمْ نُدِفَهُ كَذَابُ كَا حَيْدًا ﴾ والفرنان: ١٧ - ١٩]

#### ٢ - البيان العام:

الحشر؟ هذا المشهد الرهيب، واحد من أعظم مشاهد الساعة، ومن أشدها ثقلًا على الناس، فهو يوم الجمع الجمع الشامل للبشرية كلها، من أولها إلى آخرها، وهو يوم الفصل الفصل السريع والقضاء العادل! يوم إعلان النتائج! بعد الابتلاء الدنيوي الذي مضى وانقضى قال تعالى مخاطبًا رسوله على في سورة الشورى: ﴿ وَلُنذِرَ يَوْمَ اللَّهِ مَنِي فَي فَرِيقٌ فِي اللَّهُ مَع خلاصة المُحمّع لا ربّب فِيهُ فَرِيقٌ فِي المُعنّة وَفَرِيقٌ فِي السّيعير ﴾ [الشورى: ٧]. تلك هي خلاصة الحياة الدنيا بكل ما مرّ فيها من عجيج وضجيج وبكل ما تعاقب فيها من أجيال وقرون، ومن ظلمة ومستضعفين، ومن حكام ومحكومين، ومن طغاة ومستضعفين، ومن كفرة ومؤمنين، خلاصة واحدة: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْمُنَةِ وَفَرِيقٌ فِي السّيعير ﴾.

فعند الحشر يجمع الله المشركين وما كانوا يعبدون من دونه، من أحجار وأشجار، ومن جن وإنس؛ ليناقشهم الحساب حول القضية الكبرى في الدين، قضية الإخلاص والتوحيد، فيقول سبحانه لهؤلاء المعبودين من دونه: أأنتم فعلاً أضللتم عبادي هؤلاء عن حقيقة الإخلاص؟ وأمرتموهم بعبادتكم من دون الله رب العالمين؟ أم هم ضلوا السبيل من تلقاء أنفسهم؛ فعبدوكم طواعية ؟ فيقولون منزهين ربهم عن الشرك والشركاء: سبحانك يا ربنا، وتعاليتَ عَمًا فعل هؤلاء المشركون! فما ينبغي لنا أن نتَّخِذَ أحدًا سواك وليًّا نواليه ضد الإخلاص لك وحدك! ولكن حكمتك قضت أن تمتع هؤلاء المشركين وآباءهم في الدنيا - ابتلاء لهم - بالمال والقوة والجاه والسلطان، فطال عليهم العهد بذلك؛ حتى نسوا ذكرك، وانقطعوا عن كتابك؛ فأشركوا بك ما لم تُنزَلُ به سلطانًا، وكانوا بذلك قومًا بورًا، أي: هَلْكَى أشقياءَ خاسرين.

فيقال آنئذ للمشركين: لقد كذَّبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادَّعائكم عليهم، فلم تبق لكم من حجة فها أنتم هؤلاء لا تستطيعون دَفْعًا للعذاب عن أنفسكم ولا نصرًا لها! والنتيجة أن من يظلم نفسه فيشرك باللَّه ويعبد غيره، ثم يمت على ذلك، يعذبه عذابًا شديدًا.

#### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو هنا ينقسم إلى ثلاث رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن الحشر حقيقة من أهم الحقائق الإيمانية التي تقوم عليها عقيدة اليوم الآخر في القرآن، و « الحشر » لفظ عميق الدلالة على معنى الجمع الشامل الكامل، لكل من قدر اللَّه جمعه في هذا اليوم بعد البعث والنشور! مما ذكره تعالى في كتابه من الإنس والجن والوحوش وما شاء اللَّه ﴿ وَمَا مِن دَآبَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَايِّرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَّمُ أَمَّنَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَدِ مِن شَيَّعُ ثُمَّ إِلَى رَبِيمِمْ فَي مُتَمْرُونَ ﴾ [ الأنعام: ٣٨].

الحشرُ بدلالته على خضوع المحشورين، واستسلامهم لمن يحشرهم ويزجرهم إلى ساحة المحشر العظيم، خاضعين مترقبين للوقوف بين يدي ربهم، لهو من أعظم حقائق الإيمان في القرآن مما وجب على المؤمن استحضاره في دينه ودعوته، بالقدر العظيم الذي جعله له القرآن في خطابه، مما لا تكاد تخلو منه سورة من سوره، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلْمِبَالُ وَرَكَ ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۞

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ حِشْتُمُونَا كُمَا خَلَفْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَشُرْ أَلَّن خَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدُا ﴾ [ الكهف: ٤٧، ٤٨ ].

فهذا المقصد الإيماني العظيم يورث النفس مقام الذلة للَّه، ويصفى إخلاصها له وحده دون سواه، ثم ينشط عزائم الروح في سيرها التعبدي رَغَبًا ورَهَبًا، وشَوْقًا إلى لقاء اللُّه.

الرسالة الثانية: في أن الشرك هو فيصل الولاء والبراء في الدين. فهو الذنب الذي لا يغفره الله على لمن مات عليه أبدًا؛ لأنه خَرْمٌ وحيانةٌ لأعظم حق من حقوق الله بما هو رب العالمين، الخالق للجِنَّةِ والناس أجمعين؛ فَحُقَّ عليهم بذلك عبادته وحده؛ لأنه هو الخالق وحده، فمن خان هذا الحق الإلهي هلك هلاكًا مبينًا، وكان في الآخرة من الخاسرين.

ولذلك وجب على المؤمن في أصول إيمانه أن يتبرأ من الشرك والشركاء، ومن هنا جاءت سورة « الكافرون » في القرآن، بما فيها من نفي مكرر، بصيغ شتي، لأيُّ ا صورة من صور التداخل بين الشرك والإيمان، براءةً لقارئها المؤمن بها من الشرك، كما في الحديث النبوي الصحيح (١). والشرك بالله ظلم كبير، ينتج عنه من الله عذاب كبير، والعباذ بالله! وهو مقتضى قوله تعالى، في سياقنا هذا من سورة الفرقان: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾.

ولذلك بادر هؤلاء ألمُدَّعَوْنَ آلهةً - قبل ذلك - إلى إعلان الولاء لله والبراء من الشرك، مباشرة بعد سماع سؤال اللَّه لهم فيما نُسِبَ إليهم من الإضلال عن التوحيد: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَنِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاهَ ﴾ لأن توحيد الولاء لله في أمر الدين يقتضي البراء التام من كل ضروب الشرك والشركاء؛ إذ هما نقيضان لا يجتمعان في دين الإسلام الخالص أبدًا! وهي قضية لا تنازل فيها ولا تفاوض أبدًا.

<sup>(</sup>١) قال ﷺ: و إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّمَا ٱلْكَبْرُونَ ﴾ ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك! ٥ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي عن نوفل بن معاوية، كما رواه النسائي، والبغوي، وابن قانع، والضياء عن جبلة بن حارثة. وحسنه الألباني. انظر حديث رقم: ( ٢٩٢ ) في صحيح الجامع. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن أنس أن النبي ﷺ قال: 3 اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك ، ن. صحيح الجامع الصغير. رقم: ( ١١٦١ ).

الرسالة الثالثة: في أن الإسراف في متع الدنيا وشهواتها من شأنه أن يُنسي العبد - شيئًا فشيئًا - حقيقة عبديته لربه؛ فينقطع عن ذكره وتلاوة كتابه، ثم يقع في غفلة شاملة ونسيان روحي عميق فيتيه في ظلمات الشركيات بما تزينه له الأهواء والشهوات، إلى أن يصل إلى ذَرَكِ الانحراف الكامل والضلال المبين ويكون من الهالكين.

#### ٤ - مسلك التخلق:

فيا أخي في طريق الآخرة بين يديك الآن في سيرك إلى الله ثلاثة أمور، هي خلاصة هذا المجلس وزبدته. الأول: عمل تلزمه، والثاني: حَادٍ تستصحبه، والثالث: قاطع طريق تحذره.

فأما العمل الذي تلزمه: فهو تحقيق خُلُقِ الإخلاص في كل عبادتك، والتثبت من ذلك تحقيقًا وتدقيقًا؛ حتى يكون العمل بالفعل كله للّه، وذلك بمجاهدة النفس عند مدافعة طوارئ الرياء، وصد رغائب الحظوظ الدنيوية المذمومة، التي ترميك بالخواطر الشيطانية من حين لآخر، فاجعل هذا أساس عملك، ومقياس مقامك، وباب معراجك التعبدي إلى مولاك، لا باب لك سواه! فلأن تُقدَّم بين يدي لقائك بالله عملا واحدًا مهما قل، لكن تحققت فيه بمقام الإخلاص، خير لك من القناطير المقنطرة من الأقوال والأفعال التي خرمتها الشركيات الحسية والمعنوية، والنيات الباطلة، المحبطات للأعمال ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ مِن فَبْلِكَ لَهِنَ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَلَكَ وَالَى اللهِ كلاص هو جوهر العمل في الدين كل الدين. تلك قضية من أمهات قضايا علاقتك باللَّه ما كان ينبغي لي ولك يا صاح أن ننساها أبدًا.

وأما الحادي الذي تستصحبه: فهو مَشْهَدُ الحشر إلى الله، كما تصوره لك البصائر القرآنية المبينة مَشْهَدُ الأم من العالمين إنسًا وجنًا، ووحشًا وطيرًا، وهم ينسلون من قبورهم، ويتدفقون في هلع رهيب إلى ساحة المحشر الكبرى.. كل منهم قد أهمته نفسه، ونفسه فقط ولا تنس يا صاح! فأنا وأنت هنالك بين أمواجهم! يا الله..! ما أردعه من مشهد عظيم للأهواء والأدواء وما أفزعه للنفس المؤمنة بالله! وما أيقظه لها من غفلتها وما أشده تنشيطًا لها في سيرها إلى مولاها جل علاه.

وأما قاطع الطريق الذي تحذره: فهو الإسراف في استهلاك المباحات، بما يجعلها في نفسك مقدمة لتشهي المحرمات وإذن يثقل خطوك في طريق الله شيئًا فشيئًا؛ حتى تجتالك الشياطين، وتنقطع بك عن طريق الصالحين وذلك استدراج من أخطر حبائل الشيطان اللعين! عافاني الله وإياك من الوقوع في مصائده وشِرَاكِه.

. . .

# المجلس السادس

في مقام التلقي لطبيعة الرسالة، وطبيعة الابتلاء بهذا الدين!



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فَهُلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكَشُونَ فِى الْأَسُواتِ وَحَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ ﴿ وَقَالَ الْفَيْنَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتَهِكُمُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبُرُواْ فِى النَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتَهِكُمُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كِيمِلُ ۞ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلْتَهِكُمَةً لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كِيمِلُ ۞ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلْتَهِكُمَةً لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَمْهُولًا ۞ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ مَاكَةً مَنْتُولًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَدًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٠ - ٢٠].

#### ٢ - البيان العام:

السنة الإلهية الثابتة في إرسال الرسل، إنما هي قائمة على كونهم بشرًا بالقصد الأول؛ لِمَا تقتضيه الرسالة من صاحبها، من الدخول في تكاليفها التعبدية، هو بذاته أولًا؛ حتى يكون مبلغًا بأسوته وقدوته البشرية، ومترجمًا بصورة عملية ما يبلغه للناس بلسانه من الوحي. وذلك كله في إطار بشريته المحكومة بالضرورات الطبيعية، التي تحكم جنس الإنسان، متقلبًا بين الفقر والغنى، والصحة والمرض، والضعف والقوة، والنصر والهزيمة، والخوف والجوع... إلخ، مخالطًا للناس في معاشهم وأسواقهم، متعاملًا معهم في تجاراتهم، وإجاراتهم، وسائر تصرفاتهم، وهو في غمرة ذلك كله مبلغ عن الله بقوله وفعله، وسائر أحواله! وذلك هو عين التحدي.

تلك إذن هي سنة الله في الرسل جميعهم؛ سنة ثابتة مستمرة، مؤكَّدة بكل

أدوات التوكيد اللغوية والسياقية، كما هو وراد في الآية: ﴿ إِلّآ إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ اللّهُ عَمِلَ التلاءُ البشرية بالدين؛ الدين الطّعكام وَيكمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ وعلى ذلك مجعلَ ابتلاءُ البشرية بالدين؛ الدين الذي يوجههم في كل شؤونهم المعاشية والمعادية، من مساجدهم إلى أسواقهم فإلى أي حدٍّ يستجيب لنداء الله – وهو أي حدٍّ يستجيب لنداء الله = 0 متى ناداه بحكم شرعي في أي شيء من متقلب بين شهوات المال والأعمال – متى ناداه بحكم شرعي في أي شيء من ذلك؟ فيقوم بحق ربه فيه! تلك هي قصة الابتلاء بالدين، والله على بصير بعباده: من يشكر منهم ومن يكفر.

لكن الذين لا يؤمنون بلقاء ربهم؛ لإنكارهم حقيقة البعث والنشور، يملؤهم الكبرياء كلما عُرضت عليهم الدعوة من لدن رُسُلِ بَشَرٍ، وبهذا المنطق استكبروا على خاتم الأنبياء محمد - عليه الصلاة والسلام - فقالوا له بصلف شديد، على سبيل السخرية والتعجيز: هَلَّا أنزل اللَّه علينا الملائكة نحن أيضًا؟! لتخبرنا مباشرةً بأنك صادق فعلًا، أو نرى ربنا ذاته جَهْرَةً عِيانًا فيخبرنا هو بذلك.

وإن هذا لهو منتهى الغرور والطغيان، وإنه لمنتهى الجهل بالله رب العرش العظيم! لقد أُعْجِب هؤلاء الكفرة بأنفسهم، واستكبروا استكبارًا فظيمًا، وطغوا طغيانًا كبيرًا؛ إذ تجرؤوا على رب العزة بمقالتهم هذه، التي تقشعر منها أبدان المؤمنين بالله، من الذين يقدرون الله حق قدره؛ ليما يعرفون له – جل علاه – من مقام عظيم! فهو وحده الرب المتصرف في ملكه، بما يشاء وكما يشاء، فكيف لجاهل حقير من أضعف خلقه، أن يتدخل في شؤون ربوبيته؟! فيملي هو على مولاه على كيف تكون طبيعة الرسول وكيف يكون شكل الرسالة، ثم يطلب مواجهة ربه بالرؤية المباشرة! هكذا على سبيل الاشتراط على الله ربه ورب العالمين استكبارًا منه وطغيانًا ألا ذلك هو الجهل العظيم في ما فَكَدُرُوا الله حق فَكْدُرِهِ إِنَّ الله لَهُ يَصِيعُ بَصِيعٌ بَصِيعٌ فَهُ وَلَدُ وَمِن النَّاسُ إِنَى الله سَمِيعٌ بَصِيعٌ بَصِيعٌ في الله يعنه على الحديث وكيف يراه هؤلاء الجهلة بشروطهم؟ سبحانه سبحانه! كيف وقد ثبت في الحديث وكيف يراه هؤلاء الجهلة بشروطهم؟ سبحانه سبحانه! كيف وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه على: « حِجَائِهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَه، لَأَخْرَفَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ الصحيح أنه عِقْ الله واله المناقبة النُّورُ لَوْ كَشَفَه، لَأَخْرَفَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْه الصحيح أنه في الله واله المناقبة النُّورُ لَوْ كَشَفَه، لَأَخْرَفَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْه الصحيح أنه في الله واله الله واله المناقبة المؤلور الوله كيفه المنتها المنتهى إليّه المنتها واله من خَلْقِه المناقبة المناقبة المنتوان المنتها المنته

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

نعم سيرون الملائكة! ولكن بشروط الله لا بشروطهم سيرونهم عند قبض أرواحهم؛ لتبشرهم بالعذاب الأليم، ثم يرونهم بعد ذلك في عذاب القبر، وفي كل مشاهد البعث والنشور، لِتَرْجُرَ زُمَرَهُمْ يوم الحشر إلى جهنم زَجْرًا! بما أجرموا في حق ربهم الخالق العظيم، وفي حق رسوله النبي الأمين وآنئذ ستقول لهم الملائكة: ﴿ حِجْرًا تَّحَجُورًا ﴾ [ الفرقان: ٢٢ ] أي: إن نعيم الجنة محرم عليكم تحريمًا فالحِّجُرُ: هو الشيءُ المحرَّمُ الممنوع. والقصد هو زيادة تعذيب هؤلاء المجرمين؛ بتيئيسهم من رحمة الله، ولو بعد دهر من العذاب، فهم إلى جحيم دائم أبدًا وفي ذلك فيما فيه من الهول والفزع الذي لا يطاق ولو بمجرد التخيل في الدنيا، فما بالك بمن وقف عليه هناك، وقد ضاعت منه كل فرص التوبة والعياذ باللَّه؟! هؤلاء هم الملائكة الذين سوف يرونهم حقيقةً! وهذه هي المقالة التي سيسمعون منهم جهرةً، لا ما طلبوه تحديًا وسخريةً، ولا ما اشترطوه على ربهم ورسوله؛ تبجحًا واستكبارًا.

وأما الأعمال التي يدعون فعلها على وجه الإصلاح، مما ظاهره الخير والبر، فإن اللُّه تعالى يكشف مقاصده الباطلة، ويفضح حقيقته المخادعة؛ فيحطمه تحطيمًا ويجعله هباءً منثورًا؛ لأن اللَّه تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صاحبه فيه خاضعًا له، على سبيل التعبد، قيامًا بحقه العظيم تعالى. فلا صحة لعمل في الدين إلا ما كان مبنيًا على الإيمان باللَّه أولًا، إخلاصًا له وتعبدًا، واتباعًا لرسوله المبلغ عنه، خطوةً خطوةً، وأما « الخير » المفعول على سبيل الاستكبار، وتمجيد الذات، وطلب الشهرة والصيت، فهو الشر عينه وإن بَدَا من ظاهره ما بَدَا.

ولذلك فلن يفرغوا من حر الحساب الشديد، حتى يُساقوا إلى قضاء قيلولة مُؤَبِّدَةٍ، لكن في حر أشد من حر الحساب، إنه حر جهنم الرهيب والعياذ بالله.

وفي التفاتة رحمانية من الله إلى عباده المؤمنين الصالحين، يخبر عِينًا أن ﴿ أَصِحَابُ الجنة » لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنهم في رحمة الله، ينعمون بجمال الطَّمأنينة الخالدة والاستقرار الكريم، يقيلون تحت ظلال الجنة الوارفة، تجري من تحتهم الأنهار، سالمين آمنين، مكرَّمين منعمين، بعيدًا.. بعيدًا عن حر الجحيم فشتان شتان بين المنزلين! وشتان شتان بين المصيرين! وشتان شتان بين الخلودين!

#### ٢ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم في هذه الكلمات إلى ست رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن الداعية الحق إنما هو الذي يقود الناس بتدينه من وسط الابتلاء الاجتماعي، قدوةً صادقةً حقيقيةً. والذي يدخل تحت ربقة الشريعة عبدًا لله، مع عامة الناس، فالداعية هو إمام العامة والخاصة جميعًا، كلهم عنده سواء. ولا يكون كذلك إلا إذا حقق عبديته لله على أجمل صورة من التواضع، والانخراط في مجتمع العامة. فهو قدوة الخلق بما هو عبد الله الفقير إلى الله. وتلك سنة الله في الأنبياء من قبل، كما ورد في قصة نوح الطّغالا؛ إذ قال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلذِّينَ كُفُرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَيْكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱنّبَعَكَ إِلّا ٱلّذِينَ هُمّ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرّأي ﴾ [ مود: ٢٧ ].

وقد ذكر الإمام الطبري تعلّفه أن نفرًا من كبراء قريش جاؤوا إلى النبي عَلِيْكُم فوجدوه قاعدًا مع بلال، وصهيب، وعمار، وخباب، في أُنَاسٍ من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم! فأتوه فقالوا: « إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسًا تغرِفُ لنا العربُ به فضلَنا! فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العربُ مع هؤلاء الأَعْبُدِ، فإذا نحن جئناك فاطردهم فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت » (۱) فأنزل الله على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا اللّه عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ الأنعام: ٢٥ ].

ولذلك كان من دعائه ﷺ: « اللَّهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين » (٢).

فالداعية لا يكون على القدوة السوية حتى يكون إمامًا في الدين لأمثال هؤلاء ولا يستطيع أن يكون كذلك إلا إذا عاش بينهم وصلى في مساجدهم، وأكل طعامهم، ومشى في أسواقهم وينبني على ذلك من الهدى.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: (٢٠١/٧). والقصة مختصرة في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه وعبد بن حميد عن أبي سعيد. ورواه الطبراني والضياء عن عبادة بن الصامت. وقال الشيخ الألباني: صحيح. حديث رقم: ( ١٢٦١ ) في صحيح الجامع.

الرسالة الثانية: في أن من التلبيس الشيطاني الذي قد ينحرف بالداعية عن المنهاج القرآني، أن يتوهم بأن عليه أن يحتجب عن الخلق، أو أن ينعزل في برج عالِمِيِّتِهِ بعيدًا عن هموم الناس، وبعيدًا عن آلامهم وآمالهم، متفرغًا للتوجيه والنصح من بُعْدٍ، أو من وارء حجاب، محاطًا بخاصة من أهل المال أو أصحاب الوجاهة الاجتماعية أو السياسية، أو نحو ذلك. ثم يتوهم أنه بذلك مؤدٍّ لحق النذارة، بل وجب عليه أن يخالط عامة الناس بذاته خاصتهم وعامتهم، مثقفيهم ودهماءهم، ليتعرف على أدوائهم وأهوائهم. فالطبيب الذي لا قدرة له على التشخيص لا يمكنه أبدًا أن يصف الدواء.

الرسالة الثالثة: في التنبيه على عدم الانشغال بمجادلة المنكرين للقاء الله بعثًا ونشورًا، إلا قليلًا، وضرورة الاهتمام الأكبر - بدل ذلك - بمن يؤمن بالبعث ابتداء، مهما كان منه من فسوق وضلال، وهم سواد الأمة الأعظم؛ إذ الإيمان بالآخرة يعتبر بذرة خير عظيم، قابلة للإنبات بإذن اللُّه، مهما بدا على صاحبها من انحراف.

الرسالة الرابعة: في تنبيه المؤمن إلى عدم الاغترار بما ينجزه الكفار باللُّه واليوم الآخر، من الأعمال « الخيرية » العامة، في سياق الخدمات المدنية، والمساعدات الطبية والإغاثية... إلخ؛ لأن ذلك كله وما في معناه إنما هو ضرب من تحقيق « الأنا » والاستمتاع بالأضواء الإعلامية، والتمتع بالبطولات الفردية والجماعية، أو بالمقاصد السياسية والمواقع الاجتماعية... إلخ. تمامًا كما حقق حاتم الطائي قديمًا لَذَّتُهُ وذاتَه، في كرمه وجوده؛ بما نال من اشتهاره وانتشار ذكره في الآفاق، وقد ثبت في الصحيح أنَّ مِنْ أول مَنْ تُسَعَّرُ بهم النار يوم القيامة رجالًا فعلوا مظاهر عظيمة من « الخير »، ولكن كل ذلك كان تَسْمِيعًا وشُهْرَةً ورياءً؛ فأبطل الله أعمالهم وكانوا من أهل النار.

وهو قوله عَلِيْتِهِ: « إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه، رجل استشُهد فأُتِيَ به فعرَّفَهُ نعمَه فعرفَها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيكَ حتى استُشهدت قال: كذُّبْتَ ولكنك قاتلتَ ليقال جريء؛ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فَأْتَي به فعرَّفه نعمَه فعرَفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمتُ العلم وعلَّمتُه، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت. ولكنك تعلمتَ العلم ليقال عالِم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل! ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار.

ورجلٌ وَسَّعَ اللَّه عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتِيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبتَ. ولكنك فعلتَ ليقال: هو جواد؛ فقد قيل ثم أمر به فَسُحِبَ على وجهه، ثم أَلْقِيَ في النَّار! » (١) وفي رواية أخرى زيادة صحيحة، يقول فيها النبي عِلِيَّةٍ: « يا أبا هريرة، أُولئك الثلاثة أول خلق الله تُسَعِّرُ بهم النارُ يوم القيامة » (٢).

الرسالة الخامسة: في أن حجاب الغيب شرط من شروط « التكليف » بمعناه الرسالي الابتلائي؛ فإذا ارتفع الغيب ارتفع التكليف، فلا قيمة لعمل في الإسلام لم يبن على الإيمان بالغيب؛ ومن هنا كان جوهر التربية الإيمانية معتمدًا على ربط المؤمن بالغيب إيمانًا وعملًا. ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ [ فاطر: ١١٨، ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِئُّ عَزِيزٌ ﴾ [ الحديد: ٢٥ ]. والمؤمن مطلوب منه أن يتزود في سيره إلى اللَّه من معين الغيب أبدًا. والداعية مطلوب منه أن يسترشد بنفحات الغيب في دعوته إلى اللَّه أبدًا.

الرسالة السادسة: قد تبين أن طلب المؤمن كشف الغيب، والسعى إلى ذلك قصدًا، ولو في بعض الجزئيات؛ بدعوى طلب الكرامات أو إظهارها للناس، مخالف لمنهج الإسلام في الدعوة والتكليف، وإنما الكرامة الشرعية هبة من الله، ولا تكون للعبد الصالح عادة إلا عند الضرورة، فهي من المواهب وليست من المكاسب، وأما التعبد بقصدها لذاتها، فهو من خوارم الإخلاص.

#### ٤ - مسلك التخلق:

فيا قلبي العليل، أمامك الآن تحديان اثنان، هما خلاصة هذا المجلس. الأول: تحقيق العبدية الخالصة للَّه من وسط المجتمع العام، دينًا ودَعْوَةً. والثاني: مراجعة عملك كله، على مقياس القَبُول الإلهي؛ قصد تصحيحه لله وإلا فذلك هو الخسران المبين لا قدر الله.

فأما الأول: فمسلكه قرارٌ روحى تتخذه، ونقلة وجدانية تنجزها، وعزمة فاصلة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

قوية تدخلها؛ للتجرد من أطماع الدنيا؛ حتى تكون عاملًا للآخرة فقط، فآنئذ يمكن أن تكون رجل العامة وإمام المستضعفين المؤمنين حقًّا، تدخل ابتلاء الدين بصلواتك وصيامك وزكاتك، في قلب محيطهم حتى تكون منهم وإليهم، وليس ذلك بالأمر اليسير، فما دامت لك عين تميل إلى ترف الدنيا فإنك لن تستطيع الفكاك فاقطع حبال التراب يا قلبي وانطلق.

وأما الثاني: فمسلكه أن تشاهد بوجدانك موقفك بين يدي الله يوم القيامة، وقد غضب ﷺ غضبته الكبرى، فاسأل نفسك: أي عمل تستطيع أن تدعى الإخلاص فيه له وحده؟ لا سمعة ولا رياء مهما قلُّ أو خفي؛ عسى أن يسلم لك؟ ألا تخشى أن يقال لك أنت أيضًا: كذبت! وتكون المأساة! فاللَّه اللَّه في عملك! واللَّه اللَّه في دينك قبل فوات الأوان حَقِّقُهُ خَفْقَةً خَفْقةً، وكَلِمَةً كلمةً، وخطوةً خطوةً، وركعةً ركعةً، وسجدةً سجدةً، ودِرْهَمًا دِرْهَمًا..! عسى أن تكون من الْـمُسَـدِّدِينَ الْـمُـقَارِبِينَ. فإذا بَلَغْتَهَا فقد وصلتَ إذْن؛ فأَبْشِرْ! وإن رسول اللَّه ﷺ هو الذي يبشرك بقوله الكريم: « إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولا يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ! فَسدُّدُوا، وقَاربُوا، وأَبْشِرُوا، واستعينوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ، وشَيءِ من الدُّجْرَةِ » (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَيَوْمَ نَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْفَعْمِ وَنُرِّلَ الْمَلَيْكَةُ تَنزِيلًا ۞ اَلْمُلْكُ يَوْمَهِذِ اَلْحَقُ لِلرَّمْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى اَلْكَيْقِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُ اَلظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَنَيْنَتِنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحْقُولُ يَنَيْنَتِنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحْقُولُ يَنَيْنَتِنِي اَتَّخَذْتُ مُكَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ مَعَ الذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرنان: ٢٥ - ٢٩].

#### ٢ - البيان العام:

هذه كلمات الندم هذه آهات الألم.. هذه رسالات النذير الإلهي الرهيب، هذه بشارات النجاة الخاتمة، وآيات الفرصة الأخيرة، تمتد إليك من الرحمن بوصف حقيقة الندم الأبدي عند فوات الأوان، لكنها تأتيك الآن قبل فوات الأوان جامعة بين مقامات الجلال والجمال فماذا تراك أنت فاعل بنفسك اليوم يا صاح؟

هاهنا يَعْرِضُ الملِكُ العظيم مشهدًا رهيبًا من مشاهد يوم القيامة، مشهد تشقق السماء وَتَفتُحِ أبوابها، من كل جهاتها، وفي كل طبقاتها، سماء بعد سماء؛ إذ يتدفق الغمام بأسراب الملائكة تدفقًا عجيبًا يبهت الأبصار ويبهر القلوب سِرْبًا بعد سِرْب، بما يفيده لفظ « التنزيل » من التفويج والترتيب. فَتُنزَّل، أفوائج الملائكة تنزيلًا، كتنزل أصحاب المظلات العسكرية من طائراتها، لامعة تحت أشعة الشمس لكنها خلائق ذات أنوار وجلال، تتنزل على أطراف أرض المحشر، حتى تحيط بالخلائق جميعها من كل جهاتها قال ابن كثير يَعْلَقْهُ في تفسير لفظ « الغمام » هاهنا: هو ظُلَلُ جميعها من كل جهاتها قال ابن كثير يَعْلَقْهُ في تفسير لفظ « الغمام » هاهنا: هو ظُلَلُ

النور العظيم الذي يبهر الأبصار؛ ونزول ملائكة السموات يومئذ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء » (١) وروي عن مجاهد أنه قال: ٥ هذا كما قال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَكَمَامِ وَالْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ رُبُّجُمُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [ البقره: ٢١٠ ] ٥ (٢).

فَانْلُكُ الحَقُّ في هذا اليوم إنما هو للرحمن، أَلْمَلِكِ الديَّانِ، وحده دون سواه لا تفويض فيه لأحد ولا تفويت، فقد انتهى زمن الابتلاء بالحكم والسلطان! هذا يوم جمع الملوك والمملوكين، والحكام والمحكومين، على صعيد واحد، سواسية بين يدى مَلِكِ واحد، هو اللَّه رب العالمين، ولذلك كان هذا اليوم شديدًا على الكفار، عسيرًا على الظلمة! الظلمة لحقوق الله، والظلمة لحقوق الناس سواء، فالقضاء الإلهي اليوم وحده يفصل بين العباد، لا إمكان ولا أمل في التملص أو التخلص من حكم رب العزة الواحد القهار، رب الملك والملكوت لا غش اليوم ولا رشوة، ولا خلابة ولا خداع فتلك فتن ابتلائية انتهت بنهاية الدنيا وانتصبت محكمة الحق العظمي اللَّهُ ﷺ فيها قَاضِ والملائكةُ شهود.

هذا يوم يَعَضُّ الظالم على يديه.. هكذا في صورة من أبشع صور الشعور بالندم والخسران، فالعَضُّ على اليد تعبير جنوني عن رغبة هستيرية في الانتقام من النفس الأمارة، ندمًا وحسرةً؛ حيث يندب الظالم - بما فرَّط في جنب الله - مصيره المأساوي وحظُه الخاسر! ويصرخ يائسًا: يا ليتني اتخذت مع الرسول مسلكًا إلى اللَّه ويا ليتنى اتبعته في اتخاذ الإسلام طريقًا إلى الجنة ثم يصرخ مرة أخرى باكيًا نادبًا، وداعيًا بالويل والهلاك على نفسه والعياذ باللَّه: ﴿ يَا وَيْلَتِي!.. ليتني لم أتخذ فُلَانًا – تعيينًا بالاسم – من أهل الكفر والضلال خليلًا! فقد كان لي رفيقًا، وقد كان لي صاحبًا، فبئس الصاحب وبئس الرفيق، لقد كان لي خليلًا، أي: ملابسًا لي على كلُّ حال، لا يكاد يفارقني، ولكن على غير طريق الهدى والرشاد! فواحسرتاه! لقد أضلُّني هذا الشقيُّ عن الاستجابة لنداء القرآن بعد إذ بلغني واضحًا صريحًا! ذلك هو قرين السوء، وصاحب الشر، عميل الشيطان ورسوله الذي يقوم باستدراج

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ( ٣١٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ( ٦/١٩ ). وكذا تفسير ابن كثير: ( ٣١٦/٣ ).

أهل الشهوات والأهواء إلى الهلاك المبين.

ولكن أنَّى ينفع الندم اليوم؟ وأنَّى يفيد التحسر؟! كيف؟ وها الشيطان كلما أغوى أحدًا حتى إذا أيقن بهلاكه أدبر عنه وخذله، وأخلف له كل وعوده الكاذبة. وتلك هي السنة الثابتة في كيد إبليس، كما قررها القرآن الكريم: ﴿ وَكَابَ ٱلشَّيْطُونُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ فعجبًا لمن يقامر بمصيره الأخروي، وبمستقبله الوجودي، فيجعله رهين غواية الشيطان وغروره.

#### ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسم إلى خمس رسالات كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن استحضار المؤمن لهول القيامة، ومشاهدته الإيمانية ليوم الحساب؛ حيث يتفرد الرحمن بالمُلك والقضاء بين العباد، وما يستتبع ذلك من رهبة وجلال، لهو من أهم موارد التزود الروحي لردع نوازع الشهوة في النفس، وقمع خواطر الغواية الواقعة على القلب. كما أنه من أهم موارد تنشيط سير العبد، والتمكين لقلبه من جمال حاله وعلو مقامه، في دينه ودعوته.

الرسالة الثانية: في التحذير من إضاعة سبيل الرسول، فلا مسلك إلى الله إلا خلف رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - فهو السالك طريق القرآن، الخبير بأبوابه ومعارجه، المتخلق على الكمال بمحامده، عليه تنزل الكتاب كله، بما لم يتنزل على أحد من العالمين، ولا عرفه أحد قبله أو بعده. فهو الإمام الكامل، والقدوة الشاملة، والأسوة الجامعة المانعة، فلا يبتغي الهداية أحدٌ في غير سبيله إلا كان من الضالين ولا يخرج أحد عن سنته قصدًا واستدراكًا عليه إلا كان من الهالكين.

الرسالة الثالثة: في التحذير من قرين السوء وخليل الشر وبيان أن مخاللة الأشرار والأشقياء من أخطر وسائل الضلال والإضلال، وهذه قاعدة تربوية عامة في الكبار والصغار والذكور والإناث، فمن احتك بقوم إلى درجة الخلة تطبع بطباعهم، وكثير من الناس يستهين بها في نفسه وفي أبنائه، فلا ينتبه إلى خطورته حتى يكون من الهالكين، ويقابله أن من عاشر أهل الخير ناله من فضلهم وحسن خلقهم الشيء الكثير. وقد نبَّه الرسول عَلِيللهِ على هذا في عدة مواطن من سنته الشريفة. ومن أشهر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « مَثَلُ الجَليِسِ الصَّالِحِ والسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ ونَافِخ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُخذِيَكَ، وإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يخْرَقَ ثَبِابَكَ، وَإِمَّا أَنْ نَجُدَ رِيَحًا خَبِيتْةً » <sup>(١)</sup>.

وينبني عليه من الفقه التربوي: استحسان اتخاذ الصاحب الصالح في طريق السير إلى اللَّه، فإنه معين – بإذن اللَّه – في التغلب على أحوال القبض ومنازل الاغتراب، ومنشط في إسراع الخُطي في طريق المجاهدات والمنافسات، والتغلب على الوساوس المثبطات، لكن على غير غلو وابتداع، ولا زيغ عن سنة النبي - عليه الصلاة والسلام -وإلا انقلب من دَالٌ على الله إلى جدار غليظ حاجب عن الله.

الرسالة الرابعة: في التنبيه على خطورة الغفلة عن تلاوة القرآن، والانقطاع عن الشرب من ربيعه، والورود من نبعه، بما هو ذكر أساسي للمؤمن، وغذاء ضروري لروحه، وزاد لا غنى له عنه لهداه وثباته، فالبعد عن القرآن مؤدِّ بالضرورة إلى قسوة القلب، تمامًا كما تقسو الأرض العطشي بانحباس الغيث عنها، فلا يلبث إلا قليلًا حتى تتطلع نفسه إلى الشهوات المحظورات، وتلك بداية الانحراف والعياذ بالله؛ وكثيرًا ما يكون ذلك بصورة من الخفاء بحيث قد لا يشعر بها المؤمن في بداية الأمر، بل قد لا يكاد يجد بها وعيًا حتى يغرق في وحل الفتنة، فيصعب عليه الرجوع وتثقل التوبة والإنابة! ويحتاج إلى عزيمة أقوى مما لو صادفته خواطر السوء وهو قريب العهد بالقرآن، فإنه آنئذ يكون أقوى بإذن الله على طرد وساوس الشيطان، والتخلص من نوازع الأهواء والشهوات، والرجوع السريع والقوي إلى التشبث بحصون مقامه، وإنما المعصوم من عصمه اللُّه.

الرسالة الخامسة: في التحذير من الافتتان بآراء الرجال ومصطلحاتهم، سواء كانوا من العاملين في مجال الدين والدعوة أو غيرهم، مهما كان شأنهم، مما قد يصدر عنهم مخالفًا لحقائق القرآن وتعابير القرآن، فحذار من الانبهار بالأقدار التي قد تقع بقلبك لفلان أو علان؛ إذْ يأتيك بالفكرة أو بالعبارة، التي تقتضي أمرًا عقديًّا أو حكمًا شرعيًّا، أو توجيهًا دعويًا، لكنه منقوض بمنهاج القرآن، مخالف لسنة النبي – عليه الصلاة والسلام –

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

مرفوضٌ بميزان الشريعة، فإنك إنْ يمل قلبك إلى اتباع ما وقع في نفسك من التعظيم لصاحبه، وتركت سبيل القرآن من أجله، فإنه لَيْخْشَى عليك أن تكون من الهالكين ( يَا وَيْلَتِي..! لَيْتَنَى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا! لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَان لِلإِنْسانِ خَذُولًا ﴾.

#### ٤ - مسلك التخلق:

ومسلك ذلك كله يتلخص في تحقيق الندم قبل الندم، ثم الإكثار من مطالعة أحوال الصالحين من الأنبياء والصديقين، والتشمير عن قدم الرحيل إلى منازلهم عبر سبيل القرآن الكريم.

فأما الندم قبل الندم، فراجع إلى تدبر أيام العمر، ومشاهدة ما ضاع منك من فرصها وهو كثير..! هل تستطيع اليوم استعادة الأمس؟ لقد ضاع مني ومنك إلى الأبد! مضى بحسابه واحسرتاه، ولكل يوم حساب جديد! أيامك في هذه الدنيا رصيدك. فانظر يا قلبي ماذا أنت فاعل برصيدك، وأي شيء يمكن أن تستدرك به ما فاتك منه؟ نَدَمُكَ الآن أَمَانُكَ! فاتخذه زادًا قبل الندم العقيم! ندم الآخرة الذي لا ينفع صاحبَه أبدًا.

فليس لك اليوم يا صاح إلا أن تفر من نقصان في العمر إلى بركة العمر، والبركة فيض اللَّه الكريم على عباده، مرجعه التخلق بأعمال المبَارَكينَ من الصالحين و « المرءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ » (١)، فَتَخَلَّقْ بمحبتهم تَرَ من نفسك في الإقبال على الخير عجبًا.

<sup>(</sup>١) نص حديث متفق عليه.

# المجلس الثامن وحريب و الترآن، في مقام التلقي لمنهاج القرآن، وبيان جريمة هجرانه!



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَتِ إِنَّ قَوْمِى ٱلْخَنَدُواْ هَنذَا ٱلْفُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَنِيَ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَبْلِكَ هَادِيكَا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَبْلِكَ هَادِيكَا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَهُ وَرَقَلْنَهُ تَرْبِيلًا ۞ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمُثَلٍ إِلَّا جِمْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ ٱلّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَكَرُ مَكَانًا وَأَضَالُ سَلِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٠ - ٣١]

#### ٢ - البيان العام:

هاهنا صُلْبُ المنهاج الفطري، وروح البرنامج القرآني، وعمود الدعوة الإسلامية! مَنْ تَلَقَّى حقائقه تَلَقَّى الهُدى القرآني كاملًا، ومن فاتته فاته خير عظيم، بل خِيفَ عليه أن تصيبه شكوى رسول اللَّه عِيِّ ولئن أصابته ليكونن من الهالكين.

هذا رسول اللَّه اليوم يشتكي إلى اللَّه، فما أرهبه من موقف وما أخطره! ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِى اَتَّخَذُوا هَذَا اَلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ اللَّه أكبر، نعم لقد هَجَرَتْهَ قريش حينًا من الدهر. لكن الشكوى مستمرة باستمرار القرآن، وما ترك اللَّه شيئًا من آياته الواصفة للأدواء يتلى في كتابه، إلا لعلمه سبحانه بأن داءه سيظهر في الأمة يومًا من الدهر، فأي هجران للقرآن أفظع مما تمارسه الأمة اليوم؟ أين هي من أحكامه وشريعته؟ أين هي من أحلاقه وقيمه؟ ثم أين هي من منهاجيته في الدعوة والإصلاح؟ وفي التربية والتعليم؟ وفي السياسة والإعلام؟

وفي الاقتصاد والأموال؟ وفي العلاقات الاجتماعية والأسرية؟ وفي كل مرافق العمران البشري بشتى ميادينه ومجالاته؟ أين الأمة من القرآن؟

أتريد الجواب حقًّا؟ هذه أصداء النداء النبوي ما زالت متدفقة في الفضاء بحزنها العميق، تجأر إلى الله شاكية فَأَنْصِتْ: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَكَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴾.

ويجيبُ ربُّ العزة مبينًا حكمة الابتلاء بهذه الدعوة، وجريمة هجران القرآن: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيـًا وَنَصِيرًا ﴾ إنها جريمة إذن لكنها سُنَّةٌ جارية، لها مسارها الثابت عند الله ﷺ؛ لتتم حكمة الابتلاء بهذا الدين، فليكن من هذه الأمة من يسخر من القرآن العظيم! وليكن من يحارب أحكامه وأهله كما كان في الأمم السابقة! وعلى الداعية إلى اللَّه أن يتمسك بالكتاب في تلك الظروف، ويثبت على حقائقه دينًا ودعوةً! فتلك هي سنة الأنبياء من قبل مع أقوامهم تجاه كتاب الله.

ومن هنا قال تعالى لرسوله الكريم تسليةً له وتطمينًا، على ما اقتضته الآية السابقة: وكما جعلنا لكلِّ نبيٌّ من الأنبياء قبلك - أيها الرسول - أعداءٌ من مجرمي أقوامهم حاربوا دعوتهم، فقد جعلنا لك أعداء من مجرمي قومك هجروا القرآن وحاربوه! فاصبر كما صبروا!، واعلم أن اللَّه وحده هو الهادي والنصير الذي ينصرك وينصر دعوتك؛ لأن هؤلاء الجهلة إنما يحاربون بصنيعهم الإجرامي هذا الله رب العالمين.

وقال الذين كفروا لمحمد يَؤْلِنُهُ على سبيل السخرية: ما بال هذا القرآن يتنزل عليه مفرَّقًا هكذا آيات آيات؟ فهلًّا نُزِّلَ عليه دفعةً واحدة؟! لقد جعل اللُّه هذا الاستفزاز لمحمد عليه من أعظم البصائر المنهاجية لمحمد عليه سببًا في إنزال رد رباني عظيم، رد جاء ببصيرة من أعظم البصائر المنهاجية في كتاب اللُّه بصيرة ترسم المنهاج الشامل للتربية القرآنية في بضع كلمات ﴿ كَنَاكِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فُوَادَكِّ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ أي: كذلك نَزَّلْنَاهُ مُفَرِّقًا؛ لِنُقوِّيَ به قلبك، ولتزداد به طمأنينة، فتعي رسالته وأمانته، وتستطيع حملها بقوة؛ ولذلك ألقيناه عليك على مهل آيات أرْتَالًا.

فالتثبيث: التقوية للشيء، والتمكين له والتمتين. كما يبنى المرء البناء فيثبته بتقوية أساطينه وأسواره؛ حتى يثبت منتصبًا قويًّا شامخًا. والترتيل هنا: هو الترسيل، أي إنزال القرآن آيات بعد آياتٍ، مُفَرَّقًا لكن على ترتيب دقيق وتنظيم حكيم! حتى إذا جُمِعَ كان أيضًا مُرَتَّلًا ترتيلًا، بمعنى جاء على نظام بديع! فمن معاني الترتيل: التنظيم والتنسيق والترتيب (١). فالقرآن مرتَّل في تنزيله الأول على حِكْمَةِ بناء الإنسان والأمة، في أول التأسيس لها زمن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام. وهو مرتل بعد ذلك في بنائه التعبدي المحكم، الذي جمعه الله عليه بعد تمام تنزيله، كتابًا مرتبًا، بآيه وسوره، على نظامه الذي هو في المصحف اليوم، وإلى يوم القيامة. فكان قوله تعالى: ﴿ وَرَتَّلْنَكُ زَيْبِلًا ﴾ دالًا على حكمة التفريق وجمال التنجيم زمنَ التنزيل، ودالًا أيضًا على جمال الجمع وكمال المنع له بعد ذلك.

ومن هنا كان الترتيل بهذا المعنى مرتبطًا بالتثبيت ارتباطًا وثيقًا؛ ذلك أن تقرير منهج الرحمن في تنزيل القرآن مفرَّقًا؛ قصد بناء العمران الإيماني لقلب الرسول عَلِيْتُهِ وصحابته، ثم بناء النسيج الاجتماعي للمجتمع المسلم، كل ذلك جاء على قَدَر معلوم وحكمة سابقة! اقتضت أن ينزل القرآن آيات آيات، بصورة منهجية مرتبة تراعى الأولى فالأولى، في المعاني وفي الزمان والأحوال، في سياق بناء الأمة الإسلامية. فكل آية هي كاللبنة توضع بعناية في قلب المؤمن بمكانها، على ما يناسب حاله في زمانه، وعلى ما يناسب اللبنة التي تليها بدقة متناهية! تمامًا كتناسب خيوط النسيج وهو يُصْنَعُ على عين صاحبه، فهو يرى تناسق فسيفسائه وألوانه - قبل تركيب جزئياته - كيف سيكون، دون غيره من الجهلة بأسرار الصنعة، الذين لا يرون جمال العمل إلا بعد نهايته.

فالإنسان هاهنا هو موضوع العمل، وهو ذاته ميدان البناء ﴿ كَذَٰلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِـ، فُؤَادَكَ ﴾ وهو المقصود بحمل تكاليف القرآن وشريعة القرآن.

ولأنَّ القرآن بما تضمن من أمانة عظمي قولٌ ثقيلٌ جدًّا: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا نَقِيلًا ﴾ [الزمل: ٥] فقد كان هذا الإنسان – وهو المخلوق الضعيف – في حاجة إلى بناء أساطينه الإيمانية وعمارته الروحية؛ لتستطيع حمل شريعة القرآن، فاحتاج إذن إلى صناعته وبنائه على عين اللُّه، وتزكية روحه بهذا المنهاج الرباني اللطيف المترسل،

<sup>(</sup>١) ولذلك سُمَّى تجويد القرآن 9 ترتيلًا ٣؛ لأنه تنظيم للحروف عند النطق بها، وترتيب لها عند الأداء، وترسيل للآيات على مهل، الواحدة تلو الأخرى. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْفَرْءَانَ نَرَّبِيلًا ﴾ [ المزمل: ٤ ].

المنجم للآيات على قدر ما يطيقه الإنسان، آياتٍ بعد آياتٍ، لكن على منهج البناء المنظم المحكم إلى أن يكتمل العمران في الأمة تامًّا، فردًا وجماعةً فعلى ذلك النظام الإلهي رُتُّلَ القرآنُ تَرْتيلًا ورُسُلَ ترسيلًا فأَكْرِمْ به من منهاج ربانيٌّ حكيم وأَعْظِمْ! وإنه لدرس للدعوة الإسلامية التجديدية في كل زمان ومكان، ما له من تمن.

## فأي حكمة هذه وأي مَثَل؟

ولذلك خاطب رسوله الكريم بأن الكفار لا يأتونك بشبهة مما يضربونه لك من الأمثال، إلا جئناك بالمثَل الحقّ، وبالبيان الحق، المتضمن للحكمة الإلهية التي لا يعرفونها ولا يبصرونها؛ بما غشى قلوبهم من ظلمات الكفر والكبرياء. فَمَثَلُ السُّوءِ إنما ينطبق عليهم هم بالذات؛ إذْ هم الذين سَيْجَرُّونَ إلى جهنم، ويُسْحَبُونَ على وجوههم إلى جحيمها هكذا بصورة منكوسة مقلوبة! كما نكسوا الحقائق وقلبوا الأمثال في الدنيا أولئك هم شر الناس منزلةً، وأشدهم بعدًا عن الهدى، وأسوؤهم انحرافًا عن الصراط المستقيم.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

#### وينقسم إلى عشر رسالات كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن هجران القرآن جريمة في الدين! سواء كان ذلك استخفافًا به ومحاربةً له وعدوانًا عليه، وهذا هو الكفر العقدي الصريح أو كان إهمالًا له واشتغالًا بغيره على سبيل اتباع الهوى والتشهى، كما هو غالب أحوال الأمة اليوم، وهذه كبيرة من أعظم الكبائر وكفي بأوضاعنا المتردية الهالكة دينًا ودنيا، دليلًا قاطعًا على حجم الخسائر المادية والروحية، التي تجنيها الأمة بسبب هجرها لكتاب اللَّه! وقد سبقت بشارة رسول الله ﷺ بما في التمسك بالقرآن من الفضل العظيم، والأمان التام للمسلمين في الدنيا والآخرة. فقد دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يومًا على أصحابه، ثم قال: « أبشروا..! أبشروا..! أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأنى رسول اللَّه؟ ، قالوا: بلي، قال: « فإن هذا القرآن سَبَبّ، طرفُه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدًا ، (١)

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعبه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير، ـــ

الرسالة الثانية: في أن الخروج عن منهاج القرآن في الدعوة والتجديد ضرب من الهجر المنهاجي للقرآن، وهو انحراف - لو تدبره الناس - شنيع، وقد يتخذ هذا النوعُ من الهجر صورًا شتى، منها عدم الاشتغال بنصوصه تلاوةً وتربيةً وتداولًا في الصف الإسلامي، ومنها عدم مراعاة أولوياته الدعوية، ومقاييسه التربوية، وحقائقه الإيمانية، في التعامل مع النفس والمجتمع. فالإعراض عنه إلى البرامج الفكرية المنفصلة، التي قد تشتغل حوله، ولكنها لا تشتغل به، هو نوع من الانحراف المنهاجي الخفي، الذي قد يتطور إلى مناقضة حقائقه، ومخالفة منطقه وموازينه.

الرسالة الثالثة: في أن القرآن يحمل البرنامج الكامل لتطبيقه، والمنهاج الشامل لدعوته، وأن ذلك مرتل - بمعنى منظم ومرتب - فلا يحتاج إلى تدخل اجتهادي إلا على مستوى تخريج الحِكُم والمناطات الدعوية، وتحقيقها على حسب النوازل والمطالب المرحلية.

وعلى هذا الأساس وجب تجديد الإيمان بالكتاب لدى هذه الأجيال المعاصرة! فكأن بعض المسلمين اليوم قد ضعف عندهم التسليم بهذه الحقيقة الإيمانية العظمي فاشتغلوا في مجال الإصلاح الديني ببدائل عن كتاب اللَّه، وبقى القرآن عندهم في الهامش بدل أن يكون في الصلب، كما تقتضيه الكلمات القرآنية موضوع التدارس في مجلسنا هذا، وكما تقتضيه حقائق السيرة النبوية المتواترة.

فالرسالة اليوم هي تجديد الإيمان بالكتاب، ليس باعتباره مصدرًا للتربية فحسب؛ ولكن باعتباره برنامجًا لها أيضًا، وهذا هو الأساس، فهو البرنامج الإلهي للعمل الإسلامي، سورةً سورةً، وآيةً آيةً! وعلى قدر علو قدم المؤمن في معراجه يكون صلاحه وقربه من اللَّه، فردًا وجماعةً. فلا اشتغال إلا به وفيه! فهو الطريق الواضح إلى اللَّه، وما سواه حُجُبٌ عن اللَّه.

وعليه؛ فإن المادة الأساسية لبناء الإنسان في الإسلام تربيةً وتزكيةً وتعليمًا، إنما هي كلمات القرآن! فالآية صريحة في أن « التثبيت » لقلب الرسول عَلِيْتُم - بما ذكرنا له من معنى بنائى تربوي – إنما هو واقع بالقرآن: ﴿ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ. فُوَادَكُ ﴾

<sup>=</sup> وعبد بن حميد في المنتخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ٧١٣ ).

فلا يحتاج إلى خلطه بغيره على المستوى المصدري، إلا ما كان من بياناته النبوية فهي منه وإليه. وهو معنى قول عائشة صَيْقَتْهَا في حقه عليه الصلاة والسلام: « كَانَ خُلقُهُ الْقُرْآنَ ، (١) هكذا على سبيل الاستغراق والشمول.

الرسالة الرابعة: في أن الفاعل التربوي في القرآن إنما هو اللَّه ﷺ ﴿ كَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِـ فُوَادَكً ﴾ فإذا كان القرآن هو مادة التربية والتزكية فإن اللَّه ﷺ هو المرتبى به وهو المزكِّي به، لكن لمن أقبل عليه بشروطه، حاملًا نية الافتقار إلى اللُّه، متلقيًا عنه كلماته بمنهج القرآن، ترتيلًا وترسيلًا؛ ولذلك فالداخلُ مدرسةَ القرآن - بهذا المعنى -هو عبدٌ فَتَحَ فؤاده لكلمات اللَّه؛ لِيُصْنَعَ على عين اللَّه حتى إذا تم له التخلق بحقائقه الإيمانية، كان جنديًّا من جنود اللَّه وعبدًا خالصًا من عباده، ومؤمنًا من أهله وخاصته، وتلك هي عين الولاية الحق، وهو مقتضى قول الرسول ﷺ، فيما يرويه عنه الصحابي الجليل أنس بن مالك عَلَيْهِ قال: « إنَّ للَّه تعالى أهلينَ مِنَ النَّاسِ: أهل القرآن هُمْ أَهْلُ الله، وخَاصَّتُهُ » (٢).

الرسالة الخامسة: في أن أخذ القرآن جملة - مهما تكن له من بركات تعبدية على مستوى الذكر - فإنه مع ذلك يمنع الثمرة التربوية البنائية، حيث لا يتحقق معه التثبيت المنهاجي للقلوب، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى المجتمع؛ لأن فعالية الدواء إنما تكون بأخذه على فترات منتظمة، وعلى أقساط متقاربة. فقوة القرآن وعمق كلماته المرتبطة بعالم الغيب، تجعل الناظر إليه بالكلية عاجزًا عن إدراك دقائق بصائره الكامنة في كلماته، فهذه تحتاج إلى اقتراب شديد من آياته عبارةً عبارةً؛ لتحقيق الإبصار! فمن أبصر الحقائق الإيمانية أدرك آنئذ أنه لا طاقة له بأخذها جملةً، بل من أخذها جملة تركها جملة، فالعمق الروحي للآيات والتَّقُلُ الإيماني للكلمات، أعظم من أن تطيق النفس البشرية تَلَقِّيهِ إلا على مَهَل! ولا يستسهل ذلك ويستصغره إلا جاهل بحقيقة القرآن، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [ المزمل: ٥ ] وذلك ما يتطلب زمنًا ليس باليسير، حيث يصير القرآن آنئذ برنامج العمر كله.

وعلى هذا المنهج تنزل على قلب محمد عَلِيْتُهِ، على مدى ثلاث وعشرين سنة!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٢١٦٥ ).

ومن هنا أخذ الصحابة منهج التَّخوُّل النبوي في التربية والإصلاح. فعن أبي وائل قال: (كان عبد الله - يعني ابن مسعود ﴿ وَهُنَّهُ - يُذَكِّرُ النَّاسُ فِي كُلِّ خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لَوَددْتُ أنك ذَكُّرْتَنَا كلِّ يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أنى أكْرَهُ أَنْ أَمِلَّكُمْ! وإنى أَتَخَوَّلُكُمْ بالموعظة كما كان النبي ﴿ لِللَّهِ يَتَخَوَّلنا بها؛ مخافةَ السآمة علينا) (١).

الرسالة السادسة: في أن فقه الأولويات وفقه المراحل، منهج قرآني أصيل لبناء الدين وتجديده، في النفس وفي المجتمع. فمنهج التثبيت والترتيل المذكور في الآية، بما ذكرنا له من معنى تفريقي، وترسيل ترتيبي على فترات، وعلى مهل مُقَدَّرِ من لدن اللَّه تقديرًا، كل ذلك واضح الدلالة في أن منهج تجديد الدين لا يكون إلا بما بدأ به أول مرة! وهو مراعاة نضج الظروف والأحوال عند كل خطوة، ومراعاة المستوى التربوي والإعداد الروحي، الذي بلغه المتلقون لكلمات اللَّه. فالبناء الشامل للإنسان لا يكون بين عشية وضحاها، بل هو سيرة حياة لجيل كامل، ولعمر كامل وربما لم تكن الثمرة الأرضية إلا لأجيال لاحقة؛ والعبد إنما يشتغل في هذا الشأن لنيل ثمرة الآخرة، والله وحده هو الذي يقدر متى ومن سيشهد لحظة النصر الأرضي، والتدخل في توقيت ذلك أو التعسف في تحيينه ظلمٌ وَتَعَدُّ، وافْتَآتٌ على اللَّه.

الرسالة السابعة: في بيان مفهوم « المرحلية » على موازين القرآن. ذلك أنه قد اختلط معناها على بعض الناس؛ مما أدى إلى اختلاف حولها شديد. فاعتبار المراحل له معنيان: تشريعي ودعوي.

- فالأول: مرحلية تشريعية، وهي منهج تنزيل أحكام الشريعة على مراحل حسب النوازل والأحوال، وبذلك تعلق النسخ في القرآن، والتأخير لبعض الأحكام إلى المرحلة المدنية. وهذه المرحلية انتهت اليوم، ولا يجوز الرجوع إليها بالتطبيق الحرفي، كما صنعه بعض الجهلة، فسكتوا عن تحريم الخمر مثلًا باعتبار أنها إنما حرمت في المدينة! ونحن الآن في مرحلة مكية، وهذا ضلال مبين فالمرحلية التشريعية قد أغلقت إلى الأبد وانقطع العمل بها باكتمال نزول القرآن ووفاة الرسول – عليه الصلاة والسلام –

(١) متفق عليه.

وإنما بقي الآن من ذلك الاجتهاد في منهج الدعوة إلى الشريعة، نعم هاهنا يحضر المعنى الثاني وهو:

 المرحلية الدعوية: وهي الاستفادة من مقتضيات المنهاج القرآني في اعتبار الأولويات التربوية في بناء الإنسان وتأسيس المجتمع، بالتقديم والتأخير الدعوي للقضايا الإيمانية والشرعية على حسب الأولويات البنائية. هذا على مستوى الدعوة لا على مستوى التشريع.

فالمرحلية التشريعية تقرأ هاهنا قراءة تربوية لا فقهية، فَتُسْتَفَادُ حِكَمُهَا لا أحكامُها! ثم تُراعى فيما يُجعل في برنامج الدعوة لهذه المرحلة دون تلك، وفيما يُتخذ قضيةً لهذه المعركة دون تلك، أو لهذه الفترة دون الأخرى. فالحكم الشرعي ثابت والمعركة حوله متغيرة على حسب الظروف والأحوال.

بمعنى أن بعض القضايا قد يقتضي حجمها وموقعها التشريعي في الكتاب والسنة، أن تجعل في بؤرة العمل الدعوي وفي صلبه؛ نظرًا لكونها من الأصول الكبرى، التي إذا سلمت للأمة سلم لها ما ينبني عليها. بينما يكون الاشتغال ببعض فروعها تقديمًا عليها؛ بأن تجعل هي بؤرة العمل الدعوي، وتؤجج حولها المعارك والصراعات، ضربًا من الإلهاء عن العمل البنائي الحق، وضربًا من الانحراف عن منهاج القرآن في عرض قضايا الدين دعوةً وإصلاحًا. وذلك يختلف تقديره حسب الزمان والمكان؛ لأنه مرتبط بالتنزيل التطبيقي للمنهاج الدعوي القرآني، وأهل العلم بالشريعة وبالواقع بكل مكوناته، هم المؤهلون لتقدير ذلك وتحديده.

فإذا كانت قضية بلد ما، أو زمن ما، تدور بالأساس حول صُلْب الهوية الإسلامية مثلًا، والنزاعُ الواقع إنما هو حولها، كما هو الأمر في بعض أقطار العالم الإسلامي، فإنه من العبث آنئذ الدخول مع الناس في معارك البدع الإضافية، والانحرافات الجزئية في الدين، بل المعركة ساعتها إنما هي حول أصل الإيمان! دعوةً وتثبيتًا وترسيخًا ولا يعني ذلك أبدًا مباركة البدع، أو تشجيعها! وإنما هي معارك لم يحن أوانها بعد.

كما أنه يمكن تصور ذلك دعويًا على المستوى الفردي، في نوازل شتى؛ فعلى سبيل المثال محاولة إصلاح مسلم مبتلي بأفتين: ترك الصلاة، والإدمان على الخمر، فإذا أمكن الجمع له دعويًّا بين الحسنيين فعلًا وتركًّا فبها ونعمت؛ أما إذا تبين أنه

لا طاقة له في الجمع بين الفعل والترك في الأمرين معًا، وأن محاولة ثنيه عن شرب الخمر لن تجعله إلا مستمرًا في ترك الصلاة، فهاهنا يركز له على واجب أداء الصلاة أولًا، وتُرْجَأُ معركة الخمر في حقه إلى حين؛ لكن بشرط ألا يعني ذلك إفهامه أن شربها مباح، بل يجب أن يعلم أنها أم الخبائث! ولكن يخاطب بالشريعة دعويًّا على قدر استعداده، فَيُدْعَى أُولًا إلى التزام الصلاة والحرص عليها، إلى أن تنبت شجرة الإيمان بقلبه وحينها سيكون قلع آفة الخمر من حياته - بإذن اللَّه - أيسر بكثير. ولعله يبادر هو إلى التوبة النصوح قبل ذلك.

فالمرحلية الدعوية تستفيد من المرحلية التشريعية حِكمَها على مستوى الإصلاح والتربية، دون التطبيق الحرفي لأحكامها على مستوى التشريع والإفتاء؛ لأن ذلك الباب قد أغلق بكمال الدين وتمام نزول الوحي.

وكما يجرى ذلك في النوازل الدعوية الفردية على المستوى الجزئي، فإنه يجري أيضًا في القضايا الدعوية العامة للمجتمع على المستوى الكلي، مما يقدره فقهاء الدعوة وحكماؤها، على حسب نوازلها ومواقعها من كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ. وهو من أدق مواطن الفقه في الدين والدعوة معًا.

ذلك فرق ما بين المرحلية التشريعية والمرحلية الدعوية، وهو خيط الحكمة الرفيع الذي يُجَلِّيهِ لنا القرآن الكريم بمنهاجه الترتيلي. وكذلك الأمر على مستوى جميع أنواع الانحرافات التي تحتاج إلى تصحيح، وجميع الحقائق الإيمانية التي تحتاج إلى إعادة بناء وتجديد، دائمًا الأولى فالأولى. دون أن يعنى ذلك تغيير أي شيء من أحكام الشريعة، كلا وحاشا! ولا حقيقة واحدة من حقائقها المحكمة، أو حكمًا واحدًا من أحكامها القطعية الثابتة.

فمنهج التثبيت للقلوب إنما هو قائم على بناء الفروع على الأصول، والعكس غير صحيح. وعلى حسب حجم الهدم الحاصل في المجتمع لمفاهيم الدين وقيمه، تكون أولويات العمل الدعوي ومراحله.

الرسالة الثامنة: في أن الأفئدة والقلوب الإنسانية هي الموضوع الأساس لبناء الدعوة الإسلامية، فردًا وجماعةً. القلب، أو الفؤاد، هذا المعنى القرآني العظيم، هو محل الخطاب الإلهي في القرآن الكريم. واللَّه عَلَى هو العليم بموقع القلب من الفطرة الإنسانية خَلْقًا وتقديرًا. ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِيفُ الْمُغِيثُ ﴾ [اللك: ١٤].

ومن هنا وجب عدم الاستهانة بطرق أبواب القلوب في الخطاب الإسلامي جملة، تربية ودعوة، وأن الإنسان مهما تَعَقَدَ تركيبته العقلاني، ومهما تميّز موقعه الاجتماعي، إنما هو مجرد إنسان! تحكمه أحوال الخوف والرجاء، ولحظات الرغبة والرهبة، ومواقف الضعف والانهيار، والحاجة الشديدة إلى الفرار الروحي نحو الغيب، ولو كان ينكر ذلك ظاهرًا ويجحده استكبارًا، فالعقل البشري أنى كان، يصل بسرعة إلى لحظة العجز المطلق في تفسير قضايا الوجود، وكشف طلاسم الموت والمصير! ولا بد أن يقف الإنسان على حقائق ذلك كله في حياته؛ فلا يملك - إن لم يكن من المؤمنين بالله واليوم الآخر - إلا أن يولي هاربًا من الاستغراق في تأمله والخطاب القرآني وحده يقدم الإجابة واضحة وقوية.

فالاعتناء بتثبيت القلب الإنساني، بناءً إيمانيًّا راسخًا، من شأنه أن يوجه كل تصرفات الإنسان العقلية والمادية، ويجعلها في خدمة تجديد العمران البشري بمفهومه الإسلامي الرفيع، وإعادة صياغة الأمة على منهاج القرآن ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَى مُنْهَاجَ القرآن ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَى مَنْهَاجَ القرآن ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَى مَنْهَاجَ القرآن ﴿ كَذَلِكَ لِنُتَيِّتُ اللهِ الفرقان: ٣٢].

الرسالة التاسعة: في أن الترتيل الأول للقرآن والترتيب الأول لنزول آياته وسوره - حسب أسباب النزول وتاريخه - كان خاصًّا بالتأسيس الأول للأمة الإسلامية زمن رسول اللَّه مِيِّكِيَّةٍ؛ ولذلك فإنه لم يُحفظ بحفظ القرآن. وأن الترتيل الثاني للقرآن حسب الجمع النهائي له؛ هو لضمان استمرار الأمة، ولإعادة تجديد دينها كلما بليت حقائِقُه في مجتمعها، لا لتأسيسه ابتداءً؛ ولذلك فهو الذي محفظ بحفظ القرآن الكريم.

ومن هنا فإن الحِكَمَ التي قد تفيد الأمة الآن في حاضرها، دينًا ودعوةً، مما يتضمنه الترتيب الأول، هو موجود في الترتيب النهائي المحكم، إضافة إلى ما أودعه الله ﷺ في هذا الأخير من أسرار.

وهذا لا يمنع الاستفادة الإجمالية، مما أُثِرَ من أحاديث موقوفة على بعض الصحابة، في ترتيب القرآن على حسب النزول؛ استئناسًا بها في منهج التعامل مع

القرآن الكريم - بصورته الترتيبية التوقيفية النهائية - في المجال التربوي والدعوي خاصة، وكذا في تبين مراحل الدعوة الإسلامية في سياق التدافع البشري، والتجديد الديني للمجتمع الإسلامي.

الرسالة العاشرة: وفيها دليل على أن هذه الأمة مهما تُصَبُّ بالانكسار والانهبار، فإنها لا تموت أبدًا؛ ولذلك فإنها لن تحتاج بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ إلا إلى تجديد البناء. فكان هذا الترتيب المتواتر للقرآن الذي يقرؤه الناس في المصاحف اليوم، هو المحفوظ المحكم بدقة متناهية، لا خلاف فيه ولا اضطراب.

ومن هنا وجب على الدعاة والمسلمين أجمعين أن يستصحبوا أملًا كبيرًا – على قدر إيمانهم بالله ويقينهم فيه – في عودة الأمة إلى كامل عزها ومجدها، وعودة الدين. وأهله إلى موقع الريادة والشهادة على الناس، متى أَذِنَ اللَّه في ذلك. وإنما على المؤمن أن يعمل متعبدًا بما أمر اللَّه من الدين والبلاغ ﴿ وَكَفَنَى بِرَلِّكَ هَادِيـُنَا وَنَصِيرًا ﴾.

#### ٤ - مسلك التخلق:

ومَسْلَكُ العمل بكلمات هذا المجلس يكون بالتخلق بأمرين:

الأول: صحبة القرآن لتلقى محبته، وذلك بدوام تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، قيامًا بسوره، وتدارسًا لآياته، وتعلمًا لأحكامه، وتلقيًا لحِكْمِهِ. فمن تَلَقَّى محبةَ القرآن تَلقَّى محبةَ اللَّهِ تعالى. وتلك هي علامة الولاية، التي نص عليها الحديث النبوي الشريف، مما يرويه أبو هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللَّهُ عَبِّلِكُمْ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لَى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ ثَمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِّي بِالنُّوافِل حَتَّى أَحِبُّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَشِمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي بَيْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَّنهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ » <sup>(١)</sup>.

وقد تضافرت الأدلة والنصوص على أن القرآن هو كتاب المحبة.

الثاني: تثبيت القلب بالدخول في ابتلاء كلمات القرآن، برنامجًا مرتلًا ترتيلًا. وإعداده لحمل رسالته الربانية، والجهاد بحقائقه الإيمانية، ومفاهيمه المنهاجية،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

وترويض النفس على الصبر على ثقل أمانته، وهذا لا يكون إلا بالتحقق بالمعنى الأول، وهو القيام بالقرآن للتخلق بمقام المحبة. فالمحب يستصغر النفس والنفيس في سبيل المحبوب؛ ولذلك قال – جل ثناؤه – لعبده في أوائل بداية الطريق: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلْمُزَّيِّلُ ۞ لَحُبُوب؛ وَلَذَلَك قال – جل ثناؤه مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهٌ وَرَتِّلِ اَلْقُرْمَانَ مِّرِينًا ۗ ۚ ﴾ إنائش مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهٌ وَرَتِّلِ الْقُرْمَانَ مِّرِينًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكُ وَرَتِّلِ الْقُرْمَانَ مِّرِينًا ۞ إِنَّا سَنْلَقِي عَلَيْكُ وَلَا نَقِيلًا ﴾ [المزمل: ١ - ٥].

فيا قلبي العليل! ويا خافقي المريض الخامل إلى متى وأنت هكذا متواكلٌ مُتَمَنَّ على اللَّه بين زوايا الركود والخمول؟ إلى متى؟ وها قوافل الربانيين قد قَطعتْ فَرَاسِخَ وفَرَاسِخَ من زمن الآخرة، سيرًا في طريق المحبة! يحدوها الشوق إلى اللَّه، ويغذيها الأنس به جلَّ عُلَاه؟!

أَلا فَانْفُضْ عنكَ أَدْرَانَ الترابِ يَا صَاحِ وطِرْ..!

. . .



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَلَرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنَتِنَا فَدَمَرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُوا ٱلرُّسُلَ الْفَالِمِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَتَعُودَا الْفَلْلِمِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَتَعُودَا وَتَعُودَا وَتَعُودَا اللّهَ وَعَادَا وَتَعُودَا وَتَعُودَا وَتَعُودَا اللّهُ اللّهِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْيرًا ﴿ وَكُلّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلّا تَبْرَنَا وَعُلَا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلّا تَبْرَنَا وَكُلّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلّا تَبْرَنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلّا تَبْرَنَا لَهُ الْمَثْوَلُ وَكُلّا فَرَيْهَا بَلَ وَلَيْكُمْ مِكُونُوا بِرَوْنَهَا بَلَ عَلَيْهِ اللّهُ وَعُلَا مَا اللّهُ وَالَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَرْجُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَرْجُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَرْجُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَرْجُونَ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْكَ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّا لَا يُعْرَفُونُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا لِكُولُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ال

#### ٢ - البيان العام:

هذا مقام التذكير بأيام اللَّه! والبيان الحق لَمِصَارِع الأمم وقرون الدول.

هذا بيانٌ للناس، وتبصيرٌ لهم بحقيقة مهلكهم وأسبابه، مما يجهله قوم كثير، أو لا يؤمن به آخرون! فالتَّتْبِيرُ عذابٌ إلهي رهيب، وعقوبة ربانية شديدة! وهو إهلاك شامل مخيف، يأتي بمصائب عامة، وكوارث كبيرة تحصد كل شيء؛ ولذلك فهو لا يقع بقوم إلا بغضب شديد من اللَّه ذي الجلال، والعياذ باللَّه! ولا يغضب سبحانه على أهل الأرض إلا بطغيان ذنوبهم، وتواتر ظلمهم، وتظاهر شرهم، وتمردهم على خالقهم، فمعرفة طبائع الذنوب ودركاتها، وحدود خطورتها شيء ضروري للمؤمن العارف بمقام اللَّه.

وما اقترفت البشرية جرمًا أعظم من التكذيب بكتاب اللَّه ورسله وإعلان الحرب عليهما.

ولقد كانت أعظمُ شَكَّاةِ رفعها محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - إلى اللَّه، ذلك النداء المستغيث الحار الذي تُذُورسَ بالمجلس السابق: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبُّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَنِذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [ الغرقان: ٣٠ ] فذلك هو بدء سياق مجلسنا هذا، وتلك هي مقدمته، وهاهنا جوابه ونتيجته! وليعلم الناس خطورة هجر القرآن، وخطورة التكذيب بكتاب الله، فقد أورد سبحانه ذكر الأمم البائدة أمثالًا، لما وقعت في نفس الجريمة، تكذيبًا بالكتاب واستهزاء بالآيات، فنالها بسبب ذلك غضبٌ شديدٌ، وكانوا من المهلكين بقطع دابرهم وَبِتَثْبِيرهِمْ تَتْبِيرًا، وتلك هي أيام اللّه.

ومن هنا جاء قول الله تعالى بهذا السياق متوعدًا من كذَّب رسولَه، محمدًا ﷺ، ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه، مما أوقعه بالأمم الماضية المكذبين لرسله؛ فبدأ بذكر موسى الطِّينين، وأنه بعثه بالكتاب إلى قومه، وجعل معه أخاه هارون وزيرًا، أي نبيًّا مؤازرًا ومؤيِّدًا وناصِرًا، فكذبهما فرعون وجنوده، فكان ما كان من تدمير لطغيانهم بالإهلاك والإغراق.

وقد ذُكِرَ موسى في هذا السياق قبل نوح - عليهما الصلاة والسلام - رغم أن موسى متأخر عنه زمانًا؛ للشبه القائم بينه وبين محمد عَلِيْتُهِ في طبيعة الرسالة، فكلاهما أوتى الكتاب من لدن الله، وإن كان كتاب محمد علي أجمع وأمنع، إلا أن الرسالة القائمة على « كتاب » تكون أثقل وأعظم، لما يحمله الكتاب عادة من تعاليم إلهية موثقة، وتكاليف ربانية مفصلة، كلها ابتلاءات تعبدية وتشريعية. وقد عاني محمد مَرَالِيْهِ مع قومه في بلاغ حقائق القرآن، كما عاني موسى الطَّيْلِيمَ في بلاغ حقائق · التوراة؛ فكان الإهلاك سنة الله فيمن كذب بالكتاب، وهو عذاب كان معلقًا على رؤوس الكفار من مشركى العرب، إلا أن يتوبوا إلى اللَّه ويؤمنوا بالكتاب، ثم هو عذاب لم يزل معلقًا أيضًا على رؤوس البشرية عبر مطلق الزمان، كلما تحدُّت رب العزة، وتظاهرت على حرب الكتاب، إلا أن تتوب إلى اللَّه رب العالمين.

وكذلك فعل ﷺ بقوم نوح من قبل، حين كذبوا رسوله الطَّيْقِير، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، يدعوهم خلالها إلى توحيد اللَّه ﷺ، ويحذرهم نقمته وعذابه، ولكن كذبوه جيلًا بعد جيل ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [ مرد: ١٠ ]، فكانوا كأنهم كذبوا عدة رسل، لا رسولًا واحدًا فقط؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَقُوْمَ نُوجٍ

لَّمَّا كَنَّهُوا ٱلرُّسُلَ ﴾ ولم يكن قد بعث إليهم إلا نوحًا فقط. وهو دليل على أن من كذب رسولًا واحدًا فقد كذب جميع الرسل، أولهم وآخرهم؛ لأنهم جميعًا جاؤوا بحقيقة واحدة من عند اللَّه؛ ولهذا أغرق اللَّه قوم نوح ولم يبق منهم أحدًا، إلا من آمن؛ حيث إنه لم يترك من بني آدم على وجه الأرض آنئذ سوى أصحاب السفينة؛ ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ﴾ أي عِبْرةً ودلالةً للأمم اللاحقة، يشاهدون فيها أثرًا من عظمة اللَّه ﷺ وقدرته على المجرمين وإحاطته بالعالمين.

ثم ذكر عادًا وهم قوم هود، وثمودًا وهم قوم صالح، ثم أصحاب الرَّسِّ. فأما أصحابُ الرُّسُ فقد قال ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال عكرمة: هم أصحاب يس. والرَّسُّ: بئر رَسُّوا فيها نبيُّهم، أي دفنوه فيها! (١) وكلهم جميعًا أبادهم اللَّه وقطع دابرهم بغضبه ونقمته! لما كذبوا بآياته ورُسُلِهِ.

فتلك سُنَّةُ اللَّه الثابتة مع الطغاة المكذبين بالدين، ما تحدَّتْ أمةٌ رَبَّ العالمين إلا جعلها من المهلكين ولو بعد حين سُنَّةٌ لا تتخلف أبدًا؛ ولذلك قال: ﴿ وَقُرُونًا مَنَّ اللَّهُ عَلَ ذَلِكَ كَيْمِرًا ﴾، أي: وأمَّا أخرى كثيرة لم نذكرها لك، أهلكناها أيضًا بناءً على السنة الجارية. ثم قال: ﴿ وَكُلَّا صَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُّ ﴾ أي وضحنا لهم الأدلة بأبلغ ما يكون البيان، وأقمنا عليهم الحجة، وأزحنا عنهم الأعذار ﴿ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴾، أي أهلكناهم إهلاكًا والقرن: هو الأمة من الناس، وحَدُّه بعضُهم بمائة سنة، قال ابن كثير يَتَمَلَثُهُ: ﴿ وَالْأَظْهُرُ أَنْ القَرْنُ هُوَ الْأُمَّةِ المُتَعَاصِرُونَ فَي الزَّمْنِ الواحد، وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهو قرن آخر، كما ثبت في الصحيحين: « خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم » ... الحديث ) (١).

ثم أفرد في نهاية الأمثال قوم لوط بذكر خاص؛ لخصوص جريمتهم المخالفة للفطرة الإنسانية، ولخصوص عقوبتهم المدمرة الرهيبة ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى ٱلْفَرَيَةِ ٱلَّذَيَّ أَمْطِرَتْ مَطَـرَ ٱلسَّوْءُ ﴾ يعني قرية لوط الطَيْكَان، وهي المسماة بـ « سَدُوم »، التي أهلكها الله رجمًا بحجارة من سجيل، وقلَب أرضها خَسْفًا وزلزالًا وجعل عَالِيَهَا سَافِلُهَا! فكانت بعد ذلك آثارًا وعبرة للمعتبرين. وقد كانت العرب تمر عليها قديمًا في رحلتها

<sup>(</sup>١) تفسير الآية عند الطبري.

<sup>(</sup>٢) ن. ذلك في تفسير الآية عند ابن كثير. وأما الحديث فمتفق عليه.

إلى الشام، فلا تبصر من عبرتها شيئًا، وهو معنى قوله تعالى في سورة الصافات: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينٌ ﴿ وَبِالَّذِلِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [ الصافات: ١٣٨، ١٣٨ ]. ولهذا قال هاهنا في الفرقان: ﴿ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَكُرُونَهَا ﴾ فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال ثم قال: ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾ يعنى المارين بها من الكفار، الذين لم يكونوا يؤمنون بالبعث! ذلك أن المؤمن باليوم الآخر، ولو كفر بما دون ذلك من حقائق الإيمان، فإنه يبصر من خلال ظلمات كفره بصيصًا من نور البعث، قد يجعله يستيقظ على مشاهد أصحاب القبور! وعلى مشاهد أطلال الأمم البائدة، أما أَلمُنكِرُ للبعث الجاحد للنشور، فظلماته بكماء عمياء صماء! لا أمل فيها للإبصار والعياذ بالله؛ إذ المؤمن الحق لا يرى في المقابر انقطاع حياة، أو اندراس وجود بمعنى العدم المطلق المظلم، بقدر ما يرى فيها حضورًا ذاتيًا للموتى، يطل عليه من عالم الروح، وتجليًا لحقيقة الموت، وجودًا واعيًا في عالم البرزخ! فتكون الذكرى أرهبَ وأشجَى ويكون التفكر أعمقَ وأؤعَى.

تلك قصة الرُّسُل جميعًا مع أقوامهم لما جحدوا الآيات وكذبوا بالكتاب! نتيجة واحدة ثابتة: دمار شامل وتتبير كامل! فما بال هؤلاء القوم اليوم لا يفزعون من شكاة محمد ﷺ، وهو يجأر إلى الله: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مُهَجُّورًا ﴾ [ الفرقان: ٣٠ ].

ومن قال إن المعركة الإيمانية قد انتهت بانقطاع الوحى أو بوفاة رسول اللَّه ﷺ أو بفتح مكة ودخول الناس في دين اللَّه أفواجًا كيف والقرآن حجة اللَّه القائمة على الأمة، وعلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة؟! وها هو ذا لا يزال يُعَلِّمُ الدرس نفسه للأجيال كيف وها الأدواء والجرائم التي أبيدت بسببها الأمم الهالكة تتجلى اليوم ظواهرَ مُخِيفَةً في عالم المسلمين من صدود قوم نوح إلى طغيان فرعون، وظلم عاد وثمود، وعدوان أصحاب الرس، إلى شذوذ قوم لوط ذلك هو الإشكال، وتلك هي القضية، فكيف هُدَاهَا من كتاب الله؟

#### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم - حسب كلمات هذا المجلس - إلى سبع رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن حوادث الهلاك الشامل للمدن والقرى الحاصل اليوم - من حين لآخر – في هذا العصر، هو من تلك السنة الإلهية الجارية على القوم الذين تكالبوا على إعلان التحدي لرب العالمين، بشتى أنواع الكفر والفجور، وأن المؤمن الحق الذي يرى بنور اللَّه يشاهد غضب اللَّه في ذلك، مشاهدة واضحة لا غبش فيها ولا اضطراب، ويقع بقلبه من الرهبة والخوف ما يقع بقلب المؤمن العارف بالله، المشاهِد لعظمة سلطانه، وشمولِ إحاطته بأمره وبجميع شؤون ملكه وملكوته تقديرًا وتدبيرًا. والمؤمن لا يشوش عليه دجل الإعلام الكبير اليوم، ذلك الدجل الذي يقلب الحقائق؛ بنسبة الكوارث النازلة بالناس إلى فعل الطبيعة، وإلى اختلال حركتها الميكانيكية، وإنما هي في منطق الإيمان مُسَخَّرة مأمورة، بل إن المؤمن يرى بعين اليقين أن الطبيعة بكل مكوناتها عبدٌ طائع بين يدي اللَّه، وعلى وعى تام بذاتها وبوظيفتها المكلفة بها، تنفذ ما طلب ربها منها، تنفذه كما طلبه بلا زيادة ولا نقصان، فالوجود الطبيعي - بكل مكوناته، الجمادية، والمائية، والهوائية، والنارية، والنباتية... إلخ، كائن حي يسبح بحمد ربه، بلسان حاله ومقاله معًا، ويدور في فلكه سيرًا إلى اللَّه. فما تحرك شيء من الكوارث في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله، وإلا بإذنه، وإلا بأمره سبحانه جل علاه ﴿ وَعِنـدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۚ إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا بَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴾ [ الأنعام: ٥٩ ] وما كان شيء من ذلك كله إلا لحكمة بالغة، معلومة منه سبحانه، رسالاتٍ تترى إلى الناس أجمعين فكل ما ترى وكل ما تسمع من زلازل أرضية وبحرية، وعواصف مدمرة، وفياضانات مهلكة، وخسف رهيب، ومن حروب مجنونة تحرق الأخضر واليابس، وتدمر الإنسان والعمران، في هذا القطر أو ذاك، وفي هذه القارة أو تلك، إنما هو خطاب اللَّه الغضبي المنزل على أهلها انتقامًا والعياذ باللُّه! فَتَفَكَّرُ في مشاهدها من المغرب إلى المشرق، ومن الشمال إلى الجنوب، وعبر جميع القارات، ثم انظر إليها عبر تاريخ العالم الإسلامي القريب والبعيد، من مأساة الأندلس إلى سقوط الدولة العثمانية، إلى حروب الاستعمار القديم والجديد إلى ضربات الزلازل والعواصف وانفجار البحار! تَرَ جنودَ اللَّه القوية تُغِيرُ على هذا الشعب أو ذاك، وعلى هذه المدن والقرى أو تلك؛

فتحصد الآلاف والملايين وتُلْحِقُ بالظلمة الخسائر والبوار سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار. ويقف الإنسان - مهما أحرز من تقدم علمي - عاجزًا حائرًا مبهوتًا، بين يدي عظمة الله الواحد القهار.

سُنَةٌ جَارِيَةٌ أَبَدًا إلى يوم القيامة، وهي صريح قول اللّه تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ فَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُخَلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [ الرعد: ٣١ ].

الرسالة الثانية: في أن عمى الناس عن هذه الحقيقة اليوم، إنما هو بما ذكره الله تعالى في هذا السياق: أنهم نسوا حقيقة البعث والنشور! فهم بين كافر بها مطلقًا فلا يرى من بصيص نورها شيئًا، وبين غافل عنها - كحال كثير من المسلمين اليوم - إلى درجة الحتم بما يشبه عمى الكفر، والعياذ بالله وذلك قوله تعالى في سياقنا هذا: ﴿ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَكُونُهُما بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴾ فمن نظر إلى الحقائق الإيمانية بعين الآخرة شاهد منها الشيء الكثير، ومن لم ينظر إليها بها عَمِيَ عن كل شيء! فَتَدَبَّر، ثم أَبْصِر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

أنه يكون ﴿ فِي أَمْتِي خَسْفٌ ومَسْخٌ وقَذْفٌ ﴾ (١) وما يرويه ابن مسعود ﷺ من قوله عليه الصلاة والسلام: أنه يكون « بين يدي الساعة مَسْخٌ وخَسْفٌ وقَذْفٌ » (٢) نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين.

وكل ذلك إنما هو بسبب المجاهرة بالمعصية؛ لما فيه من إعلان الحرب على الله وعلى شريعته، كتابًا وسُنَّةً، وهو التعليل المصرح به في الأحاديث الصحاح، من رواية عدد من الصحابة بصيغ شتى؛ منها حديث عمران بن حصين في قوله بالله: يكون ٥ في هذه الأمة خَسْفٌ ومَسْخٌ وقَذْفٌ، إذا ظهرت القِيَانُ، والمعازفُ، وشُربت الخمورُ » <sup>(٣)</sup> ومعنى الظهور هنا: الشيوع والانتشار والغلبة والسيطرة؛ حيث تصير هذه المنكرات وضعًا طبيعيًّا عاديًّا.

الرسالة الرابعة: في أن فاحشة الزني وما يلحق بها إذا فَشَتْ في الناس هي أيضًا حتى أعلنوا بها وتجاهروا؛ كانت سببًا في الهلاك أيضًا بالمعنى الذي ذكرناه قبل. وصح في ذلك قوله ﷺ: « يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فَشَا فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخِذُوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعُوا القَطْرَ من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني: ٩ صحيح ٩. حديث رقم: ( ٤٢٥٧ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، عن ابن مسعود مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني: و صحيح ٤. حديث رقم: ( ٢٨٥٦ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي عن عمران بن حصين مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني : ٥ صحيح ٥. حديث رقم: ( ٤٢٧٣ ) في صحيح الجامع. وأخرجه الطبراني عن سهل بن سعد مرفوعًا. بسند صحيح كما هو في صحيح الجامع أيضًا، رقم: ( ٣٦٦٥ ). كما أخرج نحوه أبو داود عن أنس مرفوعًا، بسند صحيح أيضًا كما في صحيح الجامع برقم: ( ٧٨٥٩ ). ولكل ذلك أصل في صحيح البخاري في المسخ قردةً وخنازير، بسبب المجاهرة بالمعصية. وهو ما رواه الصحابيان الجليلان أبو عامر وأبو مالك الأشعري، عن النبي كلية قال: ٥ ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب عَلَم تروح عليهم سارحتهم، فيأتيهم آت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غدًا، فيبعثهم الله، ويقع العلم عليهم، ويمسخ منهم أخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة ، أخرجه البخاري.

اللَّه عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه عَلِنَ، ويتحروا فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم » (١) اللَّه أكبر! ألا وإنَّ واقع الأمة المعاصر لواضح في صحة كل ما ذكر في الحديث، حرفًا بحرف.

الرسالة الخامسة: في أن تلقى الكتاب يلزم عنه - فضلًا عن واجب الدخول في تكاليفه - حملُ رسالته إلى الناس؛ إذ ما أوتى أحد الكتاب إلا أمِرَ بالبلاغ وُمُجوبًا! وقيل له كما قيل لموسى وهارون في الآية: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥ أَخَاهُ هَـٰرُوكَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنتِنَا ﴾ الآية. وكما مر معنا في بداية السورة بخصوص نبينا محمد ﷺ: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ وقال له في سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكُ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَلْمُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [ المائدة: ٦٧ ]. وتلك كانت وظيفة الأنبياء والرسل من قبل، لكنها في هذه الأمة موروثة عن محمد عليه ، واجبًا معلقًا في ذمة دعاتها وعلمائها إلى يوم القيامة، وبذلك شهد اللَّه بخيريتها.

الرسالة السادسة: في أنه ما حمل راية الدعوة الإسلامية العلماء الربانيون، ولا المؤمنون الصِّدِّيقُون، أو الحكماء الوارثون، المقتفون أثر الرسول الكريم، إلا جَرَتْ عليهم سُنَّة الأنبياء مع أقوامهم، ابتلاءً لهم وبهم، وجعل الله الطبيعة بكل عناصرها سلاحًا لهم لا عليهم وجعل كوارثها دمارًا معلقًا على رؤوس أعدائهم، وهو من مقتضى الكلمات المتدارسة بهذا المجلس، كما أن شواهده في القرآن وفي التاريخ كثيرة. فقد قال ﷺ في حق رسوله يونس الطَّيْلًا: ﴿ فَأَسْـتَجَبُّـنَا لَهُ وَنَجَيِّنَـٰنُهُ مِنَ ٱلْغَيِّمُ وَكَذَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الأبياء: ٨٨ ] رسالةً مؤبدةً لكل المؤمنين! وقال في حق قوم لوط: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنشُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [ هود: ٨٢، ٨٣ ] رسالةً مؤبدةً لكل الظالمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه والحاكم، عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني : ٥ صحيح ٥. حديث رقم: ( ۷۹۷۸ ) في صحيح الجامع.

الرسالة السابعة: في أن ترك الأمة - في سوادها العام - لما كُلِّفَتْ به من الدخول في أحكام الشريعة وتكاليفها، سواء على مستوى الشعوب، أو على مستوى المؤسسات والحكومات، وأن طغيان اللادينية والتيارات العلمانية على صناعة القرارات التوجيهية الإدارية الكبرى، مما تعم به البلوى، في السياسة التعليمية والتربوية، والاقتصادية، والإعلامية، وسائر التُّظُم العمرانية، جعل المسلمين يفقدون موقعهم الذي جعلهم اللَّه فيه، من الشهادة على الناس، فحَرمُوا بركةَ التأييد الإلهي العظيم، وصاروا بذلك عبيدًا للمشركين والكفار في العالم بدل أن يكونوا أهل حجة عليهم وشهادة؛ إذ القاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه.

فتحقيق العبدية الخالصة للَّه الواحد القهار، هو وحده باب العز في الدنيا ومسلك النجاة في الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

# ٤ - مسلك التخلق:

وأما مدخل التخلق بهذه الحقائق الإيمانية جميعًا، فعبر مسلك واحد، هو: ترويض النفس وتدريبها على مشاهدة النشور والحياة الأخروية، حركةً حيةً في كل شيء، وفي كل وقت عسى أن ينتعش رجاء الآخرة في القلب، فيفيض شوقًا جميلًا يحدو مواجيده بحداء الخوف والرجاء إلى لقاء الله هنالك؛ وهنالك فقط يتحقق الإبصار. ودون ذلك يا صاح مكابداتُ الروح، ومعاناةُ الوجدان لليالي القرآن، فهلًا أشعلتَ قناديلَ الدُّجي؟ وانتصبت بمحراب السَّخر؟!.. أَلَا فَالْبَسْ وضوءَك يا قلبي

وانْطَلِقْ فعند الصبح يَحْمَدُ المدلِجْونَ الشَّرَى.

# المجلس العاشر

في مقام التلقي لاستعظام جريمة الهزء بالرسول على التلقي العمى عن حقائق الإيمان والتوحيد!



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجِذُونِكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ عَالِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَسُولًا ۞ أَن أَضَلُ سَبِيلًا ۞ اللَّهِ عَنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ۞ أَرَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُمُ هَوَىٰهُ أَفَالَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُنُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْفَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ والفرقان: ١١ - ١٤٤].

# ٢ - البيان العام:

« رسول الله » – صفةً ووظيفةً – لَقَبٌ لكل عبد أرسله الله.. فما أعضمها من سيماء وما أكرمها! وكفى بها شرفًا لعبد من عباد الله؛ إذ اصطفاه الله بها من دون العالمين ذلك فضل عظيم، لكنه عَامً في كل الرسل والأنبياء.

أما هاهنا فله خصوص وأي خصوص فسيماء « رسول الله » جاءت بهذه « الكلمات » في حق خير خلق الله، محمد بن عبد الله، أفضل عباد الله في الأرض، وأفضلهم في السماء إنه إمام الرسل والأنبياء سيدنا محمد المرجو شفاعته بين يدي الله، يوم يتأخر عنها الأنبياء جميعًا إلا محمد بن عبد الله، المأذون وحده من عند الله قال عليه الصلاة والسلام: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ – آدم فمن سواه – إلا تحت لوائي وأنا أوّل شَافِع وأوّل مُشَفّع ولا فخر » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا. وقال الشيخ الألباني : ١ صحيح ١ =

أُلا صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى سائر الرسل والأنبياء. فمن ذا قدير على إيذاء سيدنا محمد؟ ومن ذا قدير على التطاول على مقام سيدنا محمد؟ ومن ذا قدير على الاقتراب من شعاع سيدنا محمد، أو من وهج نجمه ونور مداره؟ كيف وها هو ذا - عليه الصلاة والسلام - محروس في الأرض وفي السماء، ينعم بالأمان التام في جوار اللَّه؟! في مقام من الاصطفاء والخُلَّةِ لا يدانيه فيه نبي مُرْسَلٌ ولا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، ألا وإنه لا يتطاول على مجده العالي باللَّه، إلا مجرمٌ جاهلٌ باللَّه، وبمقام رسول اللُّه، وإذن يكون من الهَلْكَي صَعْقًا وحَرْقًا.

ذلكم سيدنا محمد، رسول الله علي تسليمًا كثيرًا..

فما أشنعها جريمة الاستهزاء برسول الله! والسخرية من مقامه العالى بالله.

ومن هنا دَانَ القرآن الكريم ذلك الموقف المخزى، وتلك الجريمة الشنعاء، التي عامل بها الكفار - وما يزالون - رسول اللَّه إلى العالمين أجمعين ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن سَيْخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ لقد خاطب الله ﷺ نبيه الحبيب عليه الصلاة والسلام مواسيًا ومطمئنًا بكلمات الرحمة والجمال، مبينًا شناعة ما صنع هؤلاء الكفرة الجهلة المنكرون ليوم البعث، الجاحدون لرسالة الإسلام، وكيف أنهم إذا رأوه استهزؤوا به قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه إلينا رسولًا؟ تنقيصًا من قدره، وتسفيهًا لحِلْمِهِ بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام! لكن سخريتهم تحمل نقيضها في نفسها، فهم يعترفون له في الوقت نفسه بقوة الحجة والبرهان؛ ولذلك قالوا: إنه كاد أن يصرفنا عن أصنامنا بقوة بيانه! لولا أن تُبَتّنا على عبادتها! لكن الله ﷺ يتولى الإجابة بنفسه سبحانه! منذرًا بالمآل الرهيب الذي ينتظر هؤلاء الذي سخروا من رسول اللَّه ورسالته وأن الحقيقة التي ينكرونها اليوم سيرونها غدًّا، عذابًا شديدًا يوم القيامة سيرونها عيانًا حينما يكونون في قعر جهنم، يتلظون بحقيقة جحيمها الأليم وآنئذ يعلمون مَنْ أَضلُّ دينًا وطريقًا، ومن أسفه عقلًا وقلبًا، هم أم محمد عَلِيْتُهِ؟

ثم يسأل سبحانه رسولَه سؤالَ تنبيه وتوجيه، في حوار تأنيسي جميل، فيه من إبداء اللطف والود والنصرة لنبيه ما يملأ القلب أُنسًا باللَّه، مُعَجِّبًا مِمَّنْ أطاع هواه

<sup>=</sup> حديث رقم : ( ١٤٦٨ ) في صحيح الجامع.

كطاعة اللَّه، فجعل من شهواته وَثَنًا يعبده من دون اللَّه: أرأيت - يا محمد - هذا الجاهل بالله، المستكبر عن عبادته، المنتشى بتمجيد ذاته وهواه؟ أفأنتَ تكون عليه وكيلًا ونائبًا حتى تردُّه إلى الإيمان؟ وهل يمكن لأحد أن ينوب عن أحد في اتخاذ قرار الإيمان؟ وإنما الإيمان قضية عقدية ذاتية، ومسألة وجدانية روحية كلا! فإنما هو هداية من الله.

أم تظن - يا محمد - أن أكثر هؤلاء الكفار يسمعون آيات الله بقلوبهم، أو يَعُونَ ما فيها بعقولهم؟ كلا! كلا! إنهم محجوبون بكِبْرهِمْ وكفرهم عن الوعى الوجداني والإدراك الروحي للحقائق والأشياء فما هم في الواقع إلا كالبهائم، التي لا تسمع بوعي ولا تدرك بعقل! إنهم وإياها - في عدم الانتفاع بما يصل إلى ظواهر آذانهم -سواء، بل هم أضل منها سبيلًا، حالًا ومآلًا؛ إذ يملكون من المؤهلات – التي جعل اللَّه لهم خِلْقةً وفْطَرةً - ما لا تملك هي لكنهم عطلوها ظلمًا واستكبارًا؛ فكانوا بذلك شرًا مكانًا وأضلُ سبيلًا.

فما قيمة سخرية أو هزء يصدر عن أمثال هؤلاء إذن؟

# ٢ - الهدى المنهاجي:

وينقسم في هذا السياق إلى خمس رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن المسلمين اليوم قد غفلوا - إلا قليلًا - عن المقام المجيد الذي لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - فغمطوه حقه العظيم، وخانوا رسالته، إلا قليلًا فدعك من المظاهرات والمسيرات التي تخرج من هنا وهناك؛ تنديدًا بمتعصبي اليهود والنصاري، كلما صدرت عنهم إساءةٌ لسيدنا محمد، فأولئك إنما هم اليهود والنصاري.

ولكنَّ، ما بالنا نحن المسلمين اليوم نرفع أصواتنا بالدفاع عن سيدنا محمد، ونحن أول من يخون رسالة سيدنا محمد؟! وأول من ينتهك الحرمات التي أسسها سيدنا محمد! والحدود التي حدُّها سيدنا محمد، والشريعة التي جاء بها سيدنا محمد فأنَّى لمن خان سيدنا محمدًا أن يكون نصيرًا لسيدنا محمد؟ وأنَّى لمن شذَّ عن قافلة سيدنا محمد أن ينال رضا سيدنا محمد؟ أوليس يوم القيامة يُطْرَدُ قومٌ من أمة سيدنا محمد عن حوض سيدنا محمد؟ ذلك نذيره الواضح الصريح من قوله علية: « ألا لَيُذَادَنَّ رجالٌ عن حوضى كما يُذَادُ البعيرُ الضال أناديهم: ألا هَلُمَ ألا هَلُمَ فيقال: إنهم قد بدَّلُوا بعدك فأقول: سُخفًا فَسُخفًا! فَسُحْقًا » (١).

الرسالة الثانية: في أن أداء حقوق المصطفى ﷺ، إنما يكون باتباع سنته، والوفاء بأمانته، والبلاغ لرسالته، تلك هي النصرة الحقيقية لمقامه، والذود الصادق عن شرفه. ومعلوم أن التأهل والتأهيل لذلك كله لا يكون إلا بالدخول في الابتلاء بمنازل أخلاقه، اقتداءً بإمامته ﷺ في ترقى معارج القرآن، ونيل شرف أُخُوَّتِهِ وجمال مَعِيَّتِهِ! وباب ذلك هو قول اللَّه ﷺ : ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ آشِدَآءُ عَلَى ٱلكُفَّار رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُّ تَرَنَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا السِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَنْرٍ ٱلسُّجُودِّ ﴾ [ النتح: ٢٩ ]. فَتَدَبَّرْ يا قلبي! وانظرْ ما حظك من هذه الصفات؛ تعرفْ مقامَك من نصرة سيدنا محمد.

الرسالة الثالثة: في التحذير مما تبثه وسائل الإعلام المعادية للإسلام ظاهرًا أو باطنًا، من دس خفى للمصطلحات المُضلِّلَةِ للعقول، والمفاهيم المحرِّفة للمعاني، دِيَنًا وثقافةً وسياسةً، وما تقوم به من قلب للحقائق وتحريف، فذلك دَيْدَنُ الكفار ومنهجهم الثابت في كلّ عصر وفي كل مَصْر، كلما أعيتهم الحجة في مواجهة الحق؛ حيث يلجؤون إلى تحريف الكلمات عن مواضعها، واصفين الحق بعبارات الباطل، وواصفين الباطل بعبارات الحق، ثم يصرون على تداول ذلك وفرضه على العالم استعمالًا وتوظيفًا؛ حتى تنطلي الحيلة تحت التأثير النفسي والإعلامي على كثير من الناس، بمن فيهم من الشعوب الإسلامية نفسها، ولذلك سجله القرآن ليحذره المسلمون، وليفضحه العلماء والدعاة إلى اللُّه! فانظر إلى وصف الكفار لفعل رسول اللُّه ﷺ بـ « الإضلال » وإنما هو جاء بالهدى ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِمَا ﴾ فهو عين الأسلوب المستعمل اليوم على المستوى العالمي؛ حيث تقوم المختبرات اللغوية واللسانية بسَكُّ أخبتُ العبارات والأوصاف، وصناعة أسوأ المصطلحات والمفاهيم! ثم تبث ذلك كله وتنشره في الناس، بما تملك من ترسانة إعلامية ضخمة؛ لمحاصرة الدين وأهله في العالم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

الرسالة الرابعة: في أن الهوى إذا تمكن من صاحبه واستحكم حتى استعبده، كان ختمًا على سمعه وقلبه، وتلك هي الوثنية الخفية التي تصيب المرء بالعمي الروحي. فلا تكون له قدرة - بعد ذلك - على إبصار حقائق الإيمان، مهما تلقي من المواعظ ومهما سمع من الآيات.

وتَمَكُّنُ الهوى إلى درجة التأله والسيطرة على القلب راجع إلى الإصرار الدائم على تلبية رغائب الشهوات، والجري وراءها بلا كابح ولا جامح؛ مما يؤدي إلى إتَّبَاع الذنوب بالذنوب، ومراكمة بعضها على بعض، بلا توبة ولا استغفار؛ حتى يستحكم نسيجُ حصيرها الخَشِن بالقلب فَيَعْمَى، وذلكم هو الرَّانُ.

فَعَنْ حُذَيْفَةَ ضَيْهِ قَالَ: ﴿ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِيْكَيْرٍ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِثْنَةَ الرَّجُل في أَهْلِهِ وَجَارِهِ. قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: يَلْكَ تُكَفَّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّيَامُ والصَّدَقَةُ. ولَكِنْ أَيْكُمْ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَذْكُرُ الْفَتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ مُحَذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ؟ لِلَّهِ أَبُوكَ ).

قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِير عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ؛ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَين: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا، كَاْلكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ » <sup>(١)</sup>.

وفي حديث أبى هريرة عليه أن رسول اللَّه مِيَالِيْمِ قال: « إن العبد إذا أخطأ خطيئةُ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقِلَ قَلْبُه! وإن عاد زيد فيها؛ حتى تعلو على قلبه، وهو الرَّانُ الذي ذكر اللَّه تعالى: ﴿ كَلَّا بَلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. وقوله: أَسْوَدُ مُوْبَادًا: يعني فيه لمغانٌ من شدة السَّوَادِ، والكُوزُ: الإناء كالإبريق. وكونه مُجَخِّيًا: يعنى مَنْكُوسًا، بحيث لا يمسك ما فيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، حديث رقم: ( ١٦٧٠ ).

الرسالة الخامسة: في أن الحرب النفسية القائمة على السخرية والاستهزاء بالرسل والدعاة، والتنقيص من شأنهم والتسفيه لدعوتهم، منهج عدواني ثابت في حرب الطواغيت للدعوة وأصحابها، فما من رسول قبل سيدنا محمد عليه إلا ولاقي من أعدائه من السخرية نفس المعاناة، وإن اختلفت صيغها وتجلياتها؛ وذلك لتحطيم معنويات الرسل والدعاة إلى اللَّه ومن اتبعهم من المؤمنين، وحصار دعوتهم بهذا الأسلوب الخسيس؛ حتى لا تتسع دائرة الخير والصلاح في المجتمع، ومن قبل كان نوح التَلِين يصنع سفينة الهدى والنجاة، وكلما مر به قومه سخروا منه، فلا يزيده ذلك إلا ثباتًا: ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن قَوْمِهِ. سَخِمُوا مِنَّهُ قَالَ إن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴾ [ هرد: ٣٨ ].

واليوم لا تفتأ كثير من الجهات الضالة المضلة، تسخر من الدين وأهله ودعاته بوسائل شتى، خاصة من خلال الأفلام والمسرحيات؛ إمعانًا في التضليل والتجهيل، لكنَّ المؤمن الواثق من ربه ودعوته، لا يزيده ذلك إلا يقينًا في نصرة اللَّه، وقرب وعده بالفتح المبين.

# ٤ - مسلك التخلق:

أما مسلك تلقى تعظيم قَدْر المصطفى يَزْيَتُهُ والتخلق الصادق بمحبته، فلا يكون إلا بمجاهدة النفس في سبيل تحقيق « معيته الروحية » عليه الصلاة والسلام، وهي مشروطة بشروطها العملية الواضحة فيما أسلفناه من قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَاَلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعُهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا مَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. تلك بصائرهم التي بها يتعرفون إلى اللَّه تعالى، وبها يتعرفون على قَدْرِ نبيه بَيْكِيِّ بوصفه أعْبَدَ الخلق للَّه، فقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُم ﴾ هو مقام المعية الروحية والإيمانية بما يقتضيه ذلك من نصرة شديدة له ولرسالته - عليه الصلاة والسلام - ضد المحاربين من الكفار من جهة، ومن رحمة داخلية بين المؤمنين تعضد رابطة المحبة في اللَّه من جهة أخرى. وإنه لمقام عال رفيع وإنه لمستمر إلى يوم الدين، وإنما ناله من ناله من أهله المتحققين به، بما وصفهم اللَّه به بَعْدُ من كونهم: ﴿ تَرَبُّهُمْ رُكُّعًا سُجِّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُّونَا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَنْرِ ٱلسُّجُودُ ﴾ فمن أحرز على ذلك الشرف الرباني، وجد في قلبه محبة الرسول وَاللَّهِ صدقًا خالصًا، وشوقًا ملتهبًا، وذاق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « لَا يُؤْمِنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أَحَبَّ إليه من وَلَدِهِ ووَالِدِهِ والنَّاس أَجْمَعِينَ » (١).

وأما مسلك حفظ النفس من وساوس الإعلام وخطاياه، فإنما يكون بالاشتغال الدائم بتنظيف أجهزة التلقى الروحي، من سمع وبصر وفؤاد! مما تُلْقِيهِ وسائله من الترهات والأكاذيب والاشتغال اليومي بتنقية القلب من الذنوب بالأذكار والاستغفار ومقاطعة الزلات، ومجاهدة الغفلات؛ حرصًا على بقاء القلب موصولًا أبدًا باللَّه وحفظًا لصفاء إبصاره للحقائق أبدًا.

فيا قلبي الضعيف، ويا نفسي الأمارة المغرورة، هذه الشهوات تُلقى عليك ليل نهار، فهل تقدرين على كبح جماح الشهوة الخبيثة، وغض لجام الطرف بقوة الفرسان إلى الأرض؛ إعراضًا عن مفاتنها الشيطانية؟ أم أنك تتساقطين عليها كما يتساقط الفراش على اللَّهيب؟! ذاك امتحانُكِ، فادخلي كلمات الابتلاء! وهؤلاء هم الملائكة يكتبون! ألا كتب الله لنا العفو والعافية.



## ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ اَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَ الظِلَ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ

دَلِيلًا ۞ ثُمَّ فَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُو الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِبَاسًا وَالنّوْمَ

سُبَاتًا وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُو الّذِى أَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنُحْتِى بِهِ بَلْدَةً مَيْنَا وَنُسْقِيَهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَلَما وَأَناسِيَ

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ وَلَقَدْ صَرَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكّرُواْ فَائِنَ أَكُنَ النّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلُو شِنْنَا وَسُقَيْهُ مِهِ جِهَادًا كَيْرًا ۞ وَلُو شِنْنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۞ فَلَا تَطِع الْكَنْمِينَ وَجَهْدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُو اللّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاحٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا ۞ وَهُو اللّذِى مَرَجَ الْبَحْرِيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاحٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا ۞ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرَلَ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرَلُ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكُونَ وَلَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ فَلَانًا وَلَا كَالْمُورُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ﴾ وَيَعْمُونَ مِن دُورِبِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضَرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ طُهِيرًا ﴾ ويَعْمُونَ مِن دُورِبِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضَمُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ فَلَ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضَمُونَهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلِهُ الللّهُ الْحُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى رَبِّهِ مَلَا اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ الْحَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ٢ - البيان العام:

رَبِّ واحدٌ، وحركةٌ واحدةٌ، من السماء إلى الأرض، ومن الأرض إلى السماء.. الكون كله مشدود بأنوار الأسماء الحسنى إلى مولاه، خَلْقًا وتقديرًا، ورعايةً وتدبيرًا. سلسلة واحدة: من إنزال الماء إلى إنزال القرآن، ومن إحياء الأرض والحيوان إلى إحياء الروح والوجدان، ربِّ واحد يتصرف بقدرته وبحكمته في شؤون مملكته.

هو الحيِّ، سبحانه، يُنزِّلُ لكل شيء ما يحييه: ماءً أو قرآنًا ويحرك كلَّ شيءٍ

رعايةً؛ بما يحفظ وجوده وحياته، من الظل في حركته الجزئية مَدًّا وقبضًا، إلى الشمس في حركتها الكلية وهي تَسْبَحُ في فَلَكِهَا العظيم! ومن حوادي الرياح إلى قوافل الغمام، ومن النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، فالرسول المبعوث والقرآن المنزل، كلاهما لا يخرج عن هذا النظام الكوني العظيم، ولا عن هذا التدبير الرباني الحكيم، فأي تأمل في حركة الظل، مهما كانت جزئية، تقود الإنسان البصير إلى أعلى.. إلى مشاهدة أنوار القرآن وهي تتنزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن هنا كان هذا الخطاب من الله على لرسوله عِلَيْدٍ، في سياق الرد على المستهزئين به، وبما جاء به من الآيات: ألم تَرَ يا محمد إلى ربك ذي الجلال كيف مدَّ الظل بشروق الشمس؟ حتى انتشر في كل مكان تحت الجدران والأشجار والأجراف والجبال، وعلى سفح كل مرتفع، ولو شاء لجعله ثابتًا مستقرًّا، لا تزيله الشمس ولا تنسخه. ثم جعلنا الشمس علامةً يُسْتَدَلُّ بأحوالها على أحواله. ثم قَبَضَهُ ربُّه - بعد ذلك - إليه قبضًا يسيرًا، أي بصورة هادئة خفية، شيئًا فشيئًا، فكلما ازداد ارتفاع الشمس أول النهار ازداد نقصان الظل، حتى يملاً ضياؤها كل مكان؛ فلا يكاد يبقى له في العراء وجود! ثم إذا زالت الشمس عن كبد السماء قليلًا، بدأ الظل يولد من جديد، شيئًا فشيئًا، حتى إذا كان العصر امتدت الظلال مرة أخرى في كل مكان وهكذا يدور الظل مع الشمس في حركة متوازنة هادئة؛ تبعًا لحركة الفَلَكِ، في دورة الأرض حول الشمس، بصورة تفتح بصيرة المؤمن على مشاهدة القيومية العظمي لرب العالمين، وربوبيته القائمة على شؤون مملكته في حركة دائمة مستمرة، لا تعرف اضطرابًا ولا خللًا ولا انقطاعًا، فمن ذا غيره سبحانه يستحق العبادة والتقديس؟ ألا ﷺ وعلاه، هو اللَّه الواحد القهار! لا إله إلا هو.

وكيف لا؟ وهو الذي جعل للبشرية الليل لباسًا يسترها بظلامه المحيط بكل شيء، وجعل لها النوم راحة شاملة، وسكينة مطلقة لأبدانها وأنفسها، ثم جعل لها النهار لتنتشر خلاله في الأرض؛ طلبًا لما قَدَّرَ لها من الأرزاق والمعاش، في حركة عمرانية، متداولة بين الليل والنهار سكونًا ونشورًا، في توازن عجيب، كما تُتَدَاوَلُ الشموسُ والظلالُ قبضًا ومدًّا.

وهو سبحانه الذي أرسل الرياح – من أجل الإنسان – تسوق له قوافل السحاب

المحملة بالأرزاق.. تنشر الرحمة بإذن الله غيثًا نافعًا، وتبشر الناس بالخصب والنماء، ثم إنه تعالى أنزل - تبعًا لذلك - من السماء ماء طَاهِرًا مُطَهِّرًا؛ ليبعث به الحياة الطاهرة في الأرض الميتة، ويجري به العيون والغدران، كما تجري الروح في الأبدان، فَيُحْرِجُ به النبات والأشجار والزروع، ويحيى البلد الجدب القاحل بعد يأسه المميت كما يُسْقِي به كلِّ من تكفل سبحانه برزقه من خلقه، من الحيوان والإنسان جميعًا وهكذا تتدفق الحياةُ هبةً ربانيةً، وعطاءً رحمانيًّا من الله.

فالذي أنزل تلك النعم جميعًا هو سبحانه نفسهُ الذي أنزل القرآن؛ ولذلك قال بَعْدُ مباشرةً: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكِّرُوا فَأَيَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ فالضمير في قوله: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنُهُ ﴾ يعود على القرآن، الذي هو موضوع هذه السورة (١٠)، أي: ولقد صرفنا هذا القرآن بينهم، وما فُصِّلَ فيه من الأحكام والمشَاهِدِ وضروب المعَارض، من مَدِّ الظلال وقبضها، وتعاقب الليل والنهار، وإرسال الرياح وإنزال الأمطار، ما يجعل حقائقه الإيمانية قاطعة البرهان. كما أن تصريف القرآن هو أيضًا بمعنى تفريق نزول آياته على فترات، وتنويع مواضعها على حسب المقاصد والغايات، وترتيب أحكامها على حسب النوازل والحاجات. كل ذلك قصد تزكية الإنسان وتربيته على أقوم منهاج، وتيسير حصوله على الهدى والذكرى؛ بما صُرِّفَ له في هذا القرآن من الآيات الْبَيُّناتِ. ولكن أكثر الناس - رغم ذلك - تَعْمَى بصائرهم عن هذا الهُدي الرباني العظيم؛ بسبب ما رَانَ عليها من الأهواء والشهوات؛ فيكفرون جحودًا بحقائقه.

وقد ذَكَرَ سبحانه تصريف آيات القرآن بعد ذكر إنزال المطر؛ لبيان أن آثار القرآن على القلوب التي تستقبله هي كآثار المطر على الأرض الميتة، بما يكون له من بعث وإحياء لها من بعد موات.

ويجوز أن يعود الضمير في قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَّهُ ﴾ على آخر مذكور في السياق، وهو المطر (٢)؛ فيكون المعنى أن كل ذلك التقدير للأرزاق بين الناس، وكل ذلك التصريف والتقسيم للماء بينهم؛ إنما هو ليتذكر الذين أنزل عليهم المطر؛ فيشكروا

<sup>(</sup>١) وهو اختيار القرطبي، والبقاعي، والبيضاوي، والشوكاني، وقال: هو مذهب الجمهور. فتح القدير: .( 112/2)

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار الطبري وابن كثير.

نعمةَ اللَّه عليهم. ثم ليتذكر الذين مُنعوا النعمة؛ فيسارعوا بالتوبة إلى اللَّه؛ عساه يرحمهم ويسقيهم، كما سقى غيرهم، ولكن يأبّي أكثر الناس إلّا جحودًا لنعمة اللّه، وكفرًا بمولاها - سبحانه جل علاه - وإنكارًا لحقه العظيم عليهم.

هذا، وإنه لو شاء اللَّه على لَفَرَّقَ الرسالةَ كما يفرق المطر، فجعل لكل قرية، ولكل بلدة، حصتها من النذارة الخاصة بها. ولكن حكمته تعالى في هذا الزمان الخاتم، اقتضت أن تكون الرسالة واحدة وعالمية؛ ولذلك جعل رسولَه محمدًا عِلْقِتْم مبعونًا إلى أهل الأرض جميعًا، وأمره أن يبلغهم هذا القرآن، وألا يطيع الكافرين في ترك شيء من شريعته وألا يقبل منهم صرفًا ولا عدلًا، ولا مساومة في التخلي عن أي شيء من أحكامه وحدوده، بل أمره أن يبذل جهده الكامل في تبليغ رسالة الإسلام، وأن يجاهد الكفار بسلاح القرآن وبحقائقه الإيمانية جهادًا كبيرًا.

ثم يستأنف - جلَّ وَعَلَا - عرض مَشَاهِدِ قدرته الفرقانية في الطبيعة، لتطمين عبده على قوة فرقانية القرآن، وعظمة سلاحه، فبين كيف أنه سبحانه خلق البحار متلاطمة الأمواج، وَمرَجَ بعضَها ببعض، أي: وَصَلَ بعضَها ببعض. وقد يكون منها البحر ذو المياه العذبة، والبحر ذو الملوحة الشديدة، ثم تتكسر أمواج بعضهما على بعض، دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاط مياههما كليًّا! لِمَا جعل عِن الله بينهما من الحِجْر، أي المنع والفرق، وهو الحاجز المائي الذي يفرق بين البحرين المتجاورين المتداخلين، فيحفظ لكلِّ مياه خصائصَها وبيئتَها، فلا يؤثِّر بعضها على بعض سلبًا.

ثم يبين فرقانيتَه العظيمة في مشهد تكويني آخر، وهو خَلْقُهُ سبحانه بشرًا سويًّا، مِنَ الماء المهين الذي يمنيه الإنسان، حتى إذا أتم خلقه وتكوينه في بطن أمه، أخرجه إلى الوجود على أعلى ما يكون الخلقُ دِقَّةً وصنْعَةً وجَمالًا! بما يبهر العقول ويحيرها! فيجعل منه ذريةً تتناسل، لتكوين قرابة النسب وقرابة المصاهرة، ويجعل ذلك كله أساسًا متينًا لتكوين الأرحام، ثم يجعل سبحانه لكل رحم أسرة خاصة؛ بما يحفظ لها خصائصها الوراثية خِلْقَةً وطبيعةً على مدى السنين رغم تداخل تلك المياه البشرية بالزواج من هاهنا ومن هاهنا! تمامًا كاحتفاظ كل بحر من البحار بخصائصه رغم مَرْج بعضها ببعض، وذلك من أعظم مظاهر قدرة اللُّه الفرقانية؛ ولذلك قال: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾.

فكذلك هذا القرآن سلاح فرقاني، يفرق به الله ﷺ بين الحق والباطل فما أخذه

عبدٌ مؤمن بالله، مجاهدًا به الكفر والضلال! إلا وكانت له هذه الخصائص الفرقانية العظيمة التي عُرض مثلها في مشاهد القدرة الإلهية في المياه البحرية والإنسانية، تفريقًا وتمييزًا، وكذا خلقًا وإنتاجًا وتقديرًا.

ولكن الإنسان مع كل هذه الدلائل العظيمة على قدرة الله وإنعامه على خلقه، يُشرك باللُّه، وَيَعْبُدُ مِنْ دونه مَنْ لا قدرة له البتة وما لا ينفعه إن رجا نفعه بعبادته، ولا يضره إن تركها إلا ما يتوهمه من تلبيسات الشيطان وبهذا يكون الكافر بالله ظهيرًا على ربه، أي: متحالفًا مع الشيطان بالتواطؤ معه على الشرك باللَّه والكفر به ومُظَاهِرًا له على التمرد على مولاه جلَّ وعلا.

ومن هنا تَعَيَّنَ على المؤمن أن ينصر ربه، وأن يجاهد حِلْفَ الشيطان! وهذا سلاح الفرقان بين يديه كفيل بتحطيم هياكل الكفر ومظاهره!

# ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسم إلى أربع رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن التوحيد في الإسلام لا يكمل إلَّا بتوحيد المشاهدة، وهو مشاهدة توحيد الإثبات بعد النفي، وذلك بأن تشاهد أن كل شيء في الوجود هو له، وله وحده وهو مقتضى شهادة أن: « لا إله إلا الله ». فنفى الشريك متبوع بإثبات ربوبيته لكل شيء، تفريدًا وتوحيدًا، وهذا معنى عظيم قد تغفل عنه النفس على مستوى الشهود، فتقف عند حد النفى دون الإثبات. والمقصود هنا هو مشاهدة تجليات أسماء الله الحسني على كل شيء، خلقًا وتقديرًا ورعايةً وتدبيرًا، مشاهدة تجعل المؤمن يحقق توحيد الألوهية في سيره إلى اللَّه، رَغَبًا ورَهَبًا، بما ينبغي له سبحانه من كمال الجمال وعظمة الجلال، ولذلك فقد تواتر عن النبي عَلِيُّ فِي كُرُهُ لربه وتوحيده له، بعبارة فيها من مشاهدات الإثبات ما يملأ النفس خوفًا ورجاء ومحبةً؛ توحيدًا لله الواحد الأحد. وذلك بعبارة: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شُرِيكُ لَهُ، لَهُ الملكُ وَلَهُ الحمد يُحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ) فهذه الصيغة وردت عنه عِلِيْتِهِ بطرق شتى ومناسبات شتى بلغت حد التواتر. وذلك لما فيها من مشاهدة وحدانيته تعالى، في ربوبيته لكل الملك والملكوت، وهذا التوحيد هو الذي يملأ أغلب سور القرآن الكريم.

فهذا المعنى العظيم أنفع في تزكية النفس وإيقاظها من غفلتها؛ ولذلك بادر اللَّه -جلِّ ذكره وثناؤه - رسولَه الكريمَ بهذا السؤال الإرشادي الجميل، كما سبق بيانه، فقال: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلِّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾ الآيات، فقال: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾، أي إلى جمال فعله، وكمال نعمه، وعظمة قيوميته فجعل سبحانه يعرض على عباده دقة صنعه، وكمال إحسانه؛ ليشاهدوا وحدانيته تعالى في كلُّ شيء؛ فلا يتجهوا بالعبادة لأحد سواه في أي شيء.

الرسالة الثانية: في أن القرآن روح، ما نزل ببلدة إلا أحياها، وما أَشْربَتْهُ نفس إلا أيقظها، وكان لها نورًا وبركات. إن القرآن هو ماء القلوب وحياتها. ولقد كانت مشاهد الغيث المعروضة في الآيات وهي تتنزل بالرحمة على العباد، صورةً حسية؛ لتقريب مشاهد الأنوار القرآنية وهي تتنزل على القلوب المنشرحة لكتاب اللَّه، تلاوةً وتزكيةً وتعلمًا. أنوار تهطل بالبركات وبالحياة، فعجبًا لمن يغلق أبواب صدره دونها، فيبقى قلبه أرضًا مواتًا يرزح تحت صدأ الذنوب، ويقبع في ظلمات العَمَى.

فيا صاحبي في طريق الآخرة، هذا باب الهدى من كتاب الله فتحه لك سيدنا رسول اللَّه عِلِيْتِ فادخل إنه باب فسيح يرفعك اللَّه به عبر معراج النور إلى أعلى مقام قال ﷺ: « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والْعِلْم، كَمَثَل الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاُّ والْعُشْبَ الْكَثِيرَ. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَربُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا. وأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إنَّمَا هِي قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً ولَا تُنْبِتُ كَلاًّ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِم وَعَلَّمَ، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هَٰدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » (``. فانظر من ذلك لنفسك يا صاح، ماذا تختار؟!

الرسالة الثالثة: في أن الصبر على حقائق الإيمان في هذا الزمان، زمان الفتن اللاهب الشديد، والقبض على جمر الدين، مشروط بالتمسيك بالقرآن الكريم في مواجهة الكفار، وتيارات الزندقة والأشرار، ودجاجلة السياسة والثقافة والإعلام، ومجاهدتهم بمفاهيمه وحقائقه الإيمانية جهادًا كبيرًا! وتحدي ما يصرون عليه من فتنة

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

المسلمين في دينهم ومعتقداتهم، وفي أخلاقهم وأعراضهم وقيمهم.

فالقرآن هو سلاح المؤمن في هذا العصر، سلاح ولا كأيُّ سلاح، إن عبد اللُّه الحق إذا أخذ كتاب اللَّه بحقُّ، وتلقُّى كلماته بحق، كلمةً كلمةً، كان في يده كـ « عصا موسى » تحطم سحر هذا العصر من كل ضروب الدجل الإعلامي والثقافي والسياسي، وتبطل آثاره المدمرة في النفس وفي المجتمع وإن كلمات القرآن لَتَبْهَتُ دجاجلةَ العصر، كما بَهَتَتْ عصا موسى سحرةَ فرعون قديمًا! فعجبًا لمن يدخل معركة الإيمان مغتربًا في زمان القبض على الجمر، ويخوض حربًا من أجل البقاء بإيمانه، ضد أعداء اللَّه، الذين تجردوا لمحاربة الدين وأهله، في هذا الزمان الشرس، ثم يغفل عن حمل السلاح الحق، سلاح القرآن، ويتدرع بأسلحة أخرى هي أوهي من خيوط العنكبوت.

فيا صاح، هذا رب العزة ﷺ يتوجه إليك تكليفًا برسالة القرآن عبر قضيتين اثنتين: نهى وأمر، ولا يتم لك أحدهما إلّا بالدخول في الآخر. وبيان ذلك كالتالي:

- أولًا: النهي، وهو متعلق برفض الطاعة الثقافية للكافرين، وإعلان التمرد على قيمهم وأخلاقهم وثقافتهم! فإذا تحققتَ من ذلك، فاعلم أنك محارب لا محالة؛ ولذلك جهزك اللَّه تعالى بأمر، وهو:

- ثانيًا: مجاهدة الكفار وأذيالهم بحقائق القرآن ومفاهيمه جهادًا كبيرًا وذلك هو المجموع نصًّا في الآية المنهاجية العظيمة: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ. جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ والسياق واضح في أن هذا الجهاد هو جهاد معنوي كبير، وهو – لمن عرفه وعاشه - أشد على النفس من الجهاد المادي؛ ولذلك أكده بهذا المفعول المطلق توكيدًا موصوفًا بالكِبَر؛ زيادةً في التوكيد والتعظيم فقال: ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾.

الرسالة الرابعة: في أن شرط عمل القرآن بيد العبد المجاهِدِ به - بما هو سلاح فرقاني -هو تحقيق اليقين في فرقانيته يقين مُشاهَدة، تمامًا كما تشاهد عظمة الله على عيانًا في معجزة البحار والأنساب خَلْقًا وتقديرًا! وما يتضمن ذلك كله من قوة، وحكمة، ومنفعة، وخير، وبركة! فمتى وجد المؤمن هذا اليقين اشتعل نور القرآن في قلبه وأضاء كل جوانجه، فيصعد بمقامه حتى يصله بنور الملأ الأعلى وآنئذ تشتعل معجزة القرآن الفرقانية بين يديه، سلاحًا كونيًّا لا يرى منه إلا عجبًا! تمامًا كما وصف الله ﷺ : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقُّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَعُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ [ الأنبياء: ١٨ ].

#### ٤ - مسلك التخلق:

وبيان مسلك الفوز بمقام هذه الكلمات والتحقق بأخلاقها، متعلق ببيان كيفية « الجهاد بالقرآن »، وبيان المدخل العملي للتخلق بمقام ذلك الجهاد! وهو كما يلي: للجهاد المعنوي بالقرآن – أو « المفهومي » – خطان اثنان: عمودي وأفقى.

- فأما العمودي: فهو راجع إلى الدخول الفردي، لكل نفس في نفسها، في ابتلاءات القرآن دخولًا ذاتيًا؛ حتى تكتسب من منازل العبدية الخالصة لله يقينًا عائيًا يؤهلها لولاية الله! ودون ذلك صدق عزيمة وانطلاق مسيرة. أي لا بد للمؤمن أن يتخذ قراره الذاتي الباطن، بالرحيل إلى اللَّه، والهجرة إلى منازل الإخلاص واليقين، والالتحاق بقافلة الصديقين بتلقى كلمات القرآن، تهذيبًا وتشذيبًا لنفسه وتخليصًا لها من العلل والأدواء، حتى تتجرد لله وتصفو له وحده؛ لأن الذي لم يجاهد زوائد نفسه من الشهوات والهفوات لن يستطيع جهاد غيره أبدًا.

- وأما الأفقى: فهو الدخول في بلاغ كلمات القرآن، عبر الإسهام الفعال في نشر حقائقه الإيمانية في المجتمع، في سياق مجاهدة مفاهيم الباطل، ومدافعة برامجه المخربة للدين. ولا أبلغ في إنجاز ذلك من تأسيس مجالس القرآن في كل منطقة وقطاع، إن العامل للَّه حقًّا، الخادم لكتاب الله صدقًا، يحمل هم البلاغ القرآني دائمًا أبدًا؛ يسأل عن أحوال المسلمين هنا وهناك، فإذا ما بلغه خبر موقع معلول بادر بالرحيل إليه -كما رحل أصحاب رسول اللَّه إلى كل الآفاق! - حاملًا معه الدواء الرئيس، ألا وهو تأسيس مجلس قرآني، بَذْرَةً تتناسل جذورُها - بعد ذلك - لِتُنْبِتَ مجالسَ قرآنيةً أخرى، تملأ البيئة بنور اللَّه، فتدفع بذلك المنكر الزاحف على البلاد والعباد، وتستقيم الوجهة لله. وإن دون ذلك لمعاناة! وإن دون ذلك لمجاهدة! وإن دون ذلك لمكابدة! ولكن، كل معاناة، وكل مكابدة، وكل مجاهدة في سبيل ذلك، تصبح لذة روحية، لا تنتهي حلاوتُها في حلق صاحبها إلى يوم القيامة.

# المجلس الثاني عشر هر حو حو المحرو ا

#### ١ - كلمات الابتلاء:

# ٢ - البيان العام:

هذه مدرسة التأهيل، وهاهنا فَصْلُ التخرج منها! وإن مستقبل الداعية الصادق، والمؤمن الواثق، رهين بالنجاح في هذا الفصل، فإما أن يكون من « عباد الرحمن » فيكون من الأولياء الربانيين دينًا ودعوةً، وذلك شرط القيادة والريادة وإمامة المتقين وإما أن يكون من سائر المسلمين، والجنة - على كل حال - منازل ومقامات جعلنا الله جميعًا من أهل منازلها العُلَى آمين.

فبعد التجهيز السابق من اللَّه سبحانه لرسوله - عليه الصلاة والسلام - بما يلزم الداعية من بيان طبيعة الجهاد بالقرآن، تكليفًا وأمانةً ورسالةً وفرقانيةً، وما سيلقاه من صدود وعناد وأذى من الكفار، تكرم عليه بيات وعلى كل داعية خلفه، ببيان طبيعة

وظيفته في كل ذلك، وما ينبغي له أن يلتزمه في هذا السفر الشاق الطويل، وما وجب أن يتزود به من زاد؛ من أجل الوصول.

فبين له أولًا أن طبيعة هذه الرسالة إنما هي بلاغ لحقيقة الدين، بشارةً ونذارةً وأنه ما أرسله إلا مبشرًا للمؤمنين بالجنة، ومنذرًا للكافرين بالنار! بناءً على موقف هؤلاء وهؤلاء من الاعتراف بحقوق الله أو التمرد عليه، تلك هي خلاصة الدين، وجوهر قضية سيد المرسلين. والداعية لا يخرج عن هذا السنن القويم في بسط دعوته للناس، ولا مشروعية لوسيلة لا تخدم هذا الأصل العظيم، بله أن تكون مما ينقضه ويهدمه.

ومن هنا وجب البيان للداعية في نفسه أولًا، ولمن هم محل خطابه من الناس أجمعين، أن هذه الوظيفة الدعوية لا تقوم على قصد أي حظِّ دنيويٌّ من المكاسب المادية والمعنوية على الإطلاق وأنها إن دخلها شيء من ذلك بطلت وإنما الدعوة تضحية كاملة تامة والداعية عبد مؤمن متفرغ للدلالة على اللَّه، وبيان سبيل الوصول إليه جل علاه؛ قيامًا بحق ربوبيته على العالمين، وخالقيته للناس أجمعين. يعلن ذلك إعلانًا ويرفع به صوته حالًا ومقالًا ﴿ قُلْ مَا أَسْنَاكُمُ مَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ، سَبِيلًا ﴾.

فإذا كان من صَدِّ، ولا بد هو كائن وإذا كان من عَدَاء، ولا بد هو كائن، وإذا كان من كيد، ولا بد هو كائن، وإذا كان من أذى، ولا بد هو كائن! فاعتصم باللَّه وادخل منازل التوكل والتعرف الدائم إلى الله بالذكر، تسبيحًا بحمده تعالى، بما هو الحي الذي لا يموت سبحانه تجد عنده آنئذ جوار السلام، وضمان الأمان، وتَرَ النصرة تتنزل عليك من السماء فهو سبحانه لا يخذل عبده أبدًا! ذلك ما قضاه في أمره القَدَريُّ منذ الأزل! وإنما عليك أن تختار لنفسك موقعها! كما هو منصوص في سورة « الصافات »: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُثُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنَّمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [ انصافات: ١٧١ - ١٧٣]. فإن يظهر لك شيء من تخلف هذه القاعدة فالخلل قطعًا في صدق الجندية.

أما هو، فهو اللَّه ﷺ، له صفات الكمال متنزه عن النقص والمحال، هو الحي الذي لا يموت، ما يزال مستويًا على عرشه يدبر أمر مملكته، بعظيم قدرته وجلال سلطانه وشمول علمه لا يخلف وعدًا ولا ينقض ميعادًا، سبحانه وكفي به ربًّا خبيرًا بذنوب عباده وخلقه، سواء منهم أعداؤه المجاهرون أو من هم محسوبون في الظاهر على جنده، لا يخفى عليه شيء من ذلك مهما دق، ولا خوالج النفس الخفية من المقاصد المذمومة الباطنية، التي تهلك الأعمال وتحصد الحسنات وسيحاسبهم عليها جميعًا.

فالكفاية حاصلة باللَّه وحده القوي الخبير الذي لا يعجزه شيء! وكيف لا؟ وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش - أي علا وارتفع - استواءً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه! إنه الرحمن! فاسأل عنه خبيرًا به يعني بذلك سبحانه نفسَه الكريمة، فلا خبرة باللَّه إلا للَّه وحده، هو الذي يعلم حقيقة صفاته وعظمة جلاله وجماله، ثم لا أحد من البشر - بعد ذلك - أعلم بالله ولا أخبر به من رسوله محمد بَيْلِيِّهِ؛ ولذلك فإنما يُعْرَفُ اللَّهُ باللَّهِ، ثم ببيان سيدنا محمد رسول الله.

وهنا يمن الكريم سبحانه على عباده ببيان جمال اسمه العظيم: « الرحمن » وما يكتنزه من أنوار وأسرار و « الرحمن » اسم من أعظم أسماء الله الحسني وأجمعها فقد ورد في غير ما موطن من كتاب اللُّه وسنة رسوله ﷺ دالًا على ذات اللَّه، على سبيل العَلَمِيَّةِ المستقلة بالتسمية إطلاقًا، بما يقارب لفظ الجلال: الله! كما هو في هذا السياق نفسه من سورة الفرقان، وكما هو في غيرها كثير. وذلك على نحو ما ورد في سورة « مريم » من قوله تعالى: ﴿ نَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفْدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَغَّذَ عِندَ ٱلرَّخْنَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذًا ۞ نَكَادُ اَلسَّمَكَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوَا لِلرِّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّخْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ٱلْصَلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُنُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾ [ مريم: ٨٥ - ٩٦ ].

ولولا خصوصية هذا الاسم العظيم لما كان معطوفًا على اسم الجلال « اللَّه »، على سبيل الترادف في المحبة الإلهية كما وردت به السنة النبوية الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: « أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

ف « الرحمن » اسم له من الإحاطة والشمول بمعاني الربوبية، جلالها وجمالها، ما ليس لسواه من الأسماء الحسنى منفردًا، إلا اسم الجلال الأعظم: الله؛ ولذلك قال تعالى - على سبيل البيان والتعريف - في سياقنا هذا من سورة الفرقان: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَدِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِسَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحَمَٰنُ ﴾ وفي ذلك من الجمال والجلال ما يجعل المؤمن بالله يتقرب إلى مولاه بهذا الاسم العظيم، ويجتهد عسى أن يناله من أنواره ما يجعله من « عباد الرحمن »، ولكن بعد أن يتعرف إليه تعالى من خلاله - أي من خلال هذا الاسم الكريم - ويسعى إليه بما يقتضيه من أعمال.

ومن هنا كان أجهل الخلق هو من جهل ذلك عن اللَّه، وأبي أن يسير إلى جماله جلُّ عُلَاه كما هو مبين في السياق؛ حيث كلما قيل للكافرين: « اسجدوا للرحمن! » عبادةً وتوحيدًا وإخلاصًا. قالوا: ما نعرف ما « الرحمن » ثم قالوا على سبيل الإنكار والتجهيل والاستكبار: أنسجد لما تأمرنا بالسجود له؛ طاعةً لأمرك أنت يا محمد؟ فما زادهم دعاؤهم إلى السجود للرحمن إلا بُعْدًا عن الإيمان ونفورًا منه؛ بسبب الكبرياء الذي طمس على بصائرهم، ولقد خسروا خسرانًا مبينًا، وهلكوا هلاكًا مكينًا؛ إذ ضيعوا فرصة العمر في التعرف إلى اللَّه باسمه العظيم ﷺ: « الرحمن ».

ثم شرع على على عباده من بركات اسمه « الرحمن » ومن جمال أنواره؟ جودًا منه وكرمًا، فقال جل ثناؤه: ﴿ نَبَارُكَ ٱلَّذِي جَعَـٰلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَـٰلَ فِسَهَا سِرَبِكَا وَقَـكَمَرًا ثَمْنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْـلَ وَٱلنَّهَـارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَـرَ أَرْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ بمعنى: عَظُمَتْ بركات الرحمن وكثرت خيراته؛ بما جعل في السماء من النجوم الكبار الشامخة بمنازلها، والدائرة في أفلاكها، وبما جعل فيها من شمس مشتعلة تُضيء النهار أبدًا، وقمر ينيرُ ما قُدِّرَ له من ليالِ ومنازل سرمدًا، وبما جعل -بناءً على ذلك - من ليلِ ونهارِ متعاقبَين، يَخْلُف أحدُهما الآخر، في صورة كونية عجيبة دائبة، لا اضطراب فيها ولا اختلال بما يدل على عظمة قيوميته تعالى على مُلْكِهِ، خَلْقًا وتقديرًا، ورعايةً وتدبيرًا. كل ذلك تسخيرًا من « الرحمن » لعباده، ونعمةً منه وفضلًا؛ عسى أن يتفكروا في جلال مُلكه، وجمال ملكوته، وما يحيط بهم من مُسَخِّراتِهِ من إفضال وإنعام وعسى أن يكونوا بذلك من الشاكرين.

## ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسم إلى خمس رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في ضرورة الحفاظ على الجوهر الأخروي للرسالة الإسلامية، في مجال العمل الدعوي، بشارةً ونذارةً، وأن مراجعة الدعوة نفسها في ضوء ذلك، خطابًا وسلوكًا وبرنامجًا، هو من أهم الموازين التي تصحح بها مسيرتها.

الرسالة الثانية: في أن مقام الزهد هو من أول مقامات الإيمان، التي وجب على الداعية إلى اللَّه أن يتخلق بها ويدخل ابتلاءها؛ وهو تحقيق التجرد من حظوظ الدنيا في العمل الدعوي وإفراد قصد التعبد الخالص بكل خطوة ينجزها في سبيل الله، خالصة لله وحده دون سواه. وما دام شيء من الحظوظ الدنيوية، المادية أو المعنوية، يخالط العمل الدعوي فإنه لا يصفو لصاحبه منه شيء، ولا يثمر في الواقع بركة ولا إصلاحًا.

الرسالة الثالثة: في أن مقام التوكل هو ثاني مقام وجب على الداعية أن يدخل عزيمته، بعد مقام الزهد. والتوكل: هو تحقيق الكفاية باللَّه، وذلك بالاستناد إلى أسمائه الحسني على كل حال، في الخوف والأمن، وفي الفقر والغني، وفي الصحة والمرض، دون مراعاة شيء آخر سواه. ويكون ذلك بمداومة المشاهدة لتجليات ذِكْرِهِ تعالى على النفس؛ بما يزيد القلب معرفةً باللَّه؛ فإن من عرف اللَّه بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وَثِقَ به كِفَايَةً، أي وحده دون سواه، والثقة باللَّه كِفَايَةً هي جوهر التوكل؛ لما تتضمنه من التوحيد الكامل والإخلاص في وقت الشدة؛ حيث تزل الأقدام وتضطرم الأوهام خاصة في السياق الدعوي؛ لما فيه من تدافع قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُخَوُّونَكَ كَ بِٱلَّذِيرَ َ مِن دُونِيدٍ. وَمَن يُضَــلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَـَادٍ ﴾ [ الزمر: ٣٦ ]. وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [ الأحراب: ٤٨ ]. وقال أيضًا: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَنى بَاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [ الساء: ٨١ ].

ويجتمع كمال الأمان وجماله الدائم بهذا المقام، هنا في سورة الفرقان، وذلك بالتوكل على الحي الذي لا يموت مما يبعث الثقة والحيوية والحياة في قلب العبد أبدًا، وهو من أعظم الزاد للمؤمن الرباني في سيره الدعوي إلى الله ذلك وإنما الموفِّق من وفقه الله.

الرسالة الرابعة: في أن مقام الذُّكْرِ هو ثالث مقام وجب على الداعية أن يتخلق يه، أورادًا معنوية ولفظية على الدوام، وهو المقام المغذى لمقام التوكل كما بيناه؛ ولذلك وَرَدًا معًا في سياق واحد من الآية المتدارسة بمجلسنا هذا، في قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ ﴾ فالداعية الذاكر منصور، بينما الداعية الغافل مخذول، وقد أرسل الله رسوله موسى وأخاه هارون إلى فرعون، فَوَجَدَا مَا وَجَدَا مِن الحُوف بادئ الأمر؛ فزودهما اللَّه ﷺ بالذُّكْر فقال سبحانه: ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٢٢ ] أي لا تَفْتُرا ولا تَضْعُفَا ولا تنقطعا عنه، وقال لرسوله محمد ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۚ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّيجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِقِيثُ ﴾ [ الحجر: ٩٧ - ٩٩ ]. ومثل هذا في القرآن كثير جدًّا؛ بما يجعله كُلِّيَةً قطعيةً في أن النصرة والنجاح للداعية - في وظيفته الربانية - رهين بمداومة الذكر بشتى أنواعه المشروعة، مقامًا لازمًا على كلِّ حال.

الرسالة الخامسة: في أن التعرف إلى اسم اللَّه: « الرحمن » والتزود من أسراره وأنواره، هو المدخل التأهيلي للداعية؛ إذا أراد أن يتخلق بإمامة المتقين ويتحقق بها.

ذلك أن أمامنا مدرسة « عباد الرحمن »، تنتظرنا برامجها العالية، وهي خاصة بشهادة « الإمامة » في التقوى، لا بمجرد التقوى كما سترى بحول الله. إنها مدرسة الحكماء الربانيين، والدعاة الرحمانيين، لكن ليس كل الناس بمؤهّل لولوج الدراسة بها؛ ولذلك فالمؤمن في حاجة - قبل الولوج إلى مدارجها - أن يدخل مدرسة تأهيلية قبلها، هذه المدرسة هي مدرسة التعريف بالاسم العظيم: « الرحمن » حتى إذا عرف العبدُ ما قَصَد هان عليه ما وجد كما تعبر الحكمة التربوية.

والمدرسة: دراسةٌ وبرامجٌ وعملٌ؛ ولذلك فلنجعل هذا التأهيل الدراسي مخصوصًا ب « مسلك التخلق » بهذا المجلس العظيم.

### ٤ - مسلك التخلق:

وأما مسلك التأهيل للدخول في مدرسة « عباد الرحمن » فإنما ابتلاؤه راجع إلى ترويض النفس على التحلي بمقامين اثنين: الأول: مَقَامُ التَّذَكُّر، وهو تحصيل الذُّكْرَى للقلب، إيمانًا يعمره بنور اللَّه، ويملؤه معرفةً به؛ مما يزيد العبد شوقًا إليه تعالى، رَغَبًا ورهبًا. والتَّذَكُّرُ يحصل بأمرين هما: التفكر والتدبر.

فالتفكر: متعلق بسياحة الفكر في ملكوت السماوات والأرض، مشاهدة لدلائل الإيمان، وتزودًا من تجليات نور الرحمن، كما في قوله تعالى من سورة آل عمران: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مًا خَلَقْتَ هَاذَا يَنطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ أَلنَّادٍ ﴾ [ آل عمران: ١٩٠، ١٩٠].

وأما التدبر: فهو متعلق بسياحة القلب في مَشَاهِدِ القرآن ومَعَارضِهِ، والورود من ربيعه العذب رحمةً وسكينةً وجمالًا. ﴿ أَفَلَا يَنَدَتُّرُونَ ٱلْقُرِّءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤ ] فإذا فعل انفتح له باب التعرف على اسم الله ٥ الرحمن ٥، والتلقى من جمال نوره العظيم؛ إذ القرآن هو كتاب التعريف بالرحمن، قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [ الرحمن: ١]. فالداعبة إلى اللَّه ملزم بوردين اثنين دائمين: ورد التفكر، وورد التدبر. فهما خلوتان: الأولى في ملكوت اللَّه، والثانية في كتاب اللَّه، وبذلك يكتمل مقام التَّذَكُّرِ للعبد، ويجنى ثمرةَ ذِكْرَاهُ، مَقَامًا رَحْمَانيًا راسخًا إن شاء اللَّه.

والثاني: مقام الشكر، وهو يحصل بكثرة السجود. وقد أُمِرَ الكفارُ أنفشهم في الكلمات المتدارسة بالسجود للرحمن، لكن المقصود التربوي بالنسبة للداعية هاهنا إنما هو قيام الليل، وقد قال سيدنا محمد ﷺ لزوجه عائشة ﷺ لما عذلته في كثرة القيام وطوله؛ حتى تفطرت قدماه الشريفتان: ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟! ﴾ (١).

فهذان مقاما نَيْل شرفِ التعرف إلى اسم اللَّه « الرحمن »، والتزود من بركاته وأسراره: ﴿ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾. فمن جمع الاتصاف بهما كان – بإذن اللَّه؟ مؤهلًا لولوج مدرسة « عباد الرحمن » بما أبرق لعينيه – في تذكره وتشكره - من أسرار هذا الاسم العظيم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

# المجلس الثالث عشر

في مقام الانتساب إلى مدرسة « عباد الرحمن » ( وهو في ثلاثة فصول: ) الفَصِٰلُ الْأُولُ: في تحقيق الأخوة الملائكية وتعميق المعرفة باللَّه

## ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِهِمْ الْجَدَابَ جَهَنَّمُ وَالَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِهِمْ الْجَدَابَ جَهَنَّمُ وَالَّذِينَ يَشُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِلَيْنِ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ [الفرنان: ٦٣ - ١٦].

# ٢ - البيان العام:

في التعريف بمدرسة « عباد الرحمن »

هذا مقام العبدية، العالي! مَقَامٌ ولا كأيِّ مقام مقامٌ عظيم بالذلة، غني بالفقر. مُكْتَف باللَّه جمالًا وجلالًا.

« عباد الرحمن »، إضافة ولا كأيِّ إضافة وانتساب ولا كأيٌ انتساب فالخلقُ كلهم عباد الله طوعًا أو كرهًا أما هؤلاء فإنما هم « عباد الرحمن »! رَغَبًا ورَهَبًا، وشَوْقًا ومَحَبَّةً.

« عباد الرحمن »، إنه تعبير خاص، وسمة خاصة فيها من التقريب الرباني والتحبيب الرحماني، ما ليس في غيرها من الإضافات العَلَمِيَّة والوصفية إلى الأسماء الحسنى، فهو لم يرد في القرآن إلا مرتين اثنتين فقط، الأولى في وصف هؤلاء السادة العظام، والثانية في وصف الملائكة الكرام، قال على : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَيِّكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمُ شَهَدَنُهُمُ مَ وَيُسْتَكُونَ ﴾ [ الزحرف: ١٩].

وعبادة الملائكة للَّه - كما سيأتي في كلام ثمين لابن القيم كِثَلَفه - عبادةٌ متذللة، تلقائية مسترسلة، مستمرة بلا انقطاع ولا فتور، كالنَّفَس لبني آدم وذلك لِمَا يجدون في فِطَرهِمْ من الشوق والمحبة لا كَلَفَةَ فيها ولا مشقة، فهي مُثْعَتُهُمْ، وهي راحتُهم، وهي حياتُهم ومعنى وجودهم ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [ التحريم: ٦ ]. لا يذوقون للمعصية معنى طاعة تامة وخضوع كامل قال تعالى عن الملائكة العِنْدِيَّةِ: ﴿ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [ الأنبياء: ١٩، ٢٠].

وهذا لا يكون للإنسان - بما هو إنسان - إلَّا ابتلاءً وتكليفًا! فمن ذا قدير على الدخول في ابتلاء هذا المقام الملائكي العالى؟ إنهم « عباد الرحمن » هؤلاء هم وحدهم الذين شاركوا الملائكة في هذه السيماء الرفيعة، فسبقوا بخرق موانع الشهوات التي ليست للملائكة؛ فكانوا بذلك أئمة في الأرض وفي السماء.

قال العالم الرباني مُحيى السنةِ الإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي ( ت: ٥١٦ ) كِتَلَفْهُ: ( قُولُه ﷺ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾، أي: أفاضل العباد. وقيل: هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله! ) (١٠).

أي أن منهم من هو عبدُ ربوبيةٍ فقط، خاضع قهرًا لسلطان اللَّه، ومنهم من هو عبدُ إلهية، خاضع خوفًا ورجاءً ومحبةً لجلاله تعالى وجماله، ووصف « عبد الرحمن » خاص بالنوع الثاني فقط. قال ابن القيم كِثَلَثْهُ في التمييز بينهما: ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ العبودية وَصْفَ أكمل خلقه وأقربهم إليه (...) وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ هاهنا. ثم يبتدئ: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبَحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠ ، ٢٠] فهما جملتان تامتان مستقلتان. أي: إنَّ له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض عبيدًا ومِلْكًا. ثم استأنف جملة أخرى، فقال: ﴿ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، ﴾، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته. يعني: لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون، فيعيون وينقطعون، يقال: حَسِرَ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى: ( ٩٣/٦ ).

واسْتَحْسَرَ، أي: إذا تَعِبَ وأَعْيَا. بل عبادتُهم وتسبيحُهم كالنَّفَس لبني آدم، فالأول وصف لعبيد ربوبيته، والثاني وصف لعبيد إلهيته. وقال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ اَلَّذِيرَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْنَـا ﴾ إلى آخر السورة ) (١٠.

ونقل الإمام ابن كثير يَظِيَّفْهِ في تفسير هذه الآية، كلامًا رفيعًا للإمام الحسن البصري وَ اللهُ ( في قوله: ﴿ وَعِبَـــادُ ٱلرَّحْدَنِ ﴾ الآية، قال: ﴿ إِنَّ المؤمنين قوم ذُلُلُّ، ذَلَّتْ منهم واللَّه الأسماع، والأبصار، والجوارح حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم والله أصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا عِلْمُهُمْ بالآخرة فقالوا: الحمد للَّه الذي أذهب عنا الحرَّن! أمَّا واللَّه ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة ولكن أبكاهم الخوف من النار إنه مَنْ لم يَتَعَزُّ بعزاء اللَّه، تَقَطُّع نفسُه على الدنيا حسراتٍ! ومن لم ير للَّه نعمةً إلا في مطعم أو مشرب، فقد قَلَّ عِلْمُهُ وحَضَرَ عذابُه ) (٢).

ذلك تعريف مجمل عام بهذه المدرسة الرحمانية العالية، فلنبدأ حصتنا الأولى فيها إذن من البداية.

شيٌّ مَا وَقَرَ في قلوبهم، فما بالهم يمشون على الأرض هونًا؟ ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِيرِكِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ أي بسكينة ووقار، من غير تجبر ولا استكبار، لكن لا تَمَاوُتًا ولا تصنعًا ولا رياءً؛ فقد كان رسول اللَّه ﷺ إذا مشى كأنما ينحطُّ من صَبّب، وكأنما تُطْوَى له الأرض طيًّا وإنما القصد أنهم يمشون بمشاعرهم الإيمانية من العبدية الكاملة للَّه، يطأون الأرض بأقدام المحبة، ويسلكون مسالكها بخطوات الخوف والرجاء، ينثرون السكينة التي فاضتْ على أجسامهم من بعد ما ملأت معرفةُ الله قلوبَهم، فكانوا أعرف بعظمته وجلاله، وكانوا أعرف بضعفهم وحاجتهم الشديدة إليه. فَعَلَامَ يستكبرون؟ وعلامَ يتبخترون ويتجبرون؟ ونتيجة الامتحان لما تعلن بعد؟! إنهم مشغولون بِهَمّ النبأ العظيم! مشغولون بمآلاتهم في المصير الأخروي العظيم، فلا وقت لديهم للالتفات أو الاشتغال بهموم الأرض! ولا بأهلها الغارقين في أوحالها؛ ولذلك فإنهم يَرُدُّونَ أذى الجهلة بالسلام ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَنَّمَا ﴾، أي: إذا تعدى عليهم الجُهَّالُ بالقول السيئ السفيه لم يردوا

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ( ۳۲٥/۳ ). (١) مدارج السالكين: (١٠٢/١).

عليهم بمثله، بل يعفون ويصفحون ويكظمون، ولا يقولون إلا خيرًا؛ لأن الهم أعظم وأكبر، ولكن الجهلة باللَّه لا يعلمون، أما هم فهم عباد الرحمن في الأرض، الحاملون رسالاته إلى الناس، عِلْمًا وحِلْمًا وخُلُقًا، وقد كان رسول الله عِلِيْتِي، لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حِلْمًا؛ دعوةً إلى اللَّه وتعريفًا به تعالى.

ذلك نهارُهم: سلوكُ مع اللَّه ذلةً وخضوعًا، وسلوكُ مع الناس دعوةً وسلامًا.

وأما ليلهم فخير ليل! أحياء غير أموات، يوقدون أنوار القلوب الضارعة إلى اللَّه قيامًا في حركة سائرة إليه تعالى عبر معارج الروح، ركوعًا وسجودًا لا يفترون ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ هكذا بصورة دالة على الحركة المستمرة النشيطة ملتحقين بقوافل الأنبياء والصُّدِّيقين في رحلة الشوق إلى اللَّه؛ وقد وضعوا نصب أعينهم مشاهد الخسران واحتمالاته، فتوهجت مصابيح قلوبهم بلهيب الخوف وجدَّت الأقدام في قطع المسافات ركوعًا وسجودًا وليس كل سائر بمضمون الوصول! فَلِمَ يستعجلون الفرحَ الكاذب والسرور المغرور ذلك هو فص العبادة للَّه الواحد القهار فلا يرحل إلى مولاه بحادي الحَذَر إلا عارفٌ باللَّه حقًّا، عالم بقدره ومَقامه جل علاه؛ ولذلك قال تعالى في سورة « الزمر »: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِيْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ الزمر: ٩].

وقال سبحانه هاهنا في « الفرقان »: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنُّمْ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴾ وكأنهم وهم يقطعون مفاوز الدنيا، يشاهدون مضارم النار من بعيد، فيسألون مولاهم الرحمن سؤال استغاثة باكية وتضرع حار ﴿ رَبُّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌ ۖ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَـرَامًا ﴾ والعذاب الغَرَامُ: هو العذابُ المؤبَّدُ أبدًا لا ينقطع ولا يزول ما دامت السماوات والأرض فكيف إذا كان ذلك التأبيد الرهيب في قعر جهنم وجوف جحيمها؟ عذاب ولا كأي عذاب والعياذ باللَّه! أو ليس هذا مما لا يطيق الخيال تصوره؟ ولا يستطيع القلب تحسسه لما يحمله من هول عظيم؛ ولذلك قالوا: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾، أي بئس المنزل هي، وبئس القرار وبئس المصير! فبأي عين يستحلي النومَ والسباتَ أصحابُ مثلِ هذه المشاهَدات؟! وإن لرسول الله عِلِيَّةِ في ذلك لبيانًا جليلًا قال: « مَنْ حَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ ٱلْمُنْزِلَ. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجِنَّةُ » (١) .

ذلك هو السُّرُ الذي وَقَرَ بقلوبهم؛ فمشوا على الأرض هونًا، ونشروا المحبة والسلام في الناس، متحملين لكل أصناف الأذى في اللَّه، حتى إذا كان الليل هرعوا - خُفْيَةً - إلى مواعيدهم الحضراء مع الرحمن! وأشعلوا سُرُجَ القلوبِ بكاءً وتضرعًا.

فيا قلبي الكليل الثقيل، أين أنت من كل هذا الجلال والجمال؟

# ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسمُ إلى أربع رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: الذلة لله أول درس.

من هنا تبدأ أولى دروس التزكية بمدرسة « عباد الرحمن »: إنه درس تحقيق الذلة لله والافتقار الكامل إليه جلَّ عُلاه؛ حيث يشرب المؤمن من هذا المورد حتى تخشع قدماه ويطيب ممشاه.

فاعلمي يا نفسي المغرورة أن الشيطان قد يلتف على الإنسان استدراجًا؛ فيملؤه كِبرًا بالدين فيكون - من حيث لا يدري - من الهالكين وكيف يكون الكبرئ بالدين؟ ألا ترى أن بعضهم قد يشعر بالتميز بتدينه والتفرد بصلاحه؛ فيملؤه الغرور بربه، ظنًا منه أنه قد اعتلى، وما هو في الحقيقة إلا قد استكبر واستعلى! فيحبط عمله والعياذ بالله.

فمقاربة الذلة والافتقار للَّه رب العالمين شرط الصلاح في كل المؤمنين، لكن كمال الذلة له تعالى وتمام الافتقار؛ حتى لا يرى العبد من عمله شيئًا إلا باللَّه، وحتى تئن خطوته خوفًا من اللَّه، هو أول مفتاح النجاح بمدرسة عباد الرحمن، ولا تستقيم دعوة إلى اللَّه بغير ذلك فاشْهَدْ سجدة القلبِ بين يدي مولاك مقامًا لا تَزِلُ عنه أبدًا.

الرسالة الثانية: في أن اشتغال اللسان بمجادلة الجهلة والسفهاء، والرد عليهم بما قالوا سَفَةٌ مثلُه وأن للسان أولويات في وظيفته الكلامية، رأسها زرع بذرة الهدى في القلوب ونشر كلمات الله هنا وهناك. فتلك هي كلمات الخير، كلمات السلام،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع.

الداعية إلى دار السلام فليس له من الخطاب غيرها مهما جَهِلَ عليه الجاهلون.

الرسالة الثالثة: في أن قيام الليل أكبر معين على جهاد النهار، وأكبر زاد على الاستمرار في الطريق إلى اللَّه، وأسرع مركبة إيمانية في قطع المسافات الروحية إلى اللَّه عروجًا إلى المنازل العلى في الجنة وأضمن أمان عند الله في النجاة من النار فلا يتركه مطلقًا إلا جاهل باللَّه وباليوم الآخر ولا ينقطع عنه من المؤمنين إلا منقطع عن مدرسة عباد الرحمن، وإنما الموفق من وفقه اللَّه قال ﷺ في حديث جامع لكل ذلك: « إنَّ اللَّهَ يُنفِضُ كُلَّ جُعْظُرِيٌّ جَوَّاظٍ، سَخَّابِ في الأَسْوَاقِ، جِيفَةِ بالَّليْل، حِمَارٌ بالنَّهَارِ، عَالِم بِالدُّنْيَا، جَاهِلِ بِالآخِرَةِ » (١) وإنما يُجَيِّفُ القلبُ بالليل ويَنْتُنُ إذا انقطع صاحبُه عن القيام أمدًا طويلًا فإذا حصل صار بذلك جُعْظُرِيًّا جَوَّاظًا! أي رجلًا غليظ القلب خَشْنًا لا يهدأ له صوتٌ في طلب الدنيا وأوساخها، مُضَارِبًا ومخاصمًا وهو عن الآخرة عَم.

فصلاة الليل - ولو ركعتان - هي حياة القلب وإنها لترتقى بصاحبها شيعًا فشيعًا؛ حتى ينال منزلة المحبة ومقام الولاية الحق، فضلًا من اللَّه ونعمة ولا نجاح في مدرسة عباد الرحمن بغير درجات عالية الإخلاص في حصة ناشئة الليل.

الرسالة الرابعة: في أن الخوف من النار وتدبر مشاهدها في القرآن، من أهم المعارف والدروس المعرفة بجلال اللَّه وعظيم سلطانه، وأن ذلك أكبر حَادٍ للعبد في توبته من ذنوبه على الإطلاق، وهو أكبر معنى إيماني يزرع الفقر والذلة في أولياء اللَّه، كما أنه أكبر منبه للقلب للاستيقاظ من مضاجِع الخمول، وشهود تجليات النور بمحراب السَّخر.

ثم إن الزعم المتداول في كتب بعض القوم من أن اشتغالهم بالمحبة أو بذات اللَّه، أنساهم الخوف من الله ومن عذابه لهو من أخطر الضلال، ومن أشد فتن الشيطان،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. والجُعْظُرِيُّ الجَوَّاظُ: هو المتكبر الغليظ، الخشنُ الأخلاق، والسخبُ والصخبُ، كلاهما بمعنى، وهو: رفع الصوت المنكر كصوت الحمار. والحديثُ كناية عن الرجل همه الدُّنيا والكسب المادي؛ حيث يظل النهار كله في صراع الأسواق والصفقات، لا يحرم حرامًا ولا يحل حلالًا، ولا يعرف لله حقًّا ولا مقامًا، حتى إذا كان الليل خَرَّ على فراشه فنام نومًا ثقيلًا، فَتَنْتُنُ روحه كالجيفة؛ بما يعقد عليه الشيطان من عُقَدِ الغفلة عن الصلاة والقيام.

واستدراجه للعبد السائر إلى اللَّه فلن يكون أحدٌ أعلم باللَّه من سيدنا رسول اللَّه عِلَيْجُ وقد كان - بأبي وأمي هو - أخوف عباد اللَّه من اللَّه، وأخشعهم له وأتقاهم، وقد بكي - عليه الصلاة والسلام - حتى اخضلت لحيته! بل حتى بَلِّ موضع سجوده! لما قرأ في قيامه بالليل: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ فِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَنطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدٌ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [ آل عمران: ١٩٠ - ١٩٢].

فعن عبيد بن عمير ﷺ أنه قال لعائشة تعلُّيُّهَا: ﴿ أَخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول اللَّه عَلَيْهِ ! قال: فسكتت، ثم قالت: ﴿ لَمَّا كَانَ لِيلةٌ مِنَ اللِّيالِي، قال: ﴿ يَا عَانْشة ذريني أتعبد الليلة لربي! » قلت: واللَّه إني أحب قربك! وأحب ما يَسُرُكَ! « قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بَلُّ حِجْرَهُ! - قالت: وكان جالسًا -فلم يزل يبكى ﷺ حتى بَلِّ لحيته! قالت: ثم بكى حتى بَلِّ الأرض! فجاء بلال يُؤذِنُّهُ بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال: « يا رسول الله! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: « أفلا أكون عبدًا شكورًا؟! » لقد نزلتْ عليَّ الليلةَ آيةٌ، وَيْلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها! ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ ) الآية (١).

فلا يدعى الأمان من النار إلا مغرورٌ جاهلٌ باللَّه! بَلْهَ أن يكون من أهله وخاصته! وإنما على قَدْرِ خوف العبد من عذابه تعالى يكون مقامُه عنده، وقد رأيتَ ما تواتر عن رسول اللَّه ﷺ من هذا المعنى العظيم، وإنه لمن أعظم دروس « عباد الرحمن » التي يبيتون الليلَ على مواجيدها يبكون ويتضرعون ذلك، فإذا عرفتَ يا صاح فالزم.

# ٤ - مسلك التخلق:

ومسلك النجاح في تعلم هذه المعارف والتخلق بها، راجع إلى ترتيبين منهجيين اثنين: الترتيب الأول: ضرورة الاندماج الدراسي، الاندماج في البيئة المؤمنة لعباد الرحمن؛ إذ مدرسة هؤلاء القوم - ككل المدارس - تحتاج ممن يدخل فصولها، بما هي مدرسة، إلى مصاحبة تلاميذها وأشياخها؛ إذ بغير ذلك يكون الطالب وحيدًا،

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه، وعبد بن حميد في تفسيره. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

ويُخشى عليه من الانقطاع! والتمدرس الجماعي أضمن للطالب في المثابرة والاستئناس، والمنافسة والاجتهاد، فلا بد من رؤية الأقران ماذا يفعلون؟ ولا بد من رؤية الأشياخ كيف يسلكون؟ فالطريق شاق وطويل فكذلك كان أصحاب رسول الله عِبْالِيْم مع أنفسهم فيما بينهم، ومع معلمهم سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - رحلة واحدة، وسرب واحد، وأمة واحدة في السفر والحضر، وفي الخوف والأمن، وفي الرخاء والشدة، مُتَوَادِّينَ مُتَرَاحِمِينَ كالجسد الواحد فعلًا.

وإنما وصف اللَّه أعمال « عباد الرحمن » بوصف الجمع، في الأفعال، وفي الضمائر، وأسماء الموصول، ونحو ذلك، سيرًا واحدًا، لا اختلاف فيه ولا اضطراب وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من ضرورة الاجتماع على البر والتقوى، والتعاون على التخلق بمنازلهما.

وبذلك يستطيع المؤمن أن يصبر على مشاق الطريق، ويداوم على قيام الليل، ويأنس في وحشة الغربة، ويعيش مع اللَّه مجتهدًا في قطع مفاوز السفر؛ بما يرى من شوق السائرين وعجيب اجتهادهم.

الترتيب الثاني: تلقى معارف الروح بتدرج، شيعًا فشيعًا، ذلك أن المدرسة مستويات، فلا تغامر بدخول الأقسام العليا في بداية الطريق، والولوج إلى حلقات الراسخين من أول أيام الانتساب فلأن تقتصر على قيام ركعتين اثنتين مرة في الأسبوع ابتداءً، مع الحفاظ على الفرائض في مواقيتها وجماعاتها، حير لك من قيام يومى طويل، يدوم أسبوعًا أو عدة أسابيع، ثم ينقطع بك عن أداء الفرائض في مساجدها أو في مواقيتها، فهذا إنما هو انتكاس شنيع والعياذ بالله، وقد نبه المعلم الأول بهذه المدرسة سيدُنا محمد عَلِينَةٍ على هذا في مناسبات شتى من أحاديثه النبوية الشريفة؛ ينا يعلم من أن ذلك من أكبر القواعد المنهجية، لتلقى معارف الروح، والترقى بمنازلها الإيمانية العالية من أخطأه كان من الهالكين.

ويكفيك من ذلك قوله عِلَيْتُو: « إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق! » (١). وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الدين يُسْرٌ، ولا يُشَادُّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه فسددوا،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد عن أنس مرفوعًا. وحسنه الشيخ الألباني. حديث رقم : ( ٢٢٤٦ ) في صحيح الجامع.

وقاربوا، وأبشروا.. واستعينوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ، وشيءِ من الدُّجُّةِ! » (١٠). فقوله: « الغدوة » و « الروحة » كناية عن صلوات النهار والمساء من الفرائض. و « الدلجة » كناية عن قيام الليل، لكنه عبر هاهنا عن القيام بعبارة (شَيْءٍ) للتقليل! والمقصود أن يبدأ المنتسب الابتدائي بقليل النوافل، ويستمر على ذلك القليل زمنًا؛ حتى إذا صار له كالعادة المطَّردَةِ أو كالنَّفَس التلقائي، زاد على قدر عزيمته ونشاطه، وانتقل بذلك إلى ـ المستوى الأعلى الذي يليه، وهكذا إلى أن يصل مقام التخرج العالى بإذن اللَّه، فلا يكون إلا لله وبه.

ولا بد في هذا وذاك من استشارة أهل العلم والخبرة بالطريق ومفاوزها، من المعلمين الربانيين، فإنما المدرسة مدرسة، وإنما الله هو الموفق للخير والهادي إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

# المجلس الرابع عشر



# ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَاَلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْقُونَ النَّفُ اللّهِ عَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ كَا يَدَعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَلَّعُفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ، مُهَانًا ﴿ إِلّا وَمَن يَلْقُ أَلَكَ مَا اللّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ اللّهُ مَن تَابَ وَعَمِلَ عَكَمُلًا صَلِحًا فَأَوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ اللّهُ مَن تَابَ وَعَمِلَ عَكَمُلًا صَلِحًا فَإِنّهُ بَيُوبُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا ﴾ [الفرنان: ٢٧ - ٢٧].

# ٢ - البيان العام:

هذه إحدى ثمرات دروس التهجد، ومقامات الخوف والخشية؛ من نجح هناك أمكن أن يدخل ابتلاءات هذا المقام. فمن اكتحل في ظلام الليل بدموع القرآن أبصر معالم الطريق وحقائقها بالنهار، إبصارًا يؤهله للثبات على صراطها المستقيم، ورأى أشباح الشهوات على حقيقتها وبشاعتها، فلا تسحر عينيه كما تسحر عين أهل الغفلة؛ إذ يرون فيها من الحسن والبهاء ما لم يجعله الله فيها، بل يراها كما هي في قبحها وبشاعتها؛ فينفر منه ويستقذرها.

إنها ثمراتٌ عملية تمنع صاحبها من سلوك طريق المسرفين في المعيشة وفي الذنوب، فعباد الرحمن بما وَقَرَ في قلوبهم من معان ربانية، يكونون فقهاء في طبيعة الدنيا، وأنها ليست للاستغراق في الشهوات ولو كانت من المباحات، بقدر ما هي للحرث الأخروي إنهم أهل اقتصاد عام في المال وفي الأعمال بالمعنى الشمولي

الإسلامي لكلمة « اقتصاد »، الراجعة إلى معنى التوسط والاعتدال.

والمال في الإسلام – على الإجمال – هو ثاني شيء يُعبد به الله بعد الصلاة؛ ولذلك كثيرًا ما تعطف الزكاة على الصلاة في القرآن الكريم عند تحديد شروط التوبة والصلاح، أو تحديد علامة الدخول الجاد في الإسلام. كما في قوله تعالى عن المشركين المحاربين: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَتَامُواْ اَلصَّكُوٰةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَا كُمُمْ فِي الدِينِ وَالْفَيْكُوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ فَإِخْوَا كُمُمْ فِي الدِينِ وَالْفَيْكُوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ فَإِخْوَا كُمُمْ فِي الدِينِ وَالْفَيْكُوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ فَإِخْوَا كُمُمُ فِي الدِينِ وَالْفَيْكُونَ اللهِ الدِينِ الدِينِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

والعبادة المالية أنى كانت، سواء في مجال الزكاة أو مجال الصدقة بالمعنى العام، أو في مجال التدبير والنفقة على النفس والعيال، والمشاريع الاقتصادية، مرتبط أشد الارتباط بأصل التوحيد في الإسلام؛ حيث هنالك يقع ابتلاء المؤمن في كيفية التصرف في ماله، هل هو بشعور التملك الحقيقي الأناني؟ أي على وزان قول قارون لما قيل له: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنَكَ اللّهُ الدَّارَ ٱلاَخِرَةُ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنبَا وَأَحْسِن كُما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكُ وَلا تَبّغ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴿ وَالْبَتْمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٧، ٧٨] أم أنه يتصرف بشعور الابتلاء التعبدي الذي تترجمه قاعدة الاقتصاد الإسلامي القاضية بأن (المال الله والبشر مستخلفون فيه!).

فالذي صلَّى حقًا وقام وتهجد إنما هو الذي نال شرف المعرفة باللَّه توحيدًا له وإخلاصًا، فوجد أن المالك إنما هو اللَّه وإنما الإنسان في ماله – الذي ابتلي به – عَبْدٌ للَّه كما هو عبد له في ركوعه وسجوده بلا تناقض ولا اختلاف، شعور واحد يصحبه بالليل والنهار، وذلك هو الدين الخالص والتوحيد الكامل، ومن هنا فاض هذا السلوك الرباني العجيب على أهل اللَّه هؤلاء، من عباد الرحمن، فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم: ﴿ وَالَذِينَ إِذَا النَّفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقَنُّرُوا وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوامًا ﴾ أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم وعلى أهل الحقوق عليهم، فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل هم وسط في كل ذلك، وخير الأمور عليهم، فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل هم وسط في كل ذلك، وخير الأمور أوسطها. كما قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا جَعْمَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبُعُمُ الرِّزِقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَلَا نَبُعُهُ كُلُولًا عَنْ مَنُولًا قَالَ اللَّهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَلَا نَبُعُهُ كُلُ وَلَى يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَلَا نَبُعُهُ كُلُولًا عَنْ فَلُولًا عَنْ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزِقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ ٱلْمِسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَعْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ ٱلْمِسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَعْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَلَا تَعْلَى فَي مَنْ فَيْ اللَّهُ وَلَا يَوْلُونُهُ الْمُولُولُ وَلَا يَعْرُقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ يَسَاءً وَلَا يَعْلَقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ ا

كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٩، ٢٠] الآية.

والضابط الاقتصادي التعبدي في الإسلام لذلك الميزان الرباني، إنما هو الإنفاق على قدر الحاجة « الحاجة » بمعناها الشرعي، لا بما تخيله وسائل الإعلام اليوم، القائمة على تكريس ثقافة الاستهلاك المدمر للبلاد والعباد، وقد صح في السنة النبوية الشريفة دعاء النبي عَلِيْتُهُ بقوله: « اللَّهِم اجعل رزق آل محمد قُوتًا! » (١) والقوت: هو الرزق الذي يسد الحاجة ولا يزيد، فكذلك كان وسط عيشه عليه وسيرته في أهله وأصحابه. فعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ﷺ قال: « قد أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وزُزقَ كَفَافًا، وقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ » (٢٠.

ودون هذا ما دونه من مكابدات الليل وسبحات النهار، فمن لم يعرف ذلك ولم يشاهده، فلا سبيل له للدخول في ابتلاءات هذا الفصل الرفيع، وإنما الموفق من وفقه الله.

وبذلك كانوا منزهين عن إتيان أمهات الكبائر في الإسلام، آمنين من الانجذاب إلى لهيبها وفتنها، وعلى رأسها: الشرك باللُّه بدعاء غيره، وقتل النفس بغير حق، والزني والفواحش، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُـكُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَكُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَامًا ﴾ [ الفرقان: ٦٨ ].

وقد استشكل بعض المفسرين أن يُشنَدَ تَرْكُ ذلك إلى عباد الرحمن، وقد وُصِفُوا بما وُصِفُوا به من المقامات الإيمانية العالية؛ باعتبار أنهم منزهون عن هذه الكبائر، فليس مثلهم من يمدح بتركها! فأوَّلُوا الآية وأخرجوها عن ظاهرها إلى معان إشارية (٣) والحقيقة أن الآية هي على ظاهرها - كما هو مذهب جمهور المفسرين - ولا إشكال فيها البتة. ذلك أن الله على يضع بنفي هذه القبائح عن « عباد الرحمن » فاصلًا بينهم وبين أهل الكفر والشرك، وذلك ببيان بُعْدِ المسافة وعمق الاختلاف! من حيث إن المؤمنين متحكمون في نزواتهم الشهوانية والغضبية، منقادون لله فيها انقيادًا، خالصون له تعالى في كل ذلك، فلا خيانة ولا إشراك لا تستفزهم النداءات الشيطانية من هنا وهناك، ولا يلتفتون لغير الله! على عكس أحوال المشركين والكفار. ومن هنا

<sup>(</sup>١) متفق عليه. (٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي بخيَّفة في تفسيره نقلًا عن غيره، ورَدُّه، الجامع: ( ٧٥/١٣ ).

فقد أخرج الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس على أن هذه الآية: ( نزلت في أهل الشرك ) (١) في سياق مدح عباد الرحمن. وإنما ذلك كان لبيان المقامات العالية لأهل الإيمان من باب قولهم: « وبضدها تتميز الأشياء ».

وأما الحكمة التربوية من كل ذلك فهي: بيان أن المسلم مهما كان مقامه الإيماني مُعَرَّضٌ للفتنة ببشريته فلا ينبغي له أن يغتر باللَّه، فيهلكه العُجب والمن على اللَّه؛ إذ لا عصمة لأحد بعد رسول اللَّه ثم - وهذا هو الخصوص المنسوب إلى عباد الرحمن هاهنا - إن الحفظ من هذه الكبائر وأضرابها إنما هو نعمة من أكبر النعم التي لا تكون إلا بالله فتستوجب شكرًا لله لا حد له! وحقًّا له على عباده الصالحين لا نهاية له، وعبادُ الرحمن إذْ يشاهدون ذلك، يشاهدون ما أكرمهم اللَّه به من العصمة والأمان، من هذه الفتن جميعها؛ فيزيدهم خشوعًا نَدِيًّا، وبكاءً سَخِيًّا، يروي جمال لياليهم الخضراء.

فآلت الآية إلى أنها ضرب من التأمين الرحماني لعباد الرحمن، من أن يقعوا فيما يقع فيه غيرهم من المشركين أو من عصاة المسلمين وكفي بذلك تكريمًا لهم وتشريفًا وهو في الحقيقة من أجمل ما وُصفوا به في هذا المقام العظيم؛ إذ جاء سيرهم إلى اللَّه متوازنًا بين مقامي التحلي والتخلي. والعظمةُ باللَّه إنما تكون لمن تعرض للفتنة فثبتَ وأمَّنَهُ اللَّهِ! لا لمن لم يعرفها قط، ولم يُبْتَلُ بها على سبيل العرض والإغراء، والأول هو مقام عباد الرحمن، فانظر أي جمال وجلال في هذا الوصف الرباني العظيم لمدرستهم وإن في ذلك لرسالات من « الهدى المنهاجي » عظيمة، نذكرها بعد قليل في محالها بحول الله.

ثم وجُّه سبحانه الوعيد الشديد للمشركين ولأهل المعاصي، من المتمردين على الرحمن المصرين على جرائمهم إصرارًا، بلا توبة ولا أوبة ولا استغفار فوصف مشهد عذابهم يوم القيامة؛ بما يملأ القلب هولًا وفزعًا وبما يُلَمِّعُ ويُعلي مشهد تمتع عباد الرحمن بما سيأتي وصفه من جمال « الْغُرفَةِ » العالية في الجيّان.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَـامًا ﴾ قال عِكْرِمَةُ في معنى ﴿ أَثَام ﴾: هي

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ( ٢١٩/٥ ).

أودية في جهنم يُعَذِّبُ فيها الزناة، وقال قَتَادَةُ: ﴿ يَلْقَ أَشَامًا ﴾: نكالًا! وقال السُّدِّيُّ: جَزَاءً. <sup>(١)</sup> وكلها أقوال في جميع الأحوال تؤول إلى معنى واحد، لا يخرج عن كونه جزاءً رهيبًا من العذاب، من مثل ما فعلوا في الدنيا من الاستجابة لشهوات الحرام والفساد في الأرض، من شرك وقتل وزني. لكنه جزاء أخروي على وزان ما جعل الله في جهنم والعياذ باللَّه؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ نَوْمَ ٱلْفِيَكَةِ وَيُخْلُدُ فِيهِ. مُهَانًا ﴾ أي يُغَلِّظ عليه ﴿ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾، أي: حقيرًا ذليلًا في عذاب سَومِدي لا نهاية له.

ويأبي الله خلال هذا الترهيب إلا أن يتجلى على عباده برحمته، فيفتح باب التوبة للناس جميعًا، كافرهم ومسلمهم ممن سقط في وحل المعاصي والذنوب، من مثل هذه الكبائر المذكورة وغيرها. فمقام « عباد الرحمن » ومدرستهم مفتوحة في وجه كل من رغب إلى اللَّه بالتوبة التامة النصوح وجاء إلى مولاه يحمل مواجيد الندم ومشاعر الألم! يرجو رحمته وغفرانه فله الحمد من رب رحيم وله الحمد من مَلِكِ كريم.

فمدرسة عباد الرحمن ليست من المدارس الدنيوية التي يطرد منها الفاشلون طردًا!.. كلا! كلا! فالأمل في الولوج إليها والانتساب لها مفتوح في وجه جميع المؤهلات إلى يوم القيامة، تشجيعًا على الاشتغال الدائم بمحاولة التحقق من شروط الالتحاق أبدًا. إننا لم ننقض ما ذكرناه قبل من كلام في خصوصية مدرسة عباد الرحمن، نعم هي مدرسة عالية عالية لكن تحقيق التأهل لها ممكن في وجه كل من وفقه الله، فالمقاييس المادية الحسية هاهنا تفشل في تقدير الإمكانات، المقياس الروحي وحده يتحكم، ففي مجال الدين والتزكية الروحية لا يكون الجهد العملي وحده المؤهل للنجاح، بل هناك التسديد الإلهي والتوفيق الرباني، المبني على ما يستبطنه المؤمن من إخلاص القصد في العمل، وكمال الصدق في الطلب هذا هذا..! إنه المؤهِّلُ الحاسم في ولوج كل مقامات الدين.

فمن كان على ذلك الوزان من الإخلاص والمحبة والشوق - مهما بدا عليه من العجز والضعف - وقد تحقق بالمحبة الكاملة والإخلاص التام؛ كان اللَّه له معينًا؛ فأنجز بعد ذلك ما تتعجب منه العقول من جلائل الخطوات والأعمال، إن النجاحات في

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري وابن كثير للآية.

الدين لها صلة كبرى بموازين الغيب، أكثر مما لها من ارتباط بمقاييس الشهادة فلا تنس هذا ولك أن تتأمل هذا الحديث النبوي الشريف؛ حيث قال عَلِيَّةٍ: « لَنْ يُنَجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ! قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةِ سَدَّدُوا وَقَارَبُوا، واغْدُوا ورُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجْةِ! والْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا ۚ » (١٠).

ومن هذا الباب الرحماني العظيم تجلت توبة اللَّه عَرْضًا كريمًا على عباده، كل عباده قال سبحانه: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾.

أي إلَّا من تاب الآن في الدنيا دار الابتلاء، وأقلع إقلاعًا عن هذه الصفات القبيحة، بالشروط المذكورة في الآية، فإن اللَّه يتوب عليه، ويجازيه بما هو تعالى أهله من جمال الكرم والجود وهو قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَّكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيـمًا ﴾ وقد ذهب المفسرون في معنى ذلك مذهبين:

أحدهما: أنهم كانوا قبل توبتهم على فعل السيئات فحولهم الله إلى فعل الحسنات، وأبدلهم بالعمل السيئ عملًا صالحًا، أي أنه تعالى أبدلهم بالشرك إخلاصًا، وبالكفر إسلامًا، وبالفجور إحصانًا.. إلخ.

والمذهب الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وقد ثبتت السنة بمعنى ذلك، لكن في سياق آخر قريب. فَعَنْ أَبِي ذَرَّ ﴿ فَهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجُنَّةِ دُخُولًا الْجُنَّةَ وَآخِر أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا: رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيْقَالُ: اعْرِضُوَا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا! فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا كَذَا وَكَذَا! وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا! فَيَقُولُ: نَعَمْ! لَا يَسْتَطِيْعِ أَنْ يُنْكِرَا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ! فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلُّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً! فَيَقُولُ: رَبُّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا ﴾ [ قال أبو ذر: ] فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْمٍ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ! ) (٢). وهذا أمر مرتبط برحمة اللَّه وكرمه، ولا علاقة لها بحتمية حسابية ولذلك فليس ببعيد عن رحمة اللَّه الواسعة، أن يعامل من يشاء من عباده التائبين في

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم. (١) متفق عليه.

الدنيا، بما يجعل سيئاتهم حسنات بهذا المعنى؛ فلا يدخلون النار أبدًا، ولو لحين من الدهر نجاني اللُّه وإياك من عذابه كل عذابه! وأدخلنا في رحمته برحمته.

إلا أن التوبة المذكورة هاهنا لها شروطها، هي: نفس التوبة أولًا، ثم الإيمان، ثم الدخول في العمل الصالح تَوَّا.

فالتوبة هي: ذلك القرار النفسي المتخذ على مستوى العزيمة والإرادة الذاتية؛ بقصد الانتقال من حال السوء إلى حال الصلاح، قرارًا واعيًا عميقًا، يصحبه الندم على الماضي فهذه خطوة أولى ضرورية.

والخطوة الثانية: أن يكون ذلك القرار قد وقع في النفس بدافع الإيمان باللَّه واليوم الآخر لا بدافع أرضي أو مصلحي، أو عقلاني مجرد من كل معاني الدين، فكثير من الناس يقلع عن عادات سيئة لكن ليس تعبدًا، وإنما استجابة لقوانين العادة والطبيعة؛ حفاظًا على سلامتهم الصحية، أو مكانتهم الاجتماعية، أو نحو هذا وذاك وكل ذلك باطل في ميزان الله إنما التوبة عبادةٌ محضة، إذا خلت من عمقها الإيماني بطلت؛ ولذلك عطف شرط الإيمان هاهنا على شرط التوبة نفسها؛ على سبيل البيان والتعريف وسواء كان مفهوم « الإيمان » هنا متعلقًا بإيمان الدخول في الإسلام ابتداءً، أو كان متعلقًا بالخروج من المعصية بالنسبة لعصاة المسلمين، بمعنى تجديد الإيمان، فهو في ضرورة استحضاره سواء؛ ولذلك قال ﷺ في نص واضح في هذا: « لَا يَزْنِي الزَّانِي حينَ يَزْنِي وهو مَوْمِنِّ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخمر حينَ يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌ، والتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ » (١). فوجب لها تجديد الإيمان وليس معناه أنه قد كفر بهذه الذنوب مطلقًا، ولكن ضَعُفَ إيمانهُ حتى لم يعد له من أثر على سلوكه! وأشبه أحوال الكفار في تمرده على اللَّه! فلا بد له من عمران إيماني جديد، ينقله إلى أحوال الإيمان الحق.

وأما الخطوة الثالثة المذكورة نصًّا هاهنا في الآيات موضوع مجلسنا هذا، فهي العمل الصالح، وهو بمواصفات معينة أيضًا قال تعالى: ﴿ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا ﴾ [ النرنان: ٧٠ ] فقد جعل له مفعولًا مطلقًا؛ للدلالة على عمقه واستمراره واتصاله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

وانقطاعه التام الكامل المطلق عن ماضيه، وانفصاله الكلى عنه! يستقذر الكفر والشرك والمعاصي بشتى أنواعها استقذارًا ويتلذذ بالطاعة والعبادة تلذذًا، فهو الآن إنسان آخر تمامًا! إنه - بميزان اللَّه - إنسان صالح ظاهرًا وباطنًا! فاستحق بذلك الدخول في رحمة اللَّه الواسعة الفياضة، وفي كرمه وجوده العظيم، بما وصفنا في هذا المقام من خصوص: ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ وكيف لا؟ وقد كان من العبد ما كان من الموبقات والذنوب، فغفرها الله له جميعًا، جميعًا! ثم، رفعه إلى أعلى مقام فأي جود هذا وأي كرم؟ وأي رحمة وأي غفران؟ إنه الله رب العالمين، الرحمن الرحيم فسبحانه وبحمده من ملك غفور رحيم.

وإن هذا لبابٌ عظيم باب من أوسع أبواب الرحمة الإلهية؛ ولذلك فالشيطان يقف على طريقه، مترصدًا بالتوابين والمقبلين يلقى في خواطرهم وساوس التثبيط والتعجيز إما تأجيلًا للتوبة إلى حين، وإما تعجيرًا عنها وتيئيسًا من رحمة الله رب العالمين؛ ولذلك أعقب اللَّهُ سبحانه ذلك الوعد الكريم السابق، بآية أخرى توكيدية عجيبة حق عجيبة تعتبر أصلًا من أصول التربية الإيمانية في الإسلام، وقاعدة من أهم قواعدها الكبرى، ألا وهي المبادرة إلى التوبة قبل تدخل الشيطان وجَعْل قرارها النفسي مرتبطًا بإنجازها العملي، دون أدني أي فارق زمني بين القرار والتطبيق، بل بالمسارعة إلى الدخول في حصن العمل، والتنفيذ والتحول الكلى حالًا، فالزمن ليس في صالح الإنسان على كل حال، وفي هذه الحال على الخصوص وهو ما يزال في برزخ بين الكفر والإيمان، أو مترددًا بين الهدى والضلال، وما تزال روائح الشر ونتونة المنكر تملأ قلبه، والقضية قضية مصير كوني أخروي ولا فرصة لعيش اللحظة أي لحظة إلا مرة واحدة فما يدريه أن تضيع منه حال اليقظة تلك، إلى غفلة لاحقة يغط معها في نوم عميق؟! لا يستيقظ منه إلا على شفير القبر؟!

ذلك هو قوله تعالى بَعْدَ مباشرة: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ بِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَنَابًا ﴾، أي من قرر ذلك نيةً وعملًا؛ فإنه ينطلق إليه بقوة وبسرعة ويبادر الشيطانَ إلى باب الغفران مبادرةً تقطع خواطر الوساوس والتردد فيتوب إلى اللَّه متابًا فأكد التوبة هاهنا بالمصدر، ولم يؤكد العمل كما في الآية الأولى؛ لأن العمل هنا ما يزال في مرحلة برزخية، فاحتاج إلى مبادرة الانطلاق، وسرعة تنفيذ القرار؛ ومن هنا أكد

التوبة بما هي عزيمة وجدانية، وهجرة روحية إلى اللَّه تعالى وجعل ذاته تعالى غايتها، فقال سبحانه: ﴿ فَإِنَّهُ يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَنَـابًا ﴾ وهذا معنى آخر غير الذي في الآية الأولى. إنه متعلق ببيان كيفية التوبة وبمنهجية تطبيقها على المستوى النفسي خاصة بما يضمن سلامتها من النقض والتردد فله الحمد بما أكرمنا به من بيان لمسالك التوبة والغفران وكل ذلك إنما هو من فيض رحمته جل علاه.

فماذا تنتظر بعد ذلك يا صاح؟ ماذا تنتظر؟ وها الزمن يتفلت من بين يديك! وها الشيطان لك بالمرصاد! والروح على وشك الغرق والرحمن ﷺ مِنْ عَل يناديك، ويمد لك أسباب النجاة! فعجبًا لماذا لا تمد يدك؟!

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسمُ إلى خمس رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن محاربة النفسية الاستهلاكية بقوة من أهم البراهين العملية والعلامات التصديقية، على حقيقة التحول الإيجابي للمؤمن، وعلى استيعابه لدروس القرآن، وتقدمه الفعلى في فصول مدرسة « عباد الرحمن ». فثقافة الاستهلاك الشيطانية تزينها وسائل الإعلام العالمية اليوم للمسلمين، في إطار الحرب العولمية الكبرى على عالم المستهلكين، الذي يتشكل في معظمه من الشعوب الإسلامية بالدرجة الأولى وإن ذلك التزيين الشيطاني لمن أخطر وسائل إبليس الاقتصادية والثقافية؛ لتدمير الدين والأخلاق في الأمة، ومن أكبر أسباب الانقطاع عن السير إلى الله سواء لدى الأفراد أو لدى الجماعات؛ ولذلك جعل الله للإنفاق في الإسلام مقاييس إيمانية خاصة، حدها بحد الحاجة الشرعية، وجعل ذلك من أهم خصائص « عباد الرحمن » في مقابل خصائص « إخوان الشيطان » وهو الذي فسرته الآية الأخرى من سورة الإسراء، في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِنَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ كَفُورًا ﴾ [ الإسراء: ٢٦، ٢٧ ]. والمفسرون على أن ما أَنْفِقَ في طاعة اللَّه ليس من التبذير، وإنما التبذير ما أُنْفِقَ على الشهوات والإسراف في المباحات فقوله: ﴿ وَلَا نُبَذِّرُ نَبِّذِيرًا ﴾ أي: بالإنفاق العابث على غير أولى القربي والمساكين وأبناء السبيل، والغزو العولمي اليوم يرسخ في الذهنية الإسلامية العامة منطق الاستهلاك

بدافع « الجديد » فقط، أي ما يسمى بـ « الموضة »، وهذا من أخطر المصائد الاقتصادية الشيطانية، ومن أسوأ صور الاستهلاك المذموم في الإسلام فاقتناء « الجديد » الذي لا حاجة لك به هو الإسراف الممنوع ذاته، والتبذير الشيطاني عينه، فالتزيين الاقتصادي في منطقه العولمي المعاصر، يعرض على الإنسان زيادة الخدمات فيما جد من تصنيع الآلات والمقتنيات بشتى أنواعها، ميكانيكية، وإلكترونية، ونسيجية، إلى غير ذلك من سائر المركوبات والملبوسات والمفروشات، وجميع الآلات والأدوات... إلخ. كل ذلك يعرضه لك السوق الشيطاني اليوم، بما جد فيه من إغراءات الرفاهية الزائدة عن الحاجة، فيقن الشهوانيون في الفخ؛ بشراء الجديد والتخلص من القديم مع ان ذلك القديم ما يزال في جِدَّتِه؛ لأن الجِدَّة في الحقيقة إنما هي الكفاية في الخدمة، وهذه ما تزال حاصلة في تلك السلعة التي عندك، ولا حاجة تدفعك إلى هذا الجديد الكاذب، إلا كونه « موضة » اللحظة.

نعم، قد تكون فيه خدمات جديدة وكثيرة، لكن لا حاجة لك بها، ولا وظيفة لها عندك، فيكون شراؤها آنئذ من صميم التبذير الشيطاني، والإسراف الشهواني، وقد لقي عمر بن الخطاب في أحد الناس يومًا وهو يقلب دينارًا بيده، فقال له: ما أنت فاعل بذلك الدينار؟ فقال الرجل: اشتهيت لحمًا؛ فأريد أن أشتريه. فنطق عمر في بحكمته الرفيعة، التي هي ترجمة لقاعدة من أهم قواعد الاستهلاك في الإسلام، قال: ( أَكُلَّمَا اشْتَهْيتُمْ اشْتَرَيْتُم؟ ). مفرقًا بذلك بين منطق « الشهوة » ومنطق « الحاجة » في الاستهلاك والتدبير.

فالمنتسب لمدرسة « عباد الرحمن » إنما يشتري ما يشتري؛ بناءً على منطق الحاجة الشرعية، مما هو سيوظفه فعلًا في منافعه الدينية والعمرانية، المادية والمعنوية، من أكل وشرب ولباس وسكن، أو غير ذلك مما يحتاجه في مجال المهن والاختصاصات والتجارات والوظائف المختلفة، مما لا تقوم حاجته ولا تتيسر حياته إلا به.

وإنما وجب التنبيه إلى أن استعمالنا لمصطلح « الحاجة » هنا ليس بالمعنى الأصولي المقاصدي الدقيق للكلمة، وإنما هو بالمعنى الفطري العام، الذي يلبي الحاجة الفطرية للإنسان، والذي يتضمن المراتب المقاصدية الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فكل ذلك داخل في معنى « الحاجة الشرعية » بالمعنى الاقتصادي في

الإسلام، وما تَجَاوَزَهُ كان داخلًا في معنى التشهي المذموم والتبذير الملعون، فالتحسينيات والجماليات مثلًا، حاجة فطرية في الإنسان، لها قَدْرٌ مشروع، هو قدر الحاجة إلى الجمال التحسيني الذي فُطِرَ عليه الإنسان، فما جاوزه كان إسرافًا.

والثقافة العولمية اليوم تدمر مقاييس الفطرة في الإنسان؛ بأن توهمه بأنه في حاجة إلى كذا وكذا؛ بما تعرض عليه من إغراءات وخدمات زائدة، مما لا حاجة له فيه بالفعل؛ ولذلك فقد يشتري الإنسان ما لن يستعمله أبدًا، أو ربما يستعمله لمرة واحدة أو مرتين، وهو إنما صُنِعَ أصلًا للاستعمال اليومي، والأدهى من ذلك أن يكون لديه من هذا المقتني مثله، مما لا يزال يلبي حاجته كاملة بلا نقصان فيهدر منافعه هدرًا وهو أمر واقع في حياتنا اليومية كثيرًا، وهذا هو الضلال عينه وقد نزه اللَّه عنه « عباد الرحمن ».

الرسالة الثانية: في أن من علامات النجاح والتقدم في فصول مدرسة عباد الرحمن، الوصول إلى مرتبة استقذار الشرك والكفر، وكبائر الذنوب وسائر المعاصى، استقذارًا يجعل المؤمن في أمان من الوقوع فيها، وحفظ من ملابستها، وهذا في الحقيقة مقام إيماني رفيع؛ لما له من تحويل الذوق الإنساني من ذوق بَهَمِيٌّ سقيم إلى ذوق إيماني سليم. وقد أشار إليه النبي ﷺ بقوله: « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمانِ: أَنْ يكونَ اللَّهُ ورسولُه أَحَبُّ إليه مما سواهما، وأن يُحِبُّ المرءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للَّهِ، وأنْ يَكُرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْر كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ » (١).

فانقياد الذوق لله لهو من أكبر علامات عمق الصلاح، ومن أهم العلامات فيما قطعه العبد السائر من المسافات إلى الله؛ ولذلك فمن ما زالت نفسه تشتهي الحرام وتتوق إليه، ولو لم يقترفه فهذا ما يزال مهددًا بالمرض، وليس معناه أن المؤمن لا تتحرك نوازع الشهوة في نفسه، كلا طبعًا! وإنما القصد أنه يستقذر صورها المحرمة، ولا تتوق نفسه إلا إلى حقائقها الطيبة المباحة، في المشرب والمطعم والمنكح، وغير هذا وذاك، وهو معنى من معانى قوله ﷺ: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعًا لَمَا جِئْتُ بِهِ » <sup>(٢)</sup>.

(١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن رجب الحنبلي: « حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح » جامع العلوم والحكم: ( ٣٨٦ ). وقال ابن حجر في الفتح: ٥ أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات. وقد صححه النووي في آخر الأربعين » فتح الباري: ( ٢٨٩/١٣ ).

الرسالة الثالثة: في عدم المجازفة والمغامرة بالترخص في انتهاك المحرمات الكبرى؛ بتحليل غير سليم وأن على المؤمن الصادق أن يتهم الفتاوي الصادرة بذلك، وأن يقف منها موقف الاحتياط الشديد، خاصة منها ما تعلق بالدماء، فإن بعض من سلكوا طريق الدين قديمًا وحديثًا، قد استدرجهم الشيطان إلى ارتكاب كبائر من عظائم الأمور، قتلًا وتشريدًا، وانتهاكًا لحرمات اللَّه، ولأعراض المسلمين باسم الدين وما واقع الأمة الحي بين أيدينا اليوم ببعيد!. ناهيك عن تجربة الخوارج في التاريخ القديم، وما ورد فيها من أحاديث نبوية صحيحة، حكمت على صلاحهم المزعوم بالنار والعياذ باللَّه منها ما رواه أَبُو سَعيدِ الْحُدْرِي ﴿ قَالَ: ﴿ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ: « يَخْرُجُ في هَذِهِ الأُمَّةِ – وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا – قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهم، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ! يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مروقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ » ) (¹).

فالحذَرَ الحَذَرَ من فتاوى تتجرأ على أمهات الكبائر في الإسلام وتجازف بهدر دماء المسلمين تكفيرًا لهم بغير حق فتبوء بإثم عظيم وعذاب أليم، ولقد نص النبي على حرمة الدم المسلم في نصوص شتى، منها قوله عَلِيَّةٍ: ﴿ لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا! المسْلِمُ أَخُو المسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذِلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا – وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِيُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المَسْلِمَ! كُلُّ المَسْلِم عَلَى المشلِم: حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُه وَعِرْضُهُ » (<sup>٢)</sup>.

الرسالة الرابعة: في أن من علامات فقه المؤمن، وصحة معرفته بالله عدم الاغترار باللُّه، بمعنى أنه لا يأمن نفسَه أن تُبَدِّلَ وتُغَيِّرَ، وتنحرف عن طريق اللَّه فلا ثبات إلا لمن ثبته اللَّه، ولا عصمة إلا لمن عصمه اللَّه، ولا حفظ إلا لمن حفظه اللَّه ولا شيء من الصلاح والهدى إلا باللَّه ومن ظن أنه نَاج بمجرد عمله فقد اغتر باللَّه وكان من أكبر الجهلة بربه جل علاه، وقد سبق حديث رَّسول اللَّه عَيْلِيِّم في أنه: « لَنْ يُتَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ! » قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسَولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةِ » (٣) ولذلك كان أكثر دعائه – عليه الصلاة والسلام – وهو من هو في

<sup>(</sup> ۱ – ۳) متفق عليه.

مقام التقوى والورع: « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ! » فقيلَ لَهُ في ذَلِكَ؟ قالَ: « إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بِينَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ » (١٠). وهذا من كمال التوحيد والإخلاص، ومن تمام الافتقار إلى اللَّه.

الرسالة الخامسة: في أن من صفات « عباد الرحمن » الشعور الدقيق بضآلة الزمن الأرضي في سير العبد إلى الله، وتقدير العمر بمقداره القرآني فلا طول للأعمار قط مهما ظهر أنها طالت؛ لأن العدد الفاني ينتهي بمجرد بداية عده وكذلك العمر ينتهي بمجرد ولادة صاحبه؛ إذ يصير الإنسان في حياته الدنيوية إلى عد عكسي لا تصاعدي! لكنه يَعْمَى عن هذه الحقيقة؛ فيغتر بالحياة الدنيا - وإنما هي دنيا - ويلهيه طول الأمل؛ ولذلك كان عباد الرحمن من التَّوَّابين المسَارِعِينَ يَتُوبُونَ إلى اللَّهِ مَتَابًا.

#### ٤ - مسلك التخلق:

فأما المسلك العملي للتدرب على حياة الاقتصاد الإيماني، والتخلص من النفسية الاستهلاكية المدمرة، فهو راجع إلى منهج « التعاون »؛ وذلك بمعاشرة ثلة من الصالحين من أولى العزم، الذين يجتمعون على هذا الميثاق، ويتواصون به وبالصبر عليه، فالحياة الاجتماعية لها دور مهم جدًّا في إشاعة ثقافة الاقتصاد الإيجابية أو السلبية، على حسب طبيعة المجتمعين عليها، ثم ترفع راية الدعوة إلى هذا المعنى الإيماني العظيم في الإسلام، الذي أهمله - رغم خطورته - كثير من الدعاة اليوم. وإنه لمن أعظم معانى الجهاد الاقتصادي، لو كانوا يعلمون! له ما له من آثار تربوية تعبدية على الفرد والجماعة في الأمة، ثم له ما له من آثار على جبهة التدافع العولمي بين الأمة وأعدائها.

ثم لا بد لك - في خاصة نفسك يا صاح - أن تقوم بمراجعة حياتك الاقتصادية، فيما يتعلق بطريقة عيشك الخاص، لتراجع حاجاتك الحقيقية، تمحصها واحدة واحدة؛ حتى تميز بين حقها وباطلها، فَتُسْقِطُ من قائمةِ مشترياتِكَ الزوائدَ كلُّها، الواحدة تلو الأخرى، حتى تصفو نفقتك للَّه، بما يَفِي بحاجاتك المعاشية جميعًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أم سلمة مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقد روي بطرق أخرى صحيحة عن غير واحد من الصحابة في كتب السنن.

ولا يضيع منها شَيْءٌ هَدْرًا.

ثم لا بد من مداومة النظر في سيرة النبي عَلَيْتُهُ في نفسه وأهله، ومشاهدة أحوال الصحابة في مطعمهم ومشربهم وملبسهم؛ فإن ذلك من أكبر الزاد المعين على تحدي ثقافة الاستهلاك الغربية الغازية للبلاد والعباد.

وأما استقذار الذنوب كبائرها وصغائرها، فيكفي أن تواظب على مشاهدة نعم الله من الطيبات من الرزق، وتعيش حلاوتها متعبدًا لله بها، فمن ذاق الحلال متعبدًا لم يجد للحرام بعد ذلك في نفسه إلا البغض والاستقذار.

ثم تلزم الإكثار من التوبة والاستغفار وتدخل في أورادهما صباح مساء؛ فذلك من أهم العواصم من موبقات الخطايا والذنوب والاستغفار وقاية وعلاج، ما ينبغي لمؤمن أن يهمله أبدًا! فهو زاد أساسي لا غني عنه لراكب الطريق إلى الله.

ثم لا تنس – بعد هذا وذاك – خلوات التقويم والمحاسبة فإن إهمالها من أخطر الثغرات المنهجية في بناء عمران الروح.



### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّقِ مَرُّواْ كِاللَّهِ مَرُّواْ كِرَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَكُونَ وَبَنَا هَبْ لَنَا فَكُونُ وَبَنَا هَبْ لَنَا هُوَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا فَكُونِ وَبُعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ۞ أُولَتَهِكَ يُجْرَوْنَ مِنْ أَوْرَجِنَا وَدُرِينَذِنَا قُرَةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ۞ أُولَتَهِكَ يُجْرَوْنَ مِنْ أَوْرَجِنَا وَدُرِينَذِنَا قُرَةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ۞ أُولَتَهِكَ يُجْرَوْنَ مِنْ أَوْرَكِهُمْ وَلَا مُنْ أَوْلَا مُنْ اللّهُ وَسَلَمًا ۞ خَلِدِينَ فِيها حَسُنَتَ اللّهُ وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبُولُ لِيكُورَ رَقِى لَوْلَا دُعَا وُكُمْ مَنْ فَقَدْ كُذَا اللّهُ فَسَوْقَ يَكُونُ لَكُونَ لَوْلًا دُعَا وُكُمْ فَقَدْ كُذَا اللّهِ فَسَوْقَ يَكُونُ لَوْلًا دُعَا وُكُمْ مَنْ وَلَا مَا يَعْبُولُ لِيكُورَ رَقِى لَوْلًا دُعَا وُكُمْ فَقَدْ كُذَا اللّهِ فَالَانَ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

# ٢ - البيان العام:

هذا مَنْزِلٌ من منازل الأتقياءِ الكُمَّلِ! غايةٌ في مقامات الجلال والجمال، ونهاية في مراتب الورع والكمال، غاية عزيزة غالية ولكنها ممكنة، وقد (كَمُلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ! ) (١) وإنما دونها مجاهداتٌ وطولُ مسير! ومن التزم جادة الطريق مستهديًا باللَّه، غير متخذِ سوى القرآن الكريم منهاجًا، وصَلَ إن شاء اللَّه.

إنها إذن صفة من صفات أهل الله، الأولياء الأتقياء، والصَّدِّيقِينَ النُّجَبَاء! ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّمْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ إنها البراءة التامة الكاملة من الزور، الزور بشتى معانيه، من كل صور الباطل وضروب المنكر قولًا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

وفعلًا لا شهود له من لدن هذه الثلة المؤمنة ليس بمعنى أنها لا تقترف شهادة الزور عند استشهادها فحسب، فهذا من بدهياتهم، بل إنها لا تحضر مواطنه أصلًا، ولا تشهد نواديه وتجمعاته، فالشهادة هنا هي بمعنى الحضور والشهود والمعاينة والمخالطة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ [ البقرة: ١٨٥ ]. بمعنى مَنْ كان حاضرًا عند دخول الشهر في بلده، ولم يكن مسافرًا.

فشهود الزور هنا: حضوره وملابسة مجالسه، ومصاحبة أهله وهم متلبسون به. والزور: جامع لكل ضروب الباطل، من شركيات وخرافيات، وكذب وبهتان، وفسق وفجور، فكل ذلك يقاطع عبادُ الرحمن مجالسَه مقاطعةً تامة بَلْهَ أن يشاركوا فيه بشهادة أو قول فشهادة الزور القضائية هي من أعظم الموبقات، وقد صح قول النبي ﷺ فيها لأصحابه، مما رواه الشيخان عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَلَا أُنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ » قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «ٱلإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ. » وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: « أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ! » فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكَتُ » (١) وفي رواية: « حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ ».

وهذا المعنى داخل طبعًا في مقتضى الآية من باب أولى! لكن سياق الدلالة قاض بعموم الأول، وهو نفي حضور الزور بإطلاق، وهو الذي رجحه ابن كثير يَعْلَيْهُ؛ بدلالة ما بعده من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ أي: وإذا اتفق مُرُورُهُمْ بِهِ صُدْفَةً مَرُوا كما يمر عابرُ السبيل، ولم يتدنسوا منه بشيء! لَا الْيَفَاتًا، ولا نظرًا، ولا وُقوفًا، ولا افْتِتَانًا، ولَا مُشَارَكَةً فكانوا كِرَامًا حقًّا، على أعلى ما تكون منازلُ الكَرَم.

واللغو: كل كلام أو قول باطل بدءًا بما كَبْرَ من ذلك وعَظُمَ، مما فيه الضرر على الدين، من تداول الشركيات والكفريات، وسائر التعابير المنكرات، إلى خوارم الأخلاق من عبارات البذاءة والفحش، إلى ما دَقُّ من ذلك، مما لا فائدة منه أصلًا من عبث الكلام ولهوه الباطل، كل ذلك لغو. وقد ورد النهى الشديد عن حضور مجالس الكفر والفجور، مما يُشخَرُ فيه بالدين أو يستهزأ فيه بالآيات قال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سِمِعْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا يَشْلُهُمُّ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]. ويلحق به قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ لفمان: ٦]. ويَدِقُّ النهي عن ملابسة اللغو واللُّهو إلى درجة التنبيه على التنزه عن كل ما لا فائدة فيه من القول أو الكلام أو اللعب، فعن عطاء بن أبي رباح قال: ﴿ رأيت جابر بن عبد اللَّه، وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمَلَّ أحدُهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟! سمعتُ رسول اللَّه عِلِينَةِ يقول: « كُلُّ شيءِ ليسَ من ذِكْرِ اللَّهِ ﷺ فهو لَهْوٌ، أو سَهْوٌ! إِلَّا أَرْبِعَ خَصَالَ: مَشْئَى الرَّجُلِ بِيْنَ الغَرَضَيْنِ، وتأديبُه فرسَه، وملاعبتُه أهلُه، وتعليمُ السُّبَاحَةِ » ) (١) وقد أخذ منه الصحابي الجليل معنى الرماية قياسًا؛ فيدخل فيه كل لهو قاصد، أو رياضة هادفة، أو غير ذلك مما يرجى له نفع مشروع.

وأما ما تحقق ضرره من القول فهو الزور عينه، وأما ما لا فائدة فيه منه فهو اللغو وعباد الرحمن منزهون - بما أكرمهم اللُّه به من جلال وجمال - عن كل ذلك! لا يشهدونه ولا يلتفتون إليه ولا يأبهون به، بل إذا مروا به مروا كرامًا اللُّهم إلا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مدافعين عن حدود اللَّه، فيصير شهودهم لذلك إذن ضربًا من ضروب الجهاد بالقرآن! فَلِلَّهِ دَرُّهُمْ.

ولكن؛ أليس للإنسان - مهما كان - سهوات وغفلات؛ وكيف لا؛ وها ( كُلُّ يَنِي آدمَ خَطَاءٌ وخيرُ الخَطَائِينَ التَّوَّالُبُونَ ﴾ (٢) ولذلك أورد الله ﷺ مشهدًا عجيبًا لهم، وهو في بيان حال رجوعهم إلى اللَّه كيف يكون؟ أي عند لحظات الضعف الآدمية كلما اعترتهم، لكنها لحظات تَعْبُرُ ولا تقيم، وتلتُّ ولا تدوم! تمر كما تمر الخواطر والأشباح في مخيلة الإنسان، فإذا صادفت فترةً أو غفلةً ألهبتْ بسوطها عينَه أو سمعه أو لسانه، أو يده! فإذا به يستيقظ توًّا على لسعها! فيبادر إلى ربه مستغفرًا

<sup>(</sup>١) قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وصححه الألباني في تعليقه عليه. ن. صحيح الترغيب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والترمذي، وابن ماجه، والحاكم عن أنس مرفوعًا. وحسنه الألباني. حديث رقم: ( ٤٥١٥ ) في صحيح الجامع.

تائبًا وبذلك لا يمسهم من فتنة الشيطان إلا اللَّمَمُ! وهو صغائر الذنوب وهَنَاتُ القلوب، كما قال الله في حق المحسنين من المؤمنين، في سورة النجم: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَلُمُونَ كَبَّيْرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ ﴾ [ النجم: ٣٢ ].

فلا يكون ذلك كله بالنسبة لعباد الرحمن هاهنا، إلا فرصة للعودة السريعة إلى الله، على أجمل ما يكون العود، وألطف ما يكون الأوب فكان مشهد تذكرهم وتذللهم بين يدى ربهم، من أجمل مشاهد الذكرى وأجلها ومن أوقعها على القلوب العارفة باللَّه جل علاه وأنه لمقام وأي مقام! فتدبر هذا ثم أبصر: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ الله أكبر! إحالة عجيبة ومقابلة لطيفة بين حال الكفار في سجودهم وركوعهم لآلهتهم، في عبادة جاهلية مظلمة، صَمَّاءَ بَكْمَاءَ عَمْيَاءَ! لا عقل لها ولا سمع ولا إبصار! عَمَى في عَمَى، وضَلال في ضلال! وبين هؤلاء المؤمنين الربانيين في سجودهم وركوعهم لربهم الرحمن، بما لهم من معرفة باللَّه الحي القيوم ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَشَكُلُّ بِهِ، خَبِيرًا ﴾ قدْ ملأت قلوبَهم معرفةُ اللَّه، وانبهروا بجماله جل علاه، وخضعوا لسلطانه العظيم، فلا تملك القلوبُ بين يديه تعالى إلا تقديم مواجيد الرغب والرهب وعيًا منها بمقامه العظيم! وعي على أتم ما يكون الوعي، وعي يملؤه السمع والبصر، ويزوده القلب بالشوق، وتنيره الروح بمشاهد الجلال والجمال، ليجتمع ذلك كله سجودًا بين يدي الرحمن فَأَكْرمْ به وأعظم من مقام! كذلك قال الملك الكريم - في موطن آخر - في وصف أَلمَذَكَّرينَ بآيات الرحمن من الأنبياء والصُّدِّقينَ: ﴿ إِنَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَدًا وَثُكِيًّا ﴾ [ مريم: ٥٨ ]. هكذا يخر عباد الرحمن لربهم، كلما وقعت الذكرى بقلوبهم! يخرون كما تخر الجبال الرواس إذا ازلْزَلَتْ الأرضُ من تحتها وانهارت من أعلاها خشوعًا وخضوعًا لله الواحد القهار! فلا يملك العباد عند ذلك إلا البكاء، البكاء الحار العميق؛ لِمَا وقع في مواجيدهم من المعرفة بقَدر الله العظيم وبمقامه العلى الكريم ولِمَا تنثره أسماؤه الحسني على قلوبهم المتضرعة من أنوار التسبيح وجمال التقديس! وما يقتضيه ذلك كله من المشاهدة لحقوق الله - جل وعلا - على عباده! فيهرع العبدُ إلى منازل البَوْءِ بالنعمة والبَوْءِ بالذنب معًا، تائبًا منيبًا، تسبقه دموعه إلى حدائق السجود ومن ذا قدير على حبس عيون الروح أن تتدفق بأشجان الذكرى؟! إلا من كانوا صُمًّا بُكمًا عُمْيًا فهم لا يفقهون. أما عباد الرحمن فقد عرفتَ احتياطهم وورعهم، وقد عرفتَ توبتهم وإنابتهم وقد شاهدتَ ما شاهدتَ من أنوراهم وأسرارهم، وما يكابدونه من مجاهداتِ في أنفسهم وفيما حولهم، سيرًا إلى ربهم على طريق الآخرة، لا اختلاف ولا التفات، سيرًا واحدًا راشدًا. تلك هي الطريق لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا.

لقد اتبعوها صادقين، كما رسمها لهم اللَّه في كتابه، وسلكوها متفقهين، كما بَيَّتَهَا لهم رسول اللَّه عملًا بسنته، فما بقي إلا أن يرسموها هم أيضًا لخِلَفِهِمْ تربيةً ودعوةً ووصيةً تخلفهم بالعمل الصالح، والأثر الطيب، ذِكْرًا بالخير، ودعاءً بالرحمات والغفران، أجرًا لا ينقطع إلى يوم القيامة؛ ولذلك كان من تمام النعمة عليهم أن ختم الله لهم مَدَارِجَهُمْ العالية؛ طَبْعًا على شهادة تخرجهم من مدرستهم الرفيعة، بهذا الدعاء الحكيم الكريم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرَبَّكِينَا قُـرَّةَ أَعْيُرِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَقِيرَ إِمَامًا ﴾ وهو دعاء مركب من أمرين عظيمين في الإسلام: - الأمر الأول: صلاح الأسرة. والأسرة هي ضمان استمرار الدين في المجتمع؛ ولذلك فقد أولاها القرآن الكريم الحظ الأوفر والمساحة الأوسع من تشريعاته، تفصيلًا وتبيينًا لأدق أحكامها؛ بما لم يفصله في غيرها من أصول الإسلام وأركانه وبينت السنة من ذلك تفاصيل أخرى ودقائق وحِكَمًا؛ بما لم يكد يدع مجالًا للاجتهاد! لما له تعالى من علم - وهو العليم الخبير - من أن سلامة الأسرة يعنى سلامة مستقبل الإسلام والمسلمين، وأن خرابها يعني خراب كل ذلك جميعًا؛ ولذلك كان الدعاء بهذه الصيغة الإيمانية الجميلة: ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِّيَّكِيْنَا قُـرَّةَ أَعْيُرِبٍ ﴾ هكذا: ﴿ رَبُّنَا هَبَ لَنَا ﴾ لأنها نعمة من النعم الكبرى؛ فلا تكون إلا هِبَةً من الرب الكريم فمهما بذل الأبوان من جهد واجتهاد في التوجيه والتربية - وواجب عليهما أن يبذلا – فإن الأمر بعد ذلك وقبله بيد اللَّه، لأن صلاح القلوب وفسادها – في نهاية المطاف - إنما هو بيد الله وحده والقضية قضية هدى، وقد سبق حديث رسول اللَّه ﷺ من قوله: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبُعينِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ » <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أم سلمة مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقد روي بطرق أخرى صحيحة عن غير واحد من الصحابة في كتب السنن.

وكمال العطية وتمام المنة وجمال الهبة في هذا، أن يجعل اللَّه للمؤمن من كامل الأسرة أزواجًا وذريةً « قُرَّةَ أَعْينُ »، لأن انخرام البنيان الأسري من داخله بانحراف أي عنصر من عناصره مؤدِّ إلى انخرام الكل، أو على الأقل إلى اضطراب تناسق البنيان؛ بما يجعل ثمرته الإيمانية في المجتمع ناقصة عن أداء دورها الرسالي، وعاجزة عن تعقيب الدين وتوريثه دعوةً وإصلاحًا في الأجيال؛ ولذلك كان الدعاء شاملًا؛ بأن تكون الأسرة كلها بكامل تركيبتها وبجميع عناصرها « قُرَّةَ أَعْيُنِ »! أي: تَقَرُّ العين وتطمئن إلى أحوالهم الإيمانية؛ بما تشاهده فيهم من صلاح الدين وجمال الإيمان، توحيدًا للَّه وعبادة له، وتمسكًا بالإرث الإيماني الذي عليه الأبوان. الإرث الإيماني العالى الرفيع الذي تلقاه هؤلاء الآباء في مدرسة عباد الرحمن، وتخرجوا به وعليه، هكذا في أعلى منازله يورثونه للأبناء والحفدة! ذريةً بعضها من بعض.

- والأمر الثاني: إمامة المتقين. وهذا هو ختم شهادة التخرج ﴿ وَاجْعَـكْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ وإنه واللَّه لختم عظيم، فإنه لا يكون إلا للكُمَّل المتِمِّينَ، وللنَّاجِحينَ السَّابقين الأولين وإنه لم يكن على مستوى النبوة - أي بمعنى الإمامة النبوية - إلا لبعض الأنبياء والرسل، من أولي العزم وعلى رأسهم سيدنا محمد ﷺ، سيد الأولين والآخرين، الذي تَوَّجَهُ اللَّه بإمامة الأنبياء والمرسلين بَلْهَ عموم المتقين، ولم ينلها سيدنا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إلا بعد إتمامه ما ابْتُلِي به من كلماتٍ إتمامًا قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَنَّمُهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [ البقرة: ١٢٤ ]. فقوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾ إنما هو جزاء على ما أخبر به تعالى عن إبراهيم من أنه إذ ابتلاه بالكلمات أتمهن، وجاء فيهن بكمال النجاح بدءًا بما ابتلاه به من البحث عن الحقيقة نظرًا في النجوم، ثم ما ابتلاه به من تحطيم أصنام الطغاة، ثم ابتلاؤه بإلقاء الكفار له في النار، ثم ابتلاؤه بترك زوجه وطفلها الرضيع بواد غير ذي زرع في مهالك الصحراء ثم ابتلاؤه الرهيب بذبح ابنه إسماعيل.. إلخ. كل ذلك جميعًا كان سيدنا إبراهيم الطِّئ فيه على أتم ما يكون الفوز والتوفيق! بما لا يستطيعه إلا خُلُّصُ الكُمَّل من أولى العزم من الرُّسُل فمن ذا قدير على اقتحام مثل هذه العقبات الجسام بلا تَلَكُّؤ ولا تردد؟ ولذلك لما سأل إبراهيم « الإمامة » لذريته أيضًا قال له تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ إنها مشروطة بشروطها إنها للأوفياءِ المَوِّقينَ فقط! وهو قوله تعالى في موطن آخر: ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِى وَفَّى ﴾ [النجم: ٣٧].

فإنما الإمامة كمالًا! ولا كمالَ إلا بتمامِ النجاح بأعلى درجات الامتياز كذلك هي في النبوة، وكذلك هي في الدعوة والداعية، لكن على المستوى البشري الاجتهادي النسبي، فهو كمال دون كمال النبوة طبعًا، ولكنه سَيْرٌ على أثرها، والتزام بنهجها، تدرجًا بمراتب الصُّدِّيقِينَ، وتخرجًا من مدرسة رب العالمين، بما جعله لمنازل « عباد الرحمن »، من نجاح تام وصلاح كامل، وهو متاح لمن وهبه الله إياه وقد (كُمُلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ ) (١) كما سبق تقريره في الحديث النبوي الصحيح.

تلك « إمامة المتقين » وهو معنى مصطلح « الداعية »، الذي كثيرًا ما نستعمله اليوم على غير وجهه الحقيقي السليم، وإن العبد لو ينال شرف هذا المقام حقًّا، ويفوز بهذه الصفة الربانية صدقًا، ليكونن إذن من السابقين الأولين ولك أن تتدبر إن شئت حديث رسول الله عليه الواضح الصريح في هذه الوظيفة الغالية. لترى فرق ما بين الحقيقة الناقصة في واقعنا، وما بين المثال الكامل قال عليه الصلاة والسلام: « إنَّ العَالِمَ ليستغفر له مَنْ في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإنَّ فَضْلَ العَالِم على العَابِدِ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » (٢) اللَّه أكبر فأي عَالِمَ هذا وأي إمام؟ ألا إنما العالِمُ هنا هو الحائز على إمامة العلم والدعوة كما بيناه في موضعه (٣). وكما يبينه – بصورة كافية شافية – هذا الحديث النبوي الآخر! وهو قوله عِيْلِيِّينَ. « فَصْلُ العَالِم على العابدِ كفضلي على أدناكم إن اللَّه ﷺ: وملائكتُه، وأهلَ السموات والأرض، حتى النملة في جُخرِهَا وحتى الحوت لَيصُلُونَ على مُعَلِّم النَّاسِ الْحَيْثَرُ! » (<sup>٤)</sup> فتأمل عُلُوً الفرق وبُعْدَ المسافة في قوله عَيْشِيْجَ: « فَضْلُ العَالِم على العَابِدِ كَفْضِلَى على أدناكم » إنها الصِّدِّيقيَّةُ إذن وإنما كان ذلك لصاحب هذا المقام؛

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان، عن أبي الدرداء مرفوعًا. وصححه الألباني: حديث رقم: ( ٦٢٩٧ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) ن. « مفهوم العالِميَّةِ » للمؤلف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعًا. وصححه الألباني، حديث رقم: ( ٤٢١٣ ) في صحيح الجامع.

بما أخلص للَّه وخَلُصَ له فدعا إليه بمقامه هذا وأَرْشَدَ وعَلَّمَ! وإنه لمنزلٌ عزيزٌ جد عزيز وقد صحت عن عبد اللَّه بن مسعود ﷺ حِكْمَةٌ ذهبيةٌ في هذا، قال: ﴿ المُتَّقُونَ سَادَةٌ، والفُقَهَاءُ قَادَةٌ، ومُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ! ) (١) فكيف إذا تعلق الأمر بسادة السَّادَةِ؟! وهم « أئمة المتقين » أليس ذلك إذن هو غاية المثال وتمام الكمال؟ بلي والله وإنه لا يكون إلا فضلًا من اللَّه ونعمة ولا يحصل لصاحبه – مع كده واجتهاده – إلَّا بِعَطَاءِ رَبَّانِيُّ وهِبَةِ منه تعالى.

ذلك شعاع واحد من أنوار هذا الدعاء الرباني، الخاتم لهذه الرحلة الرحمانية العظيمة فانظر ما جمع اللَّه فيه من الخير العظيم، الخير الذي لا ينقطع فضلُه ولا تَبِيدُ يَرَكَتُهُ! وليس عبتًا أن مدح الله به « عباد الرحمن » بما أتموا من مجاهدات، وبما أكملوا من عبادات، وبما حققوا من نجاحات؛ فكانوا أئمةً في الدين والدعوة جميعًا فلم يزالوا يقولون: ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكَئِنَا قُـرَّةَ أَعْيُرِ وَأَجْعَكْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾.

فَأَعْظِمْ بِهِ من دعاء وأَكْرِمْ به من عطاء!

أما الآن؛ فهذا وعد اللُّه بمقام الجنَّان، ووعيده بمصير النيران! خاتمة عامة لهذه السورة العظيمة خطابًا للفريقين: من هؤلاء السادة القادة، ومن أولئك الطغاة المرَدَةِ.

﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجْرَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَلُقَوْنَ فِيهَا يَعَيْمَةُ وَسَلَمًا ١ خَيَادِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمَّ فَقَد كَذَّبِتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾.

﴿ أُوْلَتُهِكَ ﴾ هكذا خاطبهم باسم الإشارة الدال على البعد، والمفيد - في هذا السياق - لمعانى العلو والرفعة جوابًا على الابتداء الواقع في قوله تعالى من بداية السياق: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِيرَ كَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ الآية، فلما حققوا ما حققوا من كمال الفوز، وأحرزوا ما أحرزوا من تمام النجاح، فيما تعرضوا له من ابتلاءات،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن أنس فيُّك بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقهاء ). وقال العجلوني في كشف الخفاء: رجاله ثقات. كما روى نحوه الديلمي عن على في.

قال تعالى: ﴿ أُوْلَكِيْكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهِمَا تَحِيَّـةُ وَسَكَمًا ﴾. والغرفة منزلة عالية، عالية جدًّا، من منازل الجنان فلو تدرى يا صاح ما منازل « أهل الغُرُفِ »؟ ولو تدري ما معنى علوها؟ استمع إلى رسول الله ﷺ يقربها لك تقريبًا، ولكن بهذا المثال قال عليه الصلاة والسلام: « إنَّ أَهْلَ الجنة ليتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدُّرِّيُّ العَابِرَ في الأَفْق مِنَ اَلمُشْرقِ أو اَلمُعْربِ؛ لِتَفَاضُل مَا بَيْنَهُمْ » (١) اللَّه أكبر!.. هناك بذلك المقام العالى من الجنة الواسعة العريضة.. تتلقى الملائكةُ المضيفةُ عبادَ الرحمن بتحيات السلام، أنوارًا من جمال السكينة، وأنداءً من أرِيج المحبة، تملأ الجوانحَ متعةً لا تفنى لذاتُها في مواجيد الروح أبدًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجْرَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهِمَا يَحَيَّةُ وَسَلَمًا ١ خَيْلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ خلودًا ممتدًا إلى الأبد بتلك المتع كلها وبتلك النعم كلها على أحسن ما يكون الاستقرار وأجمل ما يكون اُلْقَام، وإنه لمشهدُ لا يملك القلب منه إلا الشوق إلى رضوان اللَّه وفضله وإلا فما للخيال إلى تصور جماله الخارق من سبيل.

أوَ تدري أي منزل هذا وأي مقام؟

إنه « مَقَامُ الصَّبْر » يا صاح، فكل ذلك الفوز العظيم، وكل ذلك النجاح الكبير، عبر تلك الأشواط الشاقة، وعبر تلك المسافات الطويلة، إنما كان لهؤلاء السادة الكبار ﴿ بِمَا صَبَرُواً ﴾ نعم، بما صَبَرُوا!.. فليست فصول مدرسة « عباد الرحمن » بالأمر الذي يصبر عليه ضعفاء العزائم، ممن لم يقطع بَعْدُ صلتة بأهل التراب، وبشهوات التراب، ورغائب التراب لا قدرة لجناح الروح على الطيران العالى؛ مَا عَلِقَتْ بريشه أَطْيَانُ الذنوب ووَحلُ الخطايا والآثام، وهو ما تنزه عنه عباد الرحمن، وتخلصوا من أدرانه وأثقاله؛ عندما دخلوا تحت شلالات مدارس عباد الرحمن، بكاة بالليل ودعوة بالنهار! فنالوا ما نالوا من مقامات التوبة والغفران وأحرزوا ما أحرزوا من منازل الرحمة والرضوان.

فيا قلبي المغرور، إن الإمامة ابتلاء وإن الابتلاء صبر واصطبار..! فهل كنتَ فعلًا من الصابرين؟

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

الصبر؟ تلك هي القضية وتلك هي خلاصة السورة كلها كلمةً كلمةً، وابتلاءُ ابتلاءُ وأخيرًا: جاءت الكلمةُ الخاتمة في هذه السورة، بيانًا نهائيًا موجهًا إلى البشرية جمعاء ليختم سبحانه السورة بما بدأها به نذارةً شاملةً للعالمين وبلاغًا عامًّا للناس أجمعين ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ لكنه عموم يتبعه خصوص؛ عموم للناس نذارةً وبيانًا، وخصوص لمن كذَّب منهم وعيدًا بالعذاب اللازم الحتم. فهو تعالى في الخطاب العام يقرر أنه ما خلق البشرية إلا لعبادته، فلا معنى لوجودها أصلًا إلا هذا وهو معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُورَ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ﴾ أي قل للناس أجمعين – أيها الرسول المبلغ نذارةَ الرحمن – إن اللَّه لا يكترث بكم، ولا يحفل بكم إن أنتم لم تؤدوا الوظيفة التي خلقكم من أجلها، وهي التوجه إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص، إيمانًا وعملًا، وذلك حقه العظيم عليكم وعبّر سبحانه عن ذلك بـ « الدعاء »، وفيه من الدلالة اللطيفة أن المستفيد من الإيمان والعبادة - في نهاية المطاف - إنما هو أنتم أنتم الذين في حاجة إليه؛ فتدعونه رغبًا ورهبًا، وإنما الفقير ذو الحاجة هو الذي يدعو. وذلك هو مخ العبادة: التذلل والافتقار إلى الله، وكل الدين إنما يدور حول هذا المعنى. أما هو سبحانه فهو الغني الحميد.

فما قيمة عَبْدِ شرَدَ خارجَ مَدَارِهِ الطبيعي، الذي خُلِقَ من أجل الدوران فيه، فجعل يصطدم بالنظام الكوني كله، إفسادًا وتخريبًا؛ إذ ضل عن فَلَكِهِ الحكيم؟! ما قيمتُهُ بعد ذلك إلا أن يُطرد من هذا المدار بالإهلاك والتتبير؛ ولذلك كانت العبارةُ الأخيرةُ التفاتة ترهيبية من جلال الله العظيم ألقاها الملك الجبار وعيدًا شديدًا إلى الكفرة المردة، دون أي تسمية لهم ولا تكنية، لا باسم صريح، ولا باسم إشارة وإنما أهملهم إهمالًا، وأذلهم إذلالًا! فجعلها كلمةً واحدةً! وحُكمًا نهائيًّا واحدًا: ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أي: أما أنتم - أيها المكذبون - فقد استوجبتم الهلاك والعذاب لزومًا؛ بما تمردتم على حقوق اللُّه جلُّ وعلا، وعلى سلطانه العظيم (١).

<sup>(</sup>١) جعل الإمام البقاعي: الضمير في قوله تعالى: ﴿ فُلْ مَا بَعْـبَوْاْ بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاتُكُمٌّ ﴾ يعود على الكفار. فقال كِتَلَفْهُ مفسرًا: أي: ( ما يعتد بكم شيئًا من الاعتداد لولا دعاؤكم إياه وقت الشدائد، فهو يعتد بكم لأجله نوع اعتداد، وهو المدة التي ضربها لكم في الدنيا لا غيرها، بسبب أنكم قد كذبتم ) ن. ـــ

ذلك هو « الفرقان » الذي جاءت هذه السورة بأجمعها تحمله: نذير واقع من السماء بالحق، ثم صراع ناشئ في الأرض بينه وبين الباطل ينتهي دائمًا بالفصل الفرقاني ما بين فريقين، وما بين نموذجين، وما بين طريقين، وما بين مدرستين، وما بين مصيرين ببيانِ شاف كاف، يحمل من النذارة للعالمين ما لو تدبره الإنسان واستثمره توبةً نصوحًا، لجعل اللَّهُ له نورًا يمشى به، وفَرْقَانًا يَتَبَصَّرُ به.

ذلك، وإنما الموفَّقُ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.

# ٢ - الهدى المنهاجي:

وينقسم إلى خمس رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في ضرورة مقاطعة مجالس المنكر ونواديه، وسائر القنوات الإعلامية التي تصنع الزور وتنتج اللغو، وتُسَوِّقُ الباطل! واستصحاب قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ خُلْقًا راسخًا في النفس على كل حال. فهو من أهم ما يعصم المؤمن من الوقوع الساهي في شباك الإعلام المضلل، ومن الانجذاب إلى صوره الكاذبة، وتخييلاته السحرية، فالنجاح في إتمام كلمات هذا الابتلاء القرآني يجعل عبد اللَّه على يقظة روحية مستمرة، ووعى نقدي دائم. ثم إن الفشل فيه إنما هو فشل في الانتساب إلى مدرسة « عباد الرحمن »، الذين اشتغلوا باللَّه، وانصرفوا عما سواه، فلم يكونوا إلا به وله.

الرسالة الثانية: في أن التذكر الدائم بالقرآن تلاوةً ومدارسةً، لهو من أهم الوسائل الأساسية؛ لدحض ما خلفته وسائل الإعلام في النفس من وساوس وشبهات، وعلاج ما تركته مخالبها على جدران القلب من أمراض وجراحات، ذلك أن كلمات الإعلام السحرية، وصوره الشيطانية، ورسائله الفيروسية، ولو مما وقع بالعين أو بالسمع صدفةً، أو اتفاقًا، أو عبورًا، هو وَسَخّ يقع بالنفس الإنسانية، فإذا لم يتداركه المؤمن بالغسل والتطهير خُشِيَ عليه أن تتوالد جراثيمُه في القلب، ثم تتناسل خَطْرَةً، فَفِكْرَةً، فَسُلُوكًا مُنحرفًا وسقوطًا والعياذ بالله.

<sup>=</sup> نظم الدرر. وقال الشوكاني: ( والخطاب لجميع الناس، ثم خص الكفار منهم فقال: « فقد كذبتم ) فتح القدير: ( ١٣١/٤ ).

والقرآن بما جعل اللَّه فيه من أسرار وأذكار - مما بينا قبل - كفيلٌ وحده بتحصيل الذكر للمؤمن، كلما تلاه بحقه الفرقاني، أو تدارسه بمنهاجه الرحماني. فلا يمكن إلا أن يُخرَّ على مواقع الذكرى بكل جوارحه ومواجده، خاشعًا للَّه، تائبًا له، وإن ذلك لمن أكبر بركات القرآن الكريم. فلا تغبن نفسك بإهماله يا صاح، وأنت تعيش زمن الفتن بشتى ضروبها وإنما فرقانية القرآن هي خلاصك الوحيد من لهيبها.

الرسالة الثالثة: في الاشتغال الدعوي ببناء الأسرة المسلمة، وحفظ هويتها، وإعطائها الأولوية في تجديد الدين على المستوى الاجتماعي. ومعلوم ما يبذله الغرب اليوم من مجهودات جبارة في سبيل تحريف مسار الأسرة المسلمة، وتدمير خصوصياتها الحضارية، وانتمائها الإسلامي، بما يجعلها قابلة للابتلاع العولمي الاستعماري المتوحش، والمدمر للبلاد والعباد.

فالعمل الأسري اليوم على مستوى الدعوة والإصلاح يعتبر من أهم المواقع الجهادية بمفاهيم القرآن وكلماته، فذلك حصن الأمة الأعظم اليوم لو ينهار في موطن ما - لا قدر الله - فلن تبقى للمسلمين في ذلك الموطن بقية، فما أعظم أن يشتغل الدعاة والعاملون في الصف الإسلامي ببناء مجالس القرآن الأسرية وإن في ذلك ما فيه من الضمان والأمان للأسرة، والتجديد لنسيجها العمراني على موازين القرآن؛ بما يحفظها محميةً محصنةً، ويجعلها أقوى من أن تدمرها وسائل الإعلام؛ أو تخرقها قيم الغرب، وأفكاره المدمرة للنسيج الاجتماعي، ولسائر القيم والأخلاق!

الرسالة الرابعة: في ضرورة تكثير نماذج القيادات العلمية الصادقة، من أهل « الإمامة الدعوية »، واختيار معادنها الرفيعة، وبثها في الأمة؛ ذلك أن من أهم الوسائل المنهاجية لتجديد الدين في البلاد، تخريج أعداد وفيرة من « أئمة التقوى ». فهم وُرَّاثُ الأنبياء، وهم المعلِّمون الربانيون، وهم الأقوياء الأمناء، وإن الواحد منهم بمائة ألف من غيرهم، فالرهان على إنتاج هذه العبقريات الإيمانية يعتبر من صلب المنهاج القرآني، في الدعوة إلى الله وتجديد الدين في الأمة وإن عدم الانتباه إلى ذلك أو إهماله لهو من أهم أسباب الفشل والانحراف عن المنهاج الفطري السيلم، دينًا ودعوةً.

الرسالة الخامسة: في أن الاشتغال بأداء حقوق اللَّه ورعايتها عبادةً ودعوةً، هو صمام الأمان للنجاة في الدنيا والآخرة، وإن سلامة السير الإيماني والدعوي رهينة برضا الله ﷺ على السائرين، وتلك هي خلاصة الخلاصة، من كل ابتلاءات هذه السورة، مقدماتٍ ونتائج ولا تنس كلمة اللَّه الحاتمة: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا مُعَاِّذُكُمٌّ ﴾ وتَلَقُّ فرقانَها كاملًا؛ بمداومة مشاهدة أحوال الجهة الأخرى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ ففي تجديد التلقي تجديدٌ لعزائم الروح.

## ٤ - مسلك التخلق:

ومسلك التخلق بثمار هذا المجلس الكريم راجع إلى الاستعانة بالتزام عملين اثنين: الأول: عَدَمُ المُشَاحَّةِ على حدود التقوى، وذلك بالتحرز من الاحتكاك بأطراف المباحات مما يلي مناطق الحرام، وإن لم يكن منها. وهو معنى « الورع ». والورع مقام إيماني عظيم، معناه: ترك ما لا بأس به خشيةَ الوقوع فيما به بأس، وهو أصل الاحتياط للدين والاستبراء له، الذي أوصى به سيد المرسلين، عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في الحديث الصحيح عن النُّعْمَانِ بْن بَشِير ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: - وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإَصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ - « إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ! وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعْرِضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةُ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ أَلْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ! أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » (١). وذلك هو بيان معنى الورع، وهو خير الدين، على ما ورد في السنة الصحيحة، من قوله ﷺ: « وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ » (<sup>٢)</sup>.

فهذا الاحتياط من أهم المسالك العملية، التي تخرج المؤمن من فتنة الجدل العقيم في التزام التروك، ومجانبة مواردها القريبة منها؛ ما يؤهله للدخول بيسر في التنفيذ العملي لدروس « عباد الرحمن » من ترك اللغو والعبث.

الثاني: التزام أوراد الدعاء الخالص أبدًا، والتوجه الصادق به إلى الله، في ختم كل

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار، والطبراني في الأوسط، والحاكم عن حذيفة، كما أخرجه الحاكم أيضًا عن سعد. وصححه الألباني. حديث رقم: ( ٤٢١٤ ) في صحيح الجامع.

عمل؛ لما في ذلك من التبرء التام من الحول والقوة، ولما فيه من تحقيق الافتقار الكامل إلى الله، ما يجعل المؤمن ثابتًا على مقام التوحيد الخالص وما يستجلب ولاية الله له، ومباركته تعالى لمسلكه وعمله. وكفى بذلك ضمانًا للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.

\* \* \*



وأخيرًا يا صاح، هذه هي سورة « الفرقان » الآن بين يديك.. فإمَّا أَنْ تكونَ قد تَلَقَيْتَ كلماتِها تلاوةً ومدارسةً وتزكيةً، ونَزَّلْتَ رسالاتِها على نفسك، رسالةً رسالةً؛ فإنك إذن قد تَلَقَيْتَ من اللَّه - إن شاء اللَّه - فُرْقَانًا، فاللَّه ﷺ لا يُخلف وعده أبدًا وإن الرَّبَّ لَشَكُور ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ أبدًا وإن الرَّبَّ لَشَكُور ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وفرقانية هذه السورة العظيمة «إمامة » على مستوى خِرَّيجي مدرسة عباد الرحمن، إِمَامة تَجعل بين ماضيك وبين حاضرك فرقانًا، وتجعل بينك وبين الكفر والفسوق والعصيان فرقانًا، وتجعل بينك وبين الظلمات فرقانًا، وتجعل بينك وبين مواطن الزور واللغو والعبث فرقانًا وتجعل بينك وبين العجز والكسل فرقانًا.

إن فرقانية هذه السورة تجعل منك عبدًا من « عباد الرحمن » ينطلق بكلمات اللَّه في الآفاق، ينشر النور، ويؤسس للقرآن مجالسَ ملائكيةَ الحضور، ويجاهد بالقرآن أشباحَ الظلام ومفاهيمَ الظلام، وأخلاقَ الظلام سَنَدُهُ في ذلك ولايةُ اللَّه، وزاده اليقين في نصرته جلَّ عُلَاه، وغايته الوصول إلى جمال رضاه.

فإن لم تجد شيئًا من ذلك يا صاح، فقطعًا قد غششتَ نفسَك في مرحلة من مراحل الطريق! فَأَعِد الدِّرسَ من البداية ولا يأس من رحمة اللَّه.

وصلِّي اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.



، ڪ چارف د اب مهدف جه جي بسور مِنَ التَّالِتِي إِلَى السِلَاعِ

# القِينِمُ لِيَّانِي، المدارسات القرآنية

٣ - سُورَة يَسَ

وهي مكية، وعدد آياتها ( ٨٣ )، وهي تتضمن تسعة مجالس





أما سورة « يس » فهي مدرسة أخرى تمامًا.

إنها سورة الدعوة والداعية، الداعية الذي عرف ربه فأحبه عرفه بما تجلى عليه من أنوار الجلال والجمال، فانطلق يسعى حثيثًا يحمل وهج الدعوة إليه، وتعريف الناس بما أنعم الله عليه من جمال المعرفة به في وليس كاسم الله الأعظم أدل على الله، ولا أبلغ في الكشف عن أنوار عظمته سبحانه جل علاه؛ ولذلك كانت هذه السورة تفيض بما لا ينحصر من تجليات الجلال والجمال، الصادرة عن الاسم الأعظم؛ لتزويد الداعية المخلص بما يملؤه يقينًا في الله، ويعمره محبة في مولاه ويجعله – قبل ذلك وبعده – يتحقق بمقام التوحيد الخالص، مشاهدة حسنى لا يضام فيها أبدًا.

فالسورة تمد العارف الداعية إلى الله بمدد من الحكمة والمعرفة لا قِبَلَ للسالكين به، إنها تفيض بمعاني الحياة بكل طبقاتها، وبكثير من أسرار الخلق والإحياء على اختلاف ألوانها وأشكالها، وإنها لتنبض بجلال القيومية، وبعظمة التقدير والتدبير؛ ما يجلي للعبد – من شؤون الربوبية – حقائق اليقين على منزلة الشهود الكامل فيسترخص دمه في طاعة الله، ويهرق أنفاسه رجاء نيل رضاه.

تلك هي سورة يس، فمن أوتيها فقد أوتي خيرًا عظيمًا وفتحًا مبينًا.

إنها سورة تمنح المتلقي لحقائقها منزلة خاصة من المعرفة بالله، وتجعله يعتلي مقامًا من المشاهدات النورانية لا مثيل له فمكابدتها تورث السائر إلى الله على حقيقة المحبة، بل تورثه الفناء في بحارها، والغرق في أنوارها فعبر مسالكها ارتقى شهيد المحبة إلى عين اليقين.

كانت رياح الشوق تحمله بأجنحتها إلى وطيس الصراع الدائر بين الحق والباطل، فجاء من أقصى المدينة يسعى ليدلي بشهادته النازفة ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقَصَا الْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَتَعَىٰ ﴾ فكان ثمنها إهراق دمه المشوقِ بحب الله فنادى المرسَلين وهو يجود بدمائه الحرى: ﴿ إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِكُمْ فَاسَمَعُونِ ﴾ وجاء الجواب من ملائكة الرحمن

سريعًا، جاءه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، مودعًا عالم التراب الفاني: ﴿ قِيلَ ٱذَخُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴾ فلما رأى ما رأى ووجد ما وجد ﴿ قَالَ يَلَيّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ يِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ قالها بعد استشهاده مباشرة، وهو ينطلق محلقًا بأجنحته الخضراء في فضاءات: الجنة العريضة مشرفًا من أعاليها على مَنْ خَلَفَهُمْ تحت أدران التراب، من جموع الطغاة الجهلة بالله.

ثم ترتقي السورة بالسالك المحب عبر معارج المشاهدات والكرامات، ومباهج السياحات، لِيَتَمَلَّى بما أَذِنَ له من ملكوت اللَّه العظيم، ويتغذى بالنظر في آيات الله الممتدة من دقائق الأنفس إلى عجائب الآفاق، وحركة النجوم السيارة، والأفلاك الدوارة، المتفانية في عبادتها للَّه تسبيحًا وتفريدًا؛ بما يرسخ يقين المحب في محبوبه، ويذكي شوقه إلى لقائه؛ حتى إذا اكتملت له النعمة، وغمرته السكينة والرحمة، وشاهد من آيات الجمال والجلال ما بهر فؤادّه؛ خَرَّ قَلْبُهُ مسبحًا بين يدي مولاه، فتجلى له نور الطابع الرباني، الخاتم لشهادة تخرجه من مدرسة المحبين، تلاوة تهدهد قتجلى له نور الطابع الرباني، الخاتم لشهادة تخرجه من مدرسة المحبين، تلاوة تهدهد آلام أشواقه بوعد جميل: ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِ. مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلِنَهِ نُرْجَعُونَ ﴾. تلك كانت إشراقات من حقائق الإيمان، النابضة في سماء هذه السورة العظيمة (۱). فما بقي الآن إلا أن نحاول تلقي إشاراتها وأنوارها، وذلك من خلال تسعة مجالس هي كما يلي:

<sup>(</sup>١) قد وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة ١ يس ١٥ وما لها من خصائص وبركات، لكن أغلبها ضعفه أهل الصناعة من علماء الحديث. إلا أن القرآن يشهد بنفسه على نفسه بفضاه وعظمته. ونحن لا نستبعد أن يكون النبي بيَّاتِيَّة قد أشار إلى شيء من ذلك - فيما يخص هذه السورة بالذات - فحض عليها حضًّا خاصة وأن الكلام عنها قد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين - رضوان اللَّه عليهم - كما تداولته كتب الحديث والتفسير، وإن في هذا لدلالة كافية على تفردها وعظمتها.

# المجلس الأول حرج

في مقام التلقي لأصول العمل الدعوي تعريف الداعية بمقامه، وبطبيعة رسالته، وأصناف مخاطبيه

## ١ - كلمات الابتلاء:

#### ٢ - البيان العام:

« ياء » و « سين »، من هاهنا يكون البدء في تلقي أنوار الحكمة؛ حرفان كريمان من حروف القرآن الكريم، يفيضان أنشا وجمالًا، ويربطان قلب المؤمن بالعمق الغيبي لهذا الكتاب العظيم، ولقد تضاربت أقوال المفسرين في معنى الأحرف المقطعة الواردة بفواتح بعض السور، وذهبت آراؤهم فيها مذاهب شتى، إلا أنه لم يصح في ذلك عن النبي علي شيء، فليس لنا أن نقرر في شأنها إلا ما يليق بخطاب العرب وبمقام القرآن العظيم.

أما الشيء الذي لا خلاف فيه، فهو أن هذه الأحرف قد بقيت لغرًا من ألغاز القرآن الكريم، ولا أحد استطاع أن يأتي فيها بقول يكشف سرها، ثم يستقيم

ومقاييس العلم روايةً أو درايةً! فكل ما قيل حولها تخمينات وظنون لا تغني عن الحق شيئًا، وبعض المفسرين مال إلى ربطها بحساب الجمل، وهو أمر لم تعرفه العرب، ولم تفسر به خطابها قط. وكل ما ورد في ذلك من الروايات ينتهي أغلبه إلى الإسرائيليات، وفي بعضها من الباطل ما كشفه التاريخ! كتحديدهم عمر هذه الأمة بناءً على جمع لأعداد بعض تلك الحروف على حساب الجمل ثم امتدت الأمة في الزمان أكثر بكثير مما عدوا لها.

الشيء الوحيد الذي بقي مقبولًا في تفسير هذه الأحرف هو أنها – كما ذكرنا – من متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا اللَّه وهذا مُعْطَى علمي مهم جدًّا، نبني عليه بياننا - بحول الله - هاهنا، وذلك بتسجيل الملحوظات التالية:

- أولًا: أن هذه الأحرف لها في مواضعها من كتاب اللَّه دلالتها الخاصة، وهي دلالات مختلفة؛ لاختلافها هي في نفسها، فـ « أَلَم » مثلًا ليست هي « أَلَرَ »، ولا هي « أَلَمَ »، ولا هي « أَلْمِصَ »، ولا هي « كَهَيَعِصَ »، ولا هي « يَسِ » أو « صَ » أو « قَ »... إلخ. فكل زيادة أو اختلاف في المبني، يدل على زيادة أو اختلاف في المعني.
- ثانيًا: أن لها معاني خاصة عند اللَّه تعالى، مرتبطة قطعًا بسورها المذكورة في أوائلها من جهة، ومرتبطة – من جهة ثانية – بطبيعة هذا القرآن، الذي هو كلام اللُّه ﷺ، فاللَّه تعالى لا يتكلم عبثًا، بل لا يتكلم إلا بالحق، سبحانه ﷺ.
- ثالثًا: أن الله تعالى استأثر بحقائق تلك الأحرف في علم الغيب عنده، كما استأثر بكثير من أسمائه الحسني وصفاته العلى عنده أيضًا، وفي هذا دلالة عظيمة على ثمرة إيمانية كريمة، وهي كما يلي:
- رابعًا: أن حقيقة هذا القرآن كله ما علمنا منه وما لم نعلم مرتبطة بعالم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللَّه، وأنه تعالى إنما بين لنا منه ما تقوم به حياتنا التعبدية، وتتوجه به التكاليف الشرعية العقدية والعملية، ويصلح به العمران البشري، وتقوم به الحجة على الناس، وذلك هو ما يُسِّر منه تيسيرًا كما قال ﷺ : ﴿ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ [ القمر: ١٧]. وإلا فمن ذا قدير على أن يتلقى كلام رب العالمين - المحيط بكل شيء في هذا الوجود العظيم - وأن يرتله ترتيلًا؟! ولقد صدق سيدنا ابن عباس ﴿ إِذْ قال في هذا قولته الشهيرة: ﴿ لُولا أَنْ اللَّهُ يَسْرُهُ

على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله على (١٠).

ومن هنا وردت هذه الحروف في كتاب الله من الغوامض التعبيرية؛ وفي ذلك إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم، كأنها تقول للإنسان: انتبه إن هذا الكتاب الذي يُسِّرَ لك أن تقرأه اليوم كتاب غير عاد تمامًا إنه كتاب غريب عجيب إنه بحار غير متناهية من الحقائق الغيبية والكونية مما لا يحيط بحقيقته إلا الله رب العالمين فتأدب يا عبد، تأدب بأدب العبودية بين يدي الملك العظيم، وأنت تستفيد - فيما أُذِنَ لك - من نعمة تيسير القرآن المجيد تلاوةً وتدبرًا.

ويكفيك دلالة على هذا التأصيل الأصيل، قول الله تعالى عن كلامه ﴿ وَلَوْ وَلَوْ اللّه تعالى عن كلامه ﴿ وَالْمَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَنتُ اللّهِ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧] ولقد أشار النبي يَهِي الى تفرد كل حرف من حروف القرآن العظيم بقيمة ذاتية، لكن ليس بما هو حرف عربي؛ ولكن بما هو جزء من كلام الله ﴿ ولذلك رتب الأجر للقارئ على عدد ما قرأ من حروف رغم أن الحرف في اللغة البشرية وحدة صوتية لا معنى لها لكنه هاهنا شيء آخر، إنه حرف مختلف عن أي حرف في أي لغة، إنه حرف قرآني، ويكفيه ذلك ليضرب بجذوره في عمق الغيب، ذلك هو مقتضى الحديث النبوي المشهور، من قوله علي : « من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول « الم » حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف ، واكن ألف

ومن هنا أيضًا وردت أغلب الأحرف المقطعة في أوائل السور مرتبطة بالإشارة إلى عظمة القرآن، أو مصدريته، أو في سياق قَسَم اللَّه على به كما في قوله تعالى من فاتحة البقرة: ﴿ الَّمْ نَوْكُ الْكَانُبُ لَا رَبْبُ فِيهُ ﴾ وقوله سبحانه في الأعراف: ﴿ المَّمْ لَ كُنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾. وفي يونس: ﴿ الرَّ قِلْكَ مَايَنتُ الْكِنَبِ الْمُكِيدِ ﴾ وفي الرعد: ﴿ الرَّ يَلْكَ مَايَنتُ الْكِنَبُ أُعْمِكَتُ مَايَنتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ مَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ وفي الرعد: ﴿ المَّرْ يَلْكَ مَايَنتُ الْكِنَبُ ﴾ وفي الرعد: ﴿ المَّرْ يَلْكَ مَايَنتُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ ﴾ وقال هنا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ( ٣٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح. انظر سنن الترمذي، (كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر ). كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك.

في « يس » مُقْسِمًا: ﴿ يِسَ ۞ وَٱلْقُرْمَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ كما قال بعدُ في « ق »: ﴿ قَلُّ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ وغير هذا وذاك في القرآن كثير.

وعليه؛ فقوله تعالى: ﴿ يَسَ ﴾ بمفتتح هذه السورة العظيمة إشارة منه ﷺ إلى عمقها الرباني الممتد في بحار الغيب، وإلى أنها تزخر بنفائس الأسرار وكرائم الأنوار، فهي محملة بنور خاصٌّ من قوله تعالى العام في القرآن كله: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْـلَمُ اَلْيَتَرَ فِي اَلْسَمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [ الفرنان: ٦ ] فلها أسرارها التي تخصها من ذلك، كما أن لكل سورة في كتاب الله أسرارها التي تخصها.

لكن الافتتاح بهذين الحرفين هاهنا على الخصوص « ياء » و « سين »، بما لهما -على المستوى الصوتى - من لطف وجمال، ثم القَسَم بعدهما مباشرة بالقرآن موصوفًا بالحكمة؛ يجعل من ذلك كله إشارة إلى أن هذه السورة مكتنزةٌ بالحِكُم الربانية، ذات اللطف الخفي والجمال البهي، وهي حِكَّمٌ لها من الخصوص ما يربط القلب بكرامات الغيب مباشرة، ويجعله محفوظًا باللَّه، لا يرى إلا بنور اللَّه على ما سنبينه بحول اللَّه عند تلقى رسالات الهدى الواردة بالآيات.

فنأخذ هاهنا في هذا البيان العام أن المقسم عليه، المقصود بالخطاب أصالةً، هو أن هذا النبي المصطفى ﷺ رسولٌ من رب العالمين حقيق، رسول ماض على سَنَن المرسلين، يتلقى الوحى كما تلقوه من رب العالمين. ﴿ بِسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزبِزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وقد يتساءل المرء بادئ النظر: لماذا هذا التوكيد الشديد من اللَّه عَلَى في خطابه الموجه إلى رسوله عَلِيْتُهِ قصد إثبات قضية هي من أولى المسلّمات بينهما ابتداءً؟!

إنها توكيدات متتالية متضافرة بدءًا بالقَسَم ثم جعل جوابه مسلحًا بالحرف الناسخ: « إنَّ »، وبلام التوكيد، ثم جعل السياق كله متعاضدًا بجمل اسمية متتابعة كل ذلك من أجل القول: إنك - أيها الرسول - لمن المرسلين بوحى اللَّه إلى عباده، على طريق مستقيم، وهو الإسلام الذي هو مسلك كل الأنبياء والرسل قبلك؛ تنزيل العزيز في انتقامه من أهل الكفر والمعاصى، الرحيم بمن تاب من عباده وعمل صالحًا. إن التوكيد المتضافر هاهنا هو مدد من الله لرسوله، صحيح أن محمدًا مِرْ الله يعلم أنه رسول اللَّه، ولكنه الآن في خضم معركة، معركة الدعوة إلى اللَّه ومواجهة طغاة الكفار الذين يكذبون الرسول ويحمون الباطل بقوتهم وجبروتهم، فيثيرون ضده عليه الصلاة والسلام - وضد دعوته الشبه والتلبيسات، ثما يفتن الناس ويحزن الرسول على غرار ما جاء في قوله تعالى من سورة الأنعام: ﴿ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكُ الظّيلِينَ بِنَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦] اللّبي يَقُولُونٌ فَإِنَّهُم لا يُكَذِّونُكَ وَلَكِنَ الظّيلِينِ بِنَايَتِ اللّهِ يَجَحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] ومثل هذا في القرآن كثير؛ ومن ثم كان الرسول في حاجة إلى دعم إلهي ومدد رباني، وهو يخوض معركة الحق ضد الباطل، فتتنزل عليه هذه الآيات مسلحة بهذه التوكيدات؛ لتمده بقوة جديدة، وتزيده ثباتًا وصبرًا في مواجهة الباطل، فتُذَكّرُهُ بأنه بشر غير عادٍ، بل هو بشر مرسل من رب العالمين إلى كل العالمين بشر نعم، ولكنه من نوع المرسلين الموصولين باللّه أبدًا، الممدودين منه تعالى بروح نوع آخر، إنه من نوع المرسلين الموصولين باللّه أبدًا، الممدودين منه تعالى بروح اللّه رب العالمين هكذا تتنزل عليه هذه الحقائق القرآنية مددًا عظيمًا في ساعة الشدة، وفي لحظة الضيق والحرج؛ فتضاعف قوته وعزيمته؛ بما يجعله من أولي العزم من الرسل، بل يجعله سيدهم وسيد المرسلين أجمعين، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. فأي تسلية هذه وأي تثبيت؟! وأي مدد هذا وأي عطاء؟!

أغلالًا تربط أيديهم إلى أعناقهم؛ فهم بذلك مُقْمَحُونَ أي مُشَكِّلُو الرؤوس والوجوه إلى أعلى، لا يستطيعون عن هذا الوضع تحولًا، فلا قدرة لهم على إبصار مواضع أقدامهم، ولا على إبصار علامات الهدى المنصوبة على الطريق من الآيات البينات؛ ولذلك لا يصدقون مما يقال لهم عنها شيئًا ولقد صوَّرهم الحقُّ تعالى - بهذا الانقماح العجيب - تمامًا على صورة ما يكونون عليه فعلًا من هيئة، عندما يغشون النوادي برؤوس مرفوعة إلى السماء تكبرًا وغطرسة وطغيانًا، ولذلك فقد أحاط بهم كبرياؤهم الجاهلي، وانتصب سدودًا منيعة من بين أيديهم ومن خلفهم، فوقعت بذلك الغشاوة على أبصارهم؛ فأنى يهتدون؟

ثم يلتفت الخطاب إلى الرسول مِيَالِيةٍ من بعدما بينٌ له حجمَ الضلال الذي تعانى منه البشرية في زمانه، منبهًا إياه إلى أن هذا الضرب من الكفار، ممن انتصب كبرياؤه طاغوتًا في الأرض، لن يهتدي أبدًا ولن يصدق من خبر السماء شيئًا، سواء بلغته نذارتك أم لم تبلغه؛ إذ كشف الحقُّ على ارتباطهم الشديد بكفرهم وكبريائهم فلا استعداد لديهم للخير ولا للهدى أبدًا.

وإنما سيستجيب لدعوتك - أيها الرسول - من أنصت لهذا القرآن بتواضع، صادق الرغبة في معرفة الحتى، والقرآن هو كلام اللَّه المعرف باللَّه؛ ولذلك ما قرأه أحد بهذا المنهج إلا انفتحت بصيرته على الحق، فتجلت له عظمة الله على وامتلأ قلبه خشية وتعظيمًا وكان من المؤمنين. أما هذا فبشره بمغفرة لما كان عليه من كفر وضلال، وبشره بأجر كريم على ما استأنف من حياة إيمانية مباركة.

ثم يقرر القرآن بعد ذلك حقيقة النبأ العظيم، وهو البعث بعد الموت تلك الحقيقة التي رفضها مَرَدَةُ الكفار قديمًا وحديثًا؛ سخرية منهم بالحق واستكبارًا فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَمُوا وَءَالْنَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَارِ مُبينٍ ﴾ فلا شيء من عمل ابن آدم يضيع أو ينسى، خيرًا كان أم شرًّا، سواء في ذلك ما عمله في دنياه فانقطع بموته، أو ما خلفه متوارثًا بعده، كل شيء يثبته الحق تعالى في أمِّ الكتاب وسماه هاهنا « إمامًا » لأنه ما أمَّهُ أحد - بمعنى قصده - لمعرفة شيء إلا وجده فيه فهو إمام مبين في كل شيء، ولذلك قال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

إِلَّا أَحْصَنْهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [ الكهف: ١٩ ].

تلك إذن قصة هذه النذارة، وذلك هو مناط هذه الرسالة، وإنه لِمَنْ مَلَكَ البصيرةَ لنبأً عظيم، إليه يصير الوجود البشري كله.

## ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم إلى ست رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في بيان العمق الغيبي للقرآن الكريم، وما فيه من حكمة ظاهرة، وأخرى خفية لا تظهر للناس، بل إنها لا تتجلى للعبد إلا بعد الشروع في العمل أو بعد الانتهاء منه، وربما تراخت عن ذلك زمانًا على سبيل الابتلاء؛ حتى يدخل العبد في العمل دخول المؤمن بالغيب، المسلم لله رب العالمين، ثم إن هذا القرآن بما هو منزل من لدن العزيز الرحيم، عالم الغيب والشهادة - يتضمن خريطة الحياة البشرية ماضيها وحاضرها ومستقبلها بدقة متناهية، لكنها خريطة في أغلب معالمها خفية، فهي تشرف على عالم الشهادة من عالم الغيب. وواجب على العبد المؤمن أن يستشرفها باتباعه الدقيق لتعاليم القرآن.

الرسالة الثانية: في ضرورة اقتناع الداعية برسالته قصدًا ومنهجًا إلى درجة اليقين، وذلك بتحقيق الاستيقان الشهودي بمصدرها الرباني؛ بما يجعله على إيمان راسخ متين بدعوته، وإلا فأي تذبذب يقع له في الإيمان برسالته؛ فإنه يكون قطعًا من الفاشلين! وليس معنى هذا التذبذب في مطلق الإيمان كلا، فقد يكون من المؤمنين الصالحين، وإنما المقصود التذبذب في حمل أمانته، وأداء وظيفته، والغفلة عن حقيقة نصرة الله لجنده، وعدم مشاهدة معيته. فتلك أمور متى غابت عن الداعية فشل في دعوته.

الرسالة الثالثة: في أن استبطان حقيقة النذارة لدى الداعية وتحمل أمانتها، أنشط له في العمل المتواصل الدؤوب، وفي إشعال جذوة الحماس في قلبه، وتلك هي حقيقة النبأ العظيم الذي جاءت به كل الرسالات قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فاطر: ٢٢] ولنا من حديث رسول اللَّه عَلَيْتُ تصوير دقيق لحاله وهو يدعو الناس، تصوير فيه من الشفقة البالغة والرحمة الشديدة ما يبين الوضع النفسي والإيماني الذي وجب أن يتحلى به المؤمن الداعية إلى اللَّه إزاء مخاطبيه، فعن

أبي هريرة رضي أنه عليه الصلاة والسلام قال: « مَثْلِي كَمَثْل رَجُل استوقد نارًا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفَراشُ وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يَحْجُزُهُنَّ، وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فيها فذلك مَثْلِي ومَثْلُكُمْ، أنا آخذُ بِحُجَزكُمْ عن النار: هَلُمَّ عن النار! هَلُمَّ عن النار! فتغلبوني فتقتحمون فيها » (١). وفي رواية جابر: « وأنا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عن النار، وأنتم تُفْلِتُونَ من يدي » (٢)؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: « وإني أنا النذير العريان فالنَّجَاءَ النَّجَاءَ » (٣).

الرسالة الرابعة: في أن انقطاع النذارة في بيئة ما، وتوارث أجيالها للجهل بالدين، يجعلها تدخل في غفلة شديدة، وتضرب في ظلمات من التيه، يصعب جدًّا التخلص منها؛ حيث تصير إلى التطبع العميق مع المنكر واستغراب المعروف وتنتهي إلى حال انقلاب المفاهيم مما يثقل مسؤولية الدعاة ويعقدها؛ ولذلك وجب مداومة النظر في معالم الآيات الدعوية من كتاب الله رهجلن؛ لمعرفة خصائص النفس البشرية: مَنْ له قابلية للخير ومن أغلق قلبه دونه، ثم ختم عليه بالضلال المبين، فلكل من هذين الصنفين علامات في كتاب الله. ثم إن على الداعية أن يستفيد من مناهج النذارة النبوية، خاصة في المراحل الأولى من دعوته - عليه الصلاة والسلام - لتشابه أحوال التجديد بأحوال البدء والتأسيس، أعنى في مثل هذه الظروف المذكورة، من انقطاع النذارة وتوارث الأجيال للجهل والضلال.

الرسالة الخامسة: في التنبيه على عدم الانشغال الكثير بمجادلة الطواغيت المستكبرين، من سَدَنَةِ الضلال وصُنَّاع الفجور ومُحماة المنكر، إلا على سبيل إقامة الحجة. وإنما يجب الاهتمام الأكبر بأهل التواضع من المستضعفين، وجموع الحياري الغافلين، الباحثين عن الحقيقة، ممن إذا عَرَّفْتَهُ باللَّه وقعتْ في قلبه خشيته وانقاد للحق؛ فكان من المهتدين بإذن الله.

الرسالة السادسة: في أن قضية البعث والحساب وما تضمنه اليوم الآخر من حقائق إيمانية، هي أهم قضية - بعد الإيمان بالله - وجب على الداعية أن يجعلها

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

أساس خطابه ومناط نذارته، فالمصير الأخروي هو قضية القرآن الكبرى، فهو الأصل، وأما ما سواه من الوعود الدنيوية – من صلاح المعاش ورغد العيش – فإنما هو تَبَعّ، وليس مقصودًا للقرآن دعويًا إلَّا على سبيل الابتلاء! وعدم التزام الخطاب الدعوي بهذه المراتب قَلْبٌ لموازين القرآن، ففي غزوة الخندق كان رسول اللَّه عَيْنِكُمْ يَرْجُرُ بصوت عال: « اللَّهم لا عيش إلا عيش الآخرة » (۱) وكان أول بيانه لقريش – وهو وقف على الصفا خطيبًا – قوله عَيْنِكُمْ: « إني نذيرٌ لكم بين يَدَي عذاب شديد » (۱).

لتحقيق الداعية اليقين بدعوته وجب عليه الاستمداد الدائم من حقائق الغيب، مما أحكمه الله في كتابه، وقراءة كل ما يقع من حوادث هذا العالم من خلال منظاره. والتزود من مراتب العلم بالله ما يملأ قلب العبد خشية، ويجعله مهمومًا ببلاغ النذارة وإنما تحصل مراتب العلم بالله تدرجًا؛ وذلك بالتدبر الدائم لكتاب الله، والدخول في صالح الأعمال من خالص العبادات مع الاقتداء في كل ذلك بأسوة الأمة سيدنا محمد والتيم وجعل أحواله في سنته وسيرته نصب العين أبدًا.

وأما النذارة الواقعة من خطاب الداعية، فلا يمكن أن تكون ذات تأثير، إلا إذا صدرت عن قلب تَمَلَّكُهُ الحنوفُ حقيقةً من اللَّه عَلَى أما تَصَنَّعُ ذلك وتَكَلَّفُهُ فلا تُرجى منه فائدة دعوية، ومن هنا فالمسلك العملي للتحقق من ذلك تُحلُقًا خالصًا، هو التعرف على مقام اللَّه العظيم، ومشاهدة الآيات المعرفة بِقَدْرِهِ تعالى وعظمة سلطانه قال على : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [ إبراهيم: ١٠] وقال سبحانه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَظُويَتُ مَطُويَتُ بَيَهِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَقَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ الزمر: ٢٧].

كما يتم ذلك بالمطالعة الدائمة لحقوقه ظلى المترتبة على عباده؛ بما نالهم منه تعالى من النعم التي لا تحصى، ثم ما وقعوا فيه - بدل الشكر - من العصيان لأمره ونهيه والشرود بعيدًا عن صراطه المستقيم ثم على العبد تطبيق ذلك كله على نفسه، وإخضاعها لمقاييسه؛ ليرى حجم تقصيره في حق ربه، وعظمة ذنبه وكثرة خطيئاته،

(۱) متفق عليه.

(٢) متفق عليه.

وما باء به من هذا وذاك؛ فذلك كله أدعى لتحقيق الخوف من مقام الله العظيم، وأرجى للداعية في التحقق بخطاب النذارة من دعوته، خُلُقًا مخلصًا لله الواحد القهار فما يصدر عنه آنئذ إلا نذير خالص تتخلله الزفرات الصادقة والآهات المكابدة، قال تعالى في حق خليله إبراهيم التَّكِينُ : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤].

\* \* \*

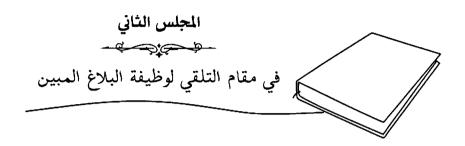

#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَاصْرِبَ لَمُمُ مَنْكُ أَضَعَبَ الْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اَنْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَآ اَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُتُكَا وَمَآ أَنْزَلَ
الرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسِلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْمَا إِلَّا الرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسِلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْمَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

### ٢ - البيان العام:

هذا يوم من أيام اللَّه، وقصة من قصص القرآن البليغة، كان ذلك في مدينة أنطاكية الواقعة اليوم في شرق تركيا، وكان يحكمها آنئذ ملك طاغية يعبد الأصنام ويفرضها على قومه، كان ذلك زمان أنبياء بني إسرائيل، وقيل: زمن المسيح الطَيْئِ، والرسل الثلاثة المذكورون في القصة قيل: هم رسله - من الحواريين - إلى أهل أنطاكية بأمر اللَّه. وقيل: بل هم رسل مباشرون من رسل بني إسرائيل، وهو الذي عليه جمهور المفسرين (١) وهو الذي يؤيده سياق الآيات، وكل ذلك هاهنا سواء، لا تعارض فيه من حيث الحكمة والمقصد الدعوي.

ونظرًا لما تكتنز به هذه القصة من حِكَم بليغة، وسنن ربانية عظيمة، فقد ضربها الله مثلًا لقوم سيدنا محمد عَيِّلِيَّةٍ وبقيت - بعد ذلك - عبرة للبشرية، شاهدة على صراع

<sup>(</sup>١) ن. تفصيل ذلك في تفسيري الطبري وابن كثير.

الحق والباطل إلى يوم القيامة، بقيت - من حيث مقاصدها الدعوية والتربوية - قصة جديدة لا تبلي أبدًا.

فقد أرسل الله ﷺ إلى طاغوت أنطاكية وقومه رسولين اثنين، يعزز أحدهما الآخر ويؤيده. كانا يحملان رسالة واحدة، مدارها على الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين، ونبذ عبادة الأصنام، وما دأب عليه أهل المدينة من الشرك لكن الملأ من سدنة الكفر والضلال كذبوا الرسولين، فعززهما الله برسول ثالث، كل واحد منهم كان يتحدث بما آتاه الله من بلاغة وبيان، ويخاطب القوم بحجج تقوي حجج صاحبه وتبينها، فهذا يفصل مجمل ذاك، وذاك يفسر مبهم هذا؛ بما يجعل كل ردود الكفرة باطلة، وحججهم داحضة، وينير طريق الإيمان أمام جموع المستضعفين؛ مما أفزع طغاة القوم، فعدلوا - عند الهزيمة - إلى إلغاء الحوار، والتجؤوا إلى لغة العنف والتنكيل بالرسل والتهديد بتعذيبهم وقتلهم؛ قصد إخراس كلمة الحق، وحرمان المستضعفين من تلقى رسالات الهدى، شأنَ سائر الطغاة في كل زمان ومكان.

كانت حجة الكفرة قائمة على رفض أن يرسل اللَّه ﷺ رسولًا إلى الناس من جنسهم، وهي حجة راجعة إلى الرغبة في التعجيز، وإلى ما تنطوي عليه النفس المريضة من الكبرياء، لا إلى الجدل المثمر البناء الرامي إلى التحقق من صحة الرسالة وصدق حاملها. وتلك كانت نفس حجة كثير من الأمم الذين كذبوا رسلهم، كما كانت حجة قريش في تكذيبهم لرسول اللَّه ﷺ؛ حجة واحدة تحقق بطلانها مئات المرات عبر التاريخ، ومع ذلك لم يزل الكفار يلجؤون إليها؛ إذ لا محيص لهم عنها، فما من حجة لهم إلا وهي أوْهَى وأوهن منها ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُتُ وَمَآ أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ﴾.

وقد أجمل الحق ﷺ خطاب الأنبياء الثلاثة في هذه القصة، وعرضه بأدوات التوكيد التي وردت في السياق، من مثل قولهم: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَرُ إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا ۚ إِلَّا ٱلْبَكَنُمُ ٱلْمُهِينُ ﴾ بما يفيد أنهم أقاموا الحجج القوية الدامغة على أهل القرية؛ حتى لم يبق معها مجال للشك أو التردد في صدق الرسالة التي جاؤوا بها، وفي بطلان ما عليه القوم من الشرك وعبادة الأوثان. كما أن الخطاب اللاحق في السياق للرجل المؤمن، المتدخل في اللحظة الحاسمة، بما فيه من بيان قوى وتفصيل محكم، دالُّ على مضمون خطاب الرسل الثلاثة، وما أقاموه من حجج على قومهم. فلواحق السياق تبين سوابقُه. وهذا من جمال بلاغة القرآن العظيم.

وقولهم: ﴿ وَمَا عَلَيْنَا ٓ إِلَّا ٱلْبَكَنُحُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ مفيد أنهم قد أدوه على أتم ما يكون الأداء، وأن القضية بعد ذلك إنما هي قضية هداية، وهذا أمر لا يملكونه ولا هم مكلفون به؛ فالهداية إنما هي بيد اللَّه وحده؛ وذلك على غرار ما قال لمحمد ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [انفصص: ٥٦]. وذكرت كتب التفسير أن اللَّه - جل ثناؤه - قد ابتلي القرية بشتي ضروب البلاء، من حبس الغيث وضنك العيش والأوبئة؛ لعلهم يرجعون لكن ذلك ما زادهم إلا طغيانًا، بل اتهموا الرسل بأنهم هم سبب ما أصابهم من بلاء؛ بما سفَّهوا من عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم فكأنما تلك الأصنام قد غضبت فانتقمت من أهل القرية جميعًا، وقد حكى القرآن مقالة الطغاة هاهنا: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطُيَّرَنَا بِكُمُّ لَيِن لَّمِ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَا عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ وبهذا الجهل من اعتبار الرسل شؤمًا على القرية كلها، ثم تهديدهم بالرجم والتعذيب؛ قطع الطغاة كل أسباب الحوار ومنعوا المستضعفين - ظلمًا وعدوانًا - من سماع كلمة الحق.

لكن الرسل مكلفون بالاستمرار في أداء الرسالة، والثبات على بلاغها للناس أبدًا، وعدم الرضوخ لتهديد الطغاة، مهما كلفهم ذلك من ثمن فردوا عليهم ردًّا قويًّا حاسمًا لا مجاملة فيه ولا رَهَب ﴿ قَالُواْ طَتَيْرَكُمْ مَعَكُمٌّ أَبِن ذُكِرْزُرُ بَلْ أَنتُدْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أي إن كفركم وضلالكم من الإصرار على الشرك، وتكذيب رسل الله هو الشؤم عينه، ثم رموا الكفار بسؤال إنكاري شديد! مفاده: أبسبب أننا ذكرناكم باللَّه ربكم ورب العالمين، وبيَّنا لكم بطلان ما أنتم عليه من الشرك؛ حرصًا على هداكم، وبلاغًا من اللَّه ربنا وربكم، أبسبب ذلكم قابلتمونا بالتهديد والوعيد؟ ألا إن هذا لهو الظلم والطغيان المبين.

فما كان من الطغاة آنئذ إلا أن أحاطوا بالرسل واقتادوهم للتعذيب والقتل.

وهنا ينتقل السياق القرآني إلى مفاجأة كبرى في إبراز مأساة هذه القصة العجيبة، وهي تَدَخُّلُ الرجل المؤمن – المسمى حبيب النجار – في اللحظة الحاسمة، تَدَخَّلَ بخطاب عجيب لخص فيه بيان الرسل الثلاثة، وأقام الحجة بطريقة أخرى، على

شناعة ما أقدم عليه الطغاة من الهم بقتل رسلهم! فكان في قصته من العبر البليغة، ما نجعله مدار حديث المجلس الثالث إن شاء الله.

#### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم إلى الرسالات الثلاث التالية:

الرسالة الأولى: في أن تعاون الدعاة وتنسيقهم فيما بينهم، من أهم أسباب نجاحهم، وأقرب إلى مرضاة ربهم؛ فالتعاون على الخير والاجتماع عليه قوة له ونصرة، أما اختلافهم بَلْهُ تشاحنهم وتباغضهم فهو الخسران المبين، ولا يجوز اختلاف فيما الأصل فيه عدم الخلاف؛ إلا بسبب تدخل الأهواء؛ ولذلك كان الإخلاص أول عمل ذاتي وجب تحقيقه لدى الداعية في نفسه قبل الانطلاق في دعوته. وما اختلف قوم مخلصون لربهم قط في أصول دعوة لا اجتهاد فيها، وإنما هي بلاغ لحقائق إيمانية معلومة من الدين بالضرورة.

الرسالة الثانية: في أن الحق قوي بذاته، فإذا بلُّغه الداعية الحكيم بما يليق به من بيان، كان منتصرًا بمجرد الكلمة، وذلك كان هو أساس دعوة جميع الأنبياء والرسل، قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥] فلا يستهينن أحد بقوة الكلمة وخطورتها في الخير والشر، فأما كلمة الحق والهدى في الدعوة إلى اللَّه فهي الغالبة بإذن اللَّه أبدًا، فما ينبغي أن تقدم عليها وسيلة من الوسائل مهما كانت براقة، بل يجب أن توظف وسائل العصر الإعلامية، والتقنيات الجديدة كلها؛ لإعلاء كلمة الحق ونشر الهدى؛ بيانًا للناس وبلاغًا. ولو تيسر هذا الأمر بغير موانعَ ولا مَقَامِعَ، لكانت الأمة اليوم في نهضة دينية جديدة، وإنَّ صُبْحَهَا بإذن اللَّه لقريب.

الرسالة الثالثة: في أن أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان، إزاء كلمة الحق إنما هو القمع الهمجي والمنع التعسفي لحرية الكلام، ثم التنكيل بالدعاة وتقتيلهم؛ ولذلك وجب على الدعاة إلى اللَّه تجنب أسباب الفتنة، والحرص على عدم استفزاز الطغاة ما أمكن؛ لأن الحق هو المستفيد الأول من أجواء الحرية والأمن العام، وهو المنتصر في النهاية على كلِّ خطاب، وعلى كل إعلام، مهما بلغت قدرته المهنية ودهاؤه التضليلي، فالحق يعلو ولا يُعْلَى عليه، وقد حرص رسول اللَّه ﷺ على الحصول على هدنة من قريش في صلح الحديبية، بعَقد فيه ما فيه من شروط مجحفة بالمؤمنين

ظالمة؛ لأن الحصول على فترة من حرية الكلام والأمان للمسلمين، كانت كفيلة بإسلام أغلب الناس بمكة، ولذلك كان بعدها الفتح المبين.

#### ٤ - مسلك التخلق:

أما مسلك التخلق في هذا الابتلاء هاهنا فقضيته - كل قضيته - في التحقق بحكمة البلاغ المبين، كيف يتمكن الداعية من خُلُقِ الحُيْلم، ومن امتلاك البيان الرباني الكريم؟! حتى إذا تكلم وجد الناسُ صدقه الخالص في كل سيماه، وتدفق نور الخشية من وجهه وعلى لسانه، هُدًى يفتح أبواب القلوب على مصاريعها، فكيف السبيل إلى ذلك وكيف الطريق؟

لا بد للداعية أن يديم النظر في شمائل سيد الخلق محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم، فلا أحد أبلغ منه في الحلم، ومطالعة مواقفه والله في اللحظات الحرجة، كيف كان أقوى على ضبط نفسه - عليه الصلاة والسلام - وكيف كان أعظم في الحلم على جهل الجاهلين، بما يُعجز حكماء الزمان وفلاسفة الأخلاق انظر إليه هُنالِك وتعلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: « إنما العُلُم بِالتَّعَلَّمِ، وإنما الحُلْمُ بالتَّعَلَّمِ، وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوقَهُ » (1).

وأما المسلك العملي للتمكن من بيان دعوي بليغ، فإنما هو المدارسة المتواصلة للقرآن الكريم، خاصة في مساقات البيانات الربانية التي حكاها الله – جلَّ ثناؤه – عن أنبيائه، في مواطن البلاغ المبين لأقوامهم، ففي تلك المواطن من قوة البيان الدعوي المقصود هاهنا ما كان في مقام الإعجاز. وإن كثيرًا من الدعاة الناجحين قديمًا وحديثًا، إنما امتلكوا جمال تعبيرهم، وقوة حجتهم، ونصاعة بيانهم، من الإدمان على كتاب الله، تلاوة ومدارسة. وخطبة حبيب النجار الآتية في المجلس الثالث نموذج لذلك البلاغ المبين، وقد كان رسول الله علي تُحلُقُهُ القرآن في خطابه وبيانه، كما كان خُلُقهُ في كل شيء (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في الأفراد، و الخطيب في التاريخ عن أبي هريرة. كما رواه الخطيب في التاريخ عن أبي الدرداء أيضًا، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. حديث رقم: (٢٣٢٨ ). (٢) مشهور حديث عائشة سَيْنِيْنَهَا في حقه عَنْنِكُمْ أنه: « كان خلقه القرآن » رواه مسلم.

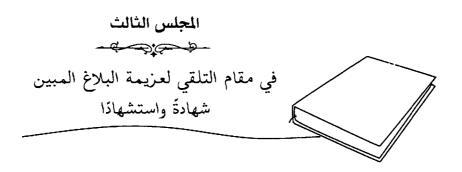

#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِينَ ۞ ٱتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَتَجَذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُرِدِنِ الرَّمْنَ بِضُرِّ لَا تُغَينِ عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِفِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ﴿ وَمَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ، مِن بَعْدِهِ، مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنمِدُونَ ۞ يَحَشَرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْزِءُونَ ﴾ [ يس: ٢٠ - ١٠ [.

# ٢ - البيان العام:

هاهنا يبلغ القص القرآني لهذه الواقعة أوجه، هاهنا تتدفق المحبة الخالصة دماءً تروي مقام المعرفة باللُّه توحيدًا وإخلاصًا! هاهنا تخرس كلمات الشراح والمفسرين، وتنجذب القلوب واجفة إلى مقام المشاهدة، حبيب النجار رجل من أهل أنطاكية، رجل من عامة الناس، لكنه رجل ليس كأيِّ رجل، إنه فحل من فحول الإيمان بلغته دعوة الرسل الثلاثة، فعرف الحق وآمن، ثم لبث يتلقى أنوار الهدى، كان يسكن بعيدًا في أطراف المدينة، اشتغل بعبادة اللُّه والتعرف إليه تعالى؛ حتى تجلت عليه أنوار الحكمة الربانية؛ فتدفقت على جنانه ولسانه. عرف ربَّه فأحبه، فسلك إليه عبر العبودية الخالصة، يَحْدُوه الخوفُ وَيَشُوقُهُ الرجاء، وتؤرقه مواجيدُ المحبة.

بلغه خبر الجريمة الكبرى؛ من عزم طغاة أنطاكية على قتل رسل الله فانتفض فزعًا، وانطلق من هنالك، من أقصى المدينة، انطلق إلى مَلْتِهمْ يُسرع الخطى بشجاعة نادرة، متوجهًا كالسهم إلى حيث اقتيد الرسل للقتل، ما كان أحد يتصور أن يتدخل امرؤ للدفاع عنهم، ولإعلان كلمة الحق، كيف وها السيف الفاجر مصلت؟ كيف وها الطغاة جبابرةٌ عتاة؟ ولكن جذوة الإيمان في قلب حبيب أشد التهابًا، وحر المحبة في قلبه أشد من حر السيف ونار التعذيب فلا صبر على المنكر إذا نادي منادي الشهادة، وما هي إلا لحظات حتى توسط الرجل ناديهم الظالم، وكانت المفاجأة الكبرى!.. ها هو ذا يكشف عن وجهه المتوهج بالنور، ناظرًا مرة إلى ملأ الطغاة، وناظرًا أخرى إلى الرسل الثلاثة، ثم أخرى إلى جموع المستضعفين، فما أعظمها من مناسبة أن يتركها كلمة خالدة في أذن الزمان، تمتد أنوارها إلى يوم القيامة! وما أعظمها من مناسبة أن يلقيها ذكرى في قلوب المستضعفين، يبلغها الشاهد للغائب؛ عسى أن تستيقظ القلوب الواجفة من غفلتها، وتخرج من خوفها الوهمي! وليكن دمُه - بعد ذلك - ثمنًا لظهور الحق وانتصاره، ولانتشار الهدى بين الناس، وليهنأ هو بعدها بالمصير الكريم، شهادةً يَحْيَى بها ولا يموت أبدًا.

وانطلق الشهيد يلقى خطبته الرفيعة ويعلن بلاغه المبين، ويؤدى شهادتَه الملتهبة: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ ٱنَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ ۞ ٱنَّبِعُوا مَن لَا يَسْتَلُكُرُ أَجْرًا وَهُم مُّهَنَّدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَنَّخِذُ مِن دُونِدٍ: ءَالِهِكَةً إِن يُرِذِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَكِئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴾.

كانت الكلمات من القوة بحيث تربك الطغاة إرباكًا، وتفتح بصائر المستضعفين على الحقيقة بيُّنة ناصعة، فهؤلاء الطغاة الذين يهمون الآن بقتل الرسل، يسمعون نداءً شديدًا وأمرًا قويًا باتباع الهدى الذي جاء به المرسلون بدل البوء بجريمة قتلهم، وهم رسل اللَّه رب العالمين! فهؤلاء هم المهتدون وهم الذين على الحق! يبلغون رسالات اللَّه ولا يتقاضون على ذلك أجرًا إلا أجر الآخرة، ويلتفت حبيب النجار إلى نفسه ليجعلها مثلًا - وقد كان من أول المؤمنين - ويوجه إليها سؤالًا إنكاريًّا شديدًا، القصد به أن يقرع قلوب الطغاة الكفرة، ويكسر أغلال المستضعفين:

﴿ وَمَا لِىَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وإنه لحجاج قوي مبين، كيف لا أعبد الذي خلقني أول مرة؟ وعلى غير مثال سابق! أي أنه ﷺ أبدع خلقي إبداعًا وذلك معنى الفطر. وحجة الخالقية هي أعظم حجة رحمانية على الخليقة كلها؛ ولذلك فقد توجه الداعية حبيب إلى الملأ مناديًا: فمن منكم له مثل هذه الخاصية المعجزة؟ وأيِّ من هذه الأحجار الصماء البكماء يصنع مثل ذلك؟ ثم إنكم أيها الملأ جميعًا لميتون، فمن لم يمت اليوم مات غدًا! وإلى الله وحده المرجع والمصير الذي لا محيد عنه أبدًا، فتلك حقيقة يوم الحساب الذي ينتظركم أيها الكفرة الظلمة، ثم كيف لي أن أتخذ من دون هذا الخالق العظيم آلهة زور وبهتان؟ أي جهل هذا وأي سفه؟! كيف؟ ولو قضى اللَّه على بضر فإن أصنامكم لا تستطيع كشف شيء منه عني أبدًا! لا بذاتها ولا بشفاعتها عند اللَّه؛ لأنما هي أحجار صماء، غدًا ستكون هي نفسها حطبًا لجهنم، فالفاعل في هذا الكون إنما هو الله رب العالمين وحده، هو الخالق له، وهو المدبر له، وهو الراعي له، هو الحي القيوم، القائم على كل نفس وعلى كل مخلوق في السماوات والأرض لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه ﷺ ولوأنني اتخذت آلهة من دون رب العالمين، فمعنى ذلك إذن أننى في ضلال مبين! وأي ضلال أبين من العدول عن توحيد خالق كل شيء إلى ظلمات الشرك ومتاهاته، واتخاذ الأوثان والأصنام -الحجرية أو البشرية – أربابًا من دون اللُّه الواحد القهار؟! ألا ذلك هو الضلال المبين حقًّا، كلا! كلا! بل أنا مؤمن باللَّه مصدِّق بما جاء به رُسُلُ اللَّه، ثم التفت الرجل بقوة إلى الرسل الثلاثة وهو يعلن بصوت عالٍ في الملأ كلهم. ﴿ إِنِّت ءَامَنتُ برَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾ كلمة أشْهَدَ الرسلَ عليها؛ توثيقًا لإيمانه - وهو يرى خناجر الغدر تمتد إليه بسرعة - فأعلنها كلمة حق في العالمين.

كانت الكلمات أقوى مما تطيقه آذان الطغاة الكفرة، وكانت أشد مما يتحمله كبرياؤهم العنيد، فما استطاعوا سماع المزيد، أما حبيب فقد كفي وشفي، وبَلَّغَ على أتم ما يكون البلاغ، وألقى في الجموع ما يكون ذِكْرَى: ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ فَلْبُ أَوْ أَلْفَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧]؛ لذلك ما أن وصل الرجل قمة بيانه وأوج استدلاله، فتبين الحق أبلج لذي عينين؛ حتى انقض عليه الطغاة طعنًا فأردوه على التو قتيلًا، كلا بل شهيدًا يحلق من لحظته تلك في فضاءات الرضا الرباني الكريم، وكانت البشري

عظيمة وكان المقام رفيعًا، فاللَّه أكبر وللَّه الحمد.

وما أن فاضت روحه الطاهرة حتى سَمِعَ الإذن الإلهي الكريم، تبشره به الملائكة أن: ﴿ ٱذْخُلِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ فدخلها مباشرة ولا رأى بعدها من كرب أو ضنك، ولا حتى ذاق عنت لحظة انتظار، بل طار على التو بين أشجار الجنان وأنهارها، يسرح حيث يشاء، حيًّا كريمًا، يرزق بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر! (١).

فلله دره من رجل! كان كريمًا في حياته الأولى، وكان كريمًا في حياته الآخرة فلم ينس قومَه وهو في الجنة، ولا ترك الشفقة عليهم، حتى ولو أنهم قتلوه ظلمًا وعدوانًا فبدل أن ينتقم منهم بالدعاء عليهم تَأْوَّهَ متحسرًا عليهم! وتَمَنَّى: ﴿ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ ﴿ فِي مَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ وكأن في نفسه شيقًا من تتمة خطابه الذي ألقاه فيهم قبل لحظات، يريد إتمامه الآن..! اللَّه أكبر! أي رجل هذا؟ بل أي مؤمن صِدِّيق هو؟ وأي مخلص لله على أتم ما يكون الإخلاص؟! يا ليت! يا ليت! نداء تمنِ وحسرة، يا ليت قومي يعلمون بما صرتُ إليه من رحمة اللَّه، غفرانًا شاملًا لما تقدم من ذنبي وما تأخر، وكرمًا فياضًا من لدن رب غفور رحيم! أه لو علموا لتبرؤوا من شركهم ولصاروا مؤمنين، عسى أن يغفر لهم الله كما غفر لي، وعسى أن يكرمهم كما أكرمني. فنلتقي هاهنا أجمعون! فيا ليتهم يعلمون!

وتنتهي قصة حبيب النجار ببيان سُنَّة ربانية ثابتة، هي عبرة للمؤمن، وحسرة وندامة للكافر وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِيهِ. مِنْ بَعْدِيهِ مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَبِجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنبِمُدُونَ ﴿ يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن زَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾.

لكنَّ الأسف الكبير أن الإنسان قلما يتعظ بسنن الله في التاريخ ويظن أن ما مضى لم يكن ليتكرر أبدًا بينما الحياة اليومية تشهد أن سنن اللَّه في الاجتماع البشري ثابتة

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود ﴿ أَن رسول اللَّه مِنْكُمْ قَال: ﴿ إِنْ أُرُواحِ الشَّهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يُتْرَكُوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى نرجع إلى الدنيا؛ فتُقْتَلَ في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركُوا ﴾ رواه مسلم.

لا تتبدل ولا تتحول، والإنسان الضال أعمى لا يبصر منها شيئًا! فيا لخسارة البشرية! ها هي ذي تضرب في تيه الظلمات، ومنادي الرحمن على رأسها ينادي أنْ: هذا نور اللَّه فوق رأسك على مدُّ ذراع؛ فَاقْدَحِي زِنَادَ الإيمان تَسْتَنِرْ لك الطريقُ، محجةً بيضاء ليلها كنهارها! ولكنْ وا أسفاه! أين من يمد يده؟! فالمؤمنون هم القليل أبدًا ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [ سبأ: ١٣ ].

فما من رسول أرسله اللَّه إلا كذَّبه قومُه، ولقي منهم عنتًا، وما من قوم غلب كفارهم على مؤمنيهم إلا أهلكهم اللَّه وقطع دابرهم سنة اللَّه التي لا تتبدل أبدًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُّ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٣٩].

والتتبير هو الإبادة الشاملة التي تقطع دابر القوم ونسلهم إلى الأبد، وتلك كانت عاقبة أهل القرية الذين قتلوا حبيب النجار الصديق الشهيد فكان ذلك يومًا من أيام اللَّه، قال ﷺ : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُزلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبِهِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِهِدُونَ ﴾ أي: وما أنزلنا ملائكة القتال من السماء لتعذيب هؤلاء الطغاة، وما كنا منزلين لها على الأمم التي قضينا عليها بالهلاك العام، بل نبعث عليهم عذابًا شاملًا يدمرهم ويقطع دابرهم، فما كان هلاك هؤلاء إلا بصيحة واحدة، فإذا هم موتى هالكون، والخمود: انقطاعُ النفَس وانعدام الحركة.

وهذا من عجيب أمر اللَّه وحكمته البالغة فهو ﷺ قد أنزل ملائكة القتال نصرةً لرسوله محمد عِلِيِّهِ؛ تخويفًا لكفار قريش، وتثبيتًا للمؤمنين، وقد عَلِمَ سبحانه أن بعضًا ممن قاتل رسوله في بدر من الكفار، سيسلم قريبًا ويقاتل معه يوم أحد وأن كثيرًا ممن قاتله في أُحُدِ سوف يسلم في نهاية المطاف – بعد الفتح أو قبله – وينصر اللَّه به الدين في مواطن عديدة، في عهد النبوة وبعدها، فكانت الملائكة لذلك لا تقتل إلا من قَدَّرَ اللَّه ألا يسلم أبدًا وربما لم تقتل أحدًا، وإنما أفزعت القوم إفزاعًا؛ فيكون النصر بذلك للمؤمنين. فهي لا تنزل إذن للإبادة الجماعية، بل إذا أراد الله أن يقطع دابر قوم فإنه ﷺ إنما يرسل عليهم عذابًا سريعًا - وربما امتد أيامًا - يفنيهم عن آخرهم؟ كما وقع لقوم نوح، ولعاد، وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وغيرهم كثير، نعوذ باللَّه من عذابه وعقابه، قال ﷺ : ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنِّهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبُنَا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْتَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٠].

والصيحة نزلت بهؤلاء القوم كما نزلت بمدين قوم شعيب، وبثمود قوم صالح، ونزلت أيضًا بقوم لوط مع الحسف والرجم بالحجارة والعياذ بالله.

والصيحة صوت عظيم يقع على القوم الظَّلَمة من السماء كالصاعقة، فيزلزل الأسماع بما لا تطيقه الأعصاب؛ حتى يهلكوا عن آخرهم قال ابن كثير كِلْنَهْ: (قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل الطّينين، فأخذ بعضادتي باب بلدهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة، فإذا هم خامدون عن آخرهم، لم يبق فيهم روح تتردد في جسد!) (١).

سُنَة اللّه في الذين طغوا في الأرض وسخروا من أمر اللّه العظيم ﴿ يَحَسَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلّا كَانُواْ بِهِ، يَسَتَهْزِهُونَ ﴾ وإنه لتعبير قرآني عجيب إنه يحكي شعور المؤمن العالم باللّه وبأمره؛ إذ يرى إصرار البشرية على الضلال والتيه ويرى المآل المأساوي الرهيب الذي ينتظرها؛ فلا يملك إلا أن يتأسف ويتحسر كما يجوز أن يكون المعنى أنه يحكي حسرة الكفار على أنفسهم وندمهم على ما سخروا من الرسل وكذّبوا؛ لمّا عاينوا عذاب اللّه يوم القيامة (٢) والأول أنسب للسياق، فهو تعبير دالّ على الأسف على هلاك القوم وخسرانهم، تتميمًا لقول حبيب النجار: ﴿ قَالَ يَنَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونٌ ﴿ يَمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ اللّهُ وَلِه أَسِف اللّه وحسرة محكية عن المؤمن المتدبر لحالهم، الناظر في مصيرهم كما في قوله تعالى لرسوله محمد عَلِي فَلَا نَذْهُبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَمْعُونَ ﴾ واطر: ٨ وققد كان عَلَيْهِ يأسف ويتحسر على إصرار الكفار على كفرهم؛ لما جعل

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ( ۷۳/٦ ).

<sup>(</sup>٢) وهو الذي رجحه جمهور المفسرين. وقال القرطبي: (قال ابن عباس: ﴿ يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْهِبَادِ ﴾ أي يا ويلاً على العباد، وعنه أيضًا: حل هؤلاء محلَّ مَنْ يتحسر عليهم وروى الربيع عن أنس عن أبي العالية أن العباد هاهنا الرسل؛ وذلك أن الكفار لما رأوا العذاب قالوا: ﴿ يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْهِبَاذِ ﴾ فتحسروا على قتلهم وترك الإيمان بهم، فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان. وقال مجاهد، وقال الضحاك: إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل وقيل: ﴿ يَنحَسَرَةً عَلَى ٱلْهِبَاذِ ﴾ من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، لما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وحل بالقوم العذاب: يا حسرة على هؤلاء...) تفسير القرطبي: ( ٢٣/١٥ ).

اللَّه في قلبه - عليه الصلاة والسلام - من الرحمة والشفقة الشديدة. فأرشده اللَّه تعالى إلى أن أمثال هؤلاء لا يستحقون ذلك، وكذلك قال تعالى - من قبل - في حق إبراهيم الطَّيْلِينَ: ﴿ فَلَمَّا دَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهٌ مَٰرِيبٌ ﴾ [ هود: ٧٤، ٧٥ ].

تلك كانت قصة حبيب النجار ومآلاتها الجليلة، وما حكم اللَّه به بينه وبين قومه إنها قصة رجل أدمن الإيمان حتى تعلق قلبه باللَّه، ثم تدفقت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه فكان مثلًا ربانيًا لِخُلُّص الدعاة المؤمنين، وصارت قصته قرآنًا يتلي إلى يوم القيامة وإنها لقصة تنبض بما لا ينحصر من رسالات الهدى، ما يضيء ظلمات هذا العالم كله لو أشعلت البشرية منها قنديلًا واحدًا.

# ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم إلى إحدى عشرة رسالة هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن البلاغ المبين ليس في زخرف القول، ولا في ترصيف الجمل وتنميق العبارات، وإنما هو في إصدار الكلام الصادق الذي ينبض بالحياة، الكلام الذي ينبع من أعماق القلب، فلا تفارقه حرارة الوجدان ومواجيد المحبة والإخلاص، حتى يقع في قلوب السامعين غضًا طريًّا، فالبلاغ المبين هو تعبير عن حرارة الإيمان ومكابدة القرآن، في زمن التيه والضلال حرصًا صادقًا، وإشفاقًا خالصًا، على جموع التائهين، وقوافل الضالين، وقيامًا بحق رب العالمين.

الرسالة الثانية: في أن البلاغ المبين - بهذا المعنى - هبة من الله تعالى، هبة يتلقاها الداعية على قدر إخلاصه وعلى درجة إيمانه وليس صناعة كسبية يستدعيها متى شاء فإن كان فيها شيء من هذا فبالتبع لا بالأصالة وقد حدث ذات يوم أن قُدُّمَ رجلٌ صالح لوعظ الناس في مجمع، لكنه لم يكن قد تعلم من بلاغة الخطاب شيئًا، حتى إذا استجاب بعد إلحاح شديد عليه من بعضهم؛ نظر في الجمع لحظة، ثم بكي حتى بلغ الناسَ نشيجُه، ولم ينبس بكلمة فبكي الجمع كله ببكائه، وكان ذلك أبلغ خطاب وأنصع بيان وبالمقابل قد نرى آخرين يتصدرون المجالس، ويعتلون الكراسي، يرصفون الكلام ترصيفًا، وينمقون التعبير تنميقًا، لكنهم لا يَلقون قبولًا ولا ترحيبًا؛ لأن مفاتيح القلوب بيد اللَّه وحده، لا يفتحها إلا للصادقين.

فالبلاغ المبين قبل أن يكون خطابًا هو شعور، والشعور لا يُكْتَسَبُ، ولكنه يُتَلَقَّى من اللَّه، على قدر تفاني العبد في محبته تعالى وطلب رضاه وذلك هو أساس الطريق إلى القلوب.

الرسالة الثالثة: في أن المحبة الخالصة من أهم أسباب القوة والشجاعة، فعلى قدرها تكون عزيمة المرء في خوض غمار البلاء وقديمًا قالوا: « من عرف ما قصد هان عليه ما وجد » وقال آخر مناجيًا ربَّه عَلَىٰ:

لقد وَضَحَ الطريقُ إليكَ قَصْدًا فـما أحـد أرادكَ يَـسْتَـدِلُ فإنْ وَرَدَ الشتاءُ ففيكَ صَيْفُ وإن وَرَدَ المصِيفُ فَفِيكَ ظِلُّ!

فمن عرف ربَّه حق المعرفة، تعلق به قلبُه رَغَبًا ورَهَبًا، وسعى إليه محبةً وإجلالًا فاللَّه على رب كريم له الأسماء الحسنى والصفات العُلَى، تجمَّلَ سبحانه بخصال الكمال، وتَنَزَّهَ عن النقص والمثال، وأفاض على عباده بالنعم خَلْقًا ورزقًا ورعايةً، ثم أرسل رُسُلَهُ الكرام بالهدى والنور؛ لبيان الطريق إلى تفريد جماله وجلاله في أرسل رُسُلَهُ الكرام بالهدى إلّا هُو خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

فمن نظر إلى ذلك ببوارق الصدق، وسعى إليه عبر منازل الإخلاص؛ امتلأ قلبه محبةً ويقينًا، فباع نفسه لله، وصار له عبدًا حقًا ثم أكرمه الله تعالى بعزيمة الصَّدِّيقينَ.

ولقد أكرم الله عددًا من الصحابة الكرام بهذا المقام العظيم؛ منهم الصحابي الجليل نُحبيب بن عدي الأنصاري فله عندما أرسله النبي والله من نفر من أصحابه إلى قريش، فغدروا بهم وقتلوهم من بعد ما أعطوهم الأمان فلما رأى خبيب أنهم قاتلوه أنشد:

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٌ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبِالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا يُتارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (١) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ يُتَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (١) ومنهم أيضًا: حبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري في الذي بعثه رسول اللَّه عَلَيْةٍ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

إلى مسيلمة الكذاب، فغدر به وقتله، فقد روى الإمام الطبرى بسنده أنَّ كعب الأحبار ﷺ لما ( ذُكِرَ له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار، الذي كان مسيلمةُ الكذابُ قَطِّعَهُ باليمامة، حين جعل يسأله عن رسول الله عِلَيْدٍ فجعل يقول له: أتشهد أن محمدًا رسول اللَّه؟ فيقول: نعم ثم يقول: أتشهد أني رسول اللَّه؟ فيقول: لا اسمع! فيقول له مسيلمة لعنه اللُّه: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم فجعل يُقَطُّعُهُ عُضْوًا عُضْوًا، كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه، فقال كعب: -حين قيل له: اسمه حبيب - « وكان والله صاحبُ يس اسمه حبيب! » ) (1).

ما كان لهؤلاء جميعًا أن يهرقوا أرواحهم بهذه الطرق الشجاعة، ولا أن يشهدوا تعذيبهم وتقتيلهم البطيء على ثبات عجيب، ولا أن يتفانوا في نثر أشلائهم شلوًا شلوًا على بساط استشهادهم الطاهر، لولا ما سكن قلوبَهم من وهج الإيمان التحقيقي، ونور المحبة الكاشف لهم عن جلال المقام الإلهي العظيم وجماله، فأولئك هم الأولياء صدقًا، وأولئك هم السادة حقًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا تِلَةٌ ﴾ [ البقرة: ١٦٥ ].

الرسالة الرابعة: في أن الدعوة إلى الخير، أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، تقتضي المسارعة والمبادرة، وذلك هو مقتضى الإيمان الصادق، فالمحب السائر إلى محبوبه لا يعرف التثاقل في طريقه ولا التراخي، بل يقطع المسافات سعيًا وكيف لا؟ والقلب قد التهبت مواجيده بأشواق الوصول، وتعلقت آماله بنيل الرضا والقبول.. وقد جاء حبيب النجار من أقصى المدينة يسعى، والسعى: سير سريع أقرب إلى العَدْوِ جاء يسعى غيرةً على محبوبه، ودفاعًا عن حماه حتى نال ما نال من كرم الشهادة.

ومن ثَمَّ فالداعية الصادق لا يتأخر في طريق دعوته، ولا يتواني عن إجابة داعي الخير كلُّما دعا، بل يبادر إليه ويسارع، ويجعل تلبية ندائه أول همه ومسعاه، فتلك صفة الصالحين حقًّا التي بها نالوا مقام القبول عند الملك الكريم: ﴿ يُؤْمِنُونَ إِلَّهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَئَيِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [ آل عمران: ١١٤].

الرسالة الخامسة: في أن من تمام الحكمة أن تدخر الكلمة المناسبة للموقف المناسب

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر: ( ٥٠٥/٢٠ ). والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ( 40/1)

زمانًا ومكانًا وأن مواجهة الباطل بالقوة قد تكون جهادًا واستشهادًا، وقد تكون فتنة وتهورًا، والضابط في ذلك أمران اثنان هما:

- أولاً: التحقق من إخلاص العمل للَّه نيةً وقصدًا، فكثير من التهورات المدمرة المسماة اليوم (جهادًا) إنما تكون مدخولةً بهوى خفي وعُجْبِ شقي؛ فتنقلب فتنةً على صاحبها وعلى الناس.

- ثانيًا: تحري الحكم الشرعي الصحيح في العمل، ولا يكون ذلك إلا بمراجعة أهل العلم، ممن اشتهر بتخصصه الشرعي، وورعه الديني وفضله الخُلقي، من العلماء الأتقياء الناصحين الفضلاء، فهم أهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور، ولا يُرَاعَى في ذلك صاحب الرأي الشاذ، ولا قول من لم يتمرس بفقه النصوص واستنباط أحكامها، ولو كان من حفاظ المتون، فإنما العلم فَهْم عن الله ورسوله. وهذا أمر يلتبس على كثير من الناس، وهو واضح في كتاب الله وسنة رسوله على أمر قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُم آمَرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْمَخْوفِ أَذَاعُوا بِهِ مَلَى الله وَرَحْمَتُهُم لَا المَعْم وَرَحْمَتُهُم لَا المَعْم الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُم لَا المَعْم الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُم لَا الله عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُم لَا الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُم لَا الله الله والله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُم لَا الله والله و

الرسالة السادسة: في أن التعريف باللَّه من أهم عوامل نجاح الخطاب الدعوي، وإنما العفلة تقع للناس بسبب نسيانهم ربهم الذي خلقهم، فبدل أن يعبدوه يعبدون أهواءهم في وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّه فَأَنسَنهُم أَنفُسُهُم أُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [ الحشر: ١٩] فالتعريف باللَّه عَلى وبحقوقه على العباد، وما له عليهم من حق الإخلاص والتوحيد؛ بما خَلَق ورَزَق ورَعَى وهَدَى، هو أساس خطاب الأنبياء جميعهم، وأن له سبحانه يومًا واليوم الآخِر بمآلاته – لعرض ذلك كله جميعًا. فمن عَرَفَ اللَّه خاف مقامه، وذلك هو مضمون خطبة حبيب النجار.

الرسالة السابعة: في أن نصرة المؤمنين المستضعفين - متى ما تبين صدقهم وإخلاصهم - واجبة على المسلمين عامة، وعلى الدعاة منهم خاصة! فلربما تعرض المسلمون أو الدعاة، إلى الأذى في الله، بهذا البلد أو ذاك، فإذا تبين أنهم أهل صدق في سيرهم وعملهم، وتحققت مظلمتهم، بمعنى أنهم ليسوا أهل فتنة وأهواء؟

فقد وجبت نصرتهم، ولو كلفت ما كلفت من المشقة، هذا هو الأصل الجاري في الدين، والأمر العام المستمر فيه، اللُّهم إلا إذا تبين لأهل العلم أمر آخر؛ لفقه خاص بنازلة معينة، فيتصرفون على غير الأصل؛ مراعاةً للمآل والمصلحة الشرعية الراجحة في تلك المسألة، لكنهم لا يخرجون عن إحدى المراتب الثلاث من مراتب النصرة: النصرة باليد أو باللسان أو بالقلب. سواء كان ذلك سرًا أو علنًا، على حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية، التي يحددها العلماء الحكماء.

الرسالة الثامنة: في أن إعلان الإيمان والالتزام بالدين - حيث يكون الإعلان دعوةً إلى اللَّه وتترجح حكمته - من أهم أسباب التقرب إلى اللُّه، ولو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من المشقة؛ لما فيه من مصلحة انتشار الهدى وانتصار الحق. وقد سنُّها حبيب النجار كلمةً باقية في عقبه إلى يوم القيامة، عندما صاح في الملأ: ﴿ إِنِّتِ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾ فإعلان الدين هو الأصل.

وقد شرع الإسلام بعض الشعائر على هذا الأساس مثل الأذان، وصلاة الجماعة بالمساجد، والحج، وغيرها من الشعائر الإعلانية، فالأمر المعلن أقرب إلى الحفظ والاستمرار؛ ولذلك كان إعلان المرء إسلامه والاعتزاز به أصلًا بذاته؛ لما فيه من نصرة الدين وتكثير سواد المسلمين، خاصة في الظروف الحرجة حيث يكون الاضطهاد والظلم لاحقًا بالمسلمين عامة، وبالمؤمنين المتدينين منهم خاصة كما هو واقع بعض البلدان اليوم.

وقد كان الصحابي الجليل بلال ﷺ - كما هو مشهور في السيرة – يُعَذُّبُ بالحجر الصلد في الرمضاء بمكة؛ رجاء أن يتراجع عن دينه، لكنه يعلنها أمام جلَّاديه بقوة: « أَحَدُ أَحَدُ » تلك هي العزيمة. وللرخصة محالها المعروفة في مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُمْ مُطْمَعِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]. ولا خلاف في أن الأجر على قدر المشقة اللُّهم إلا أن تدعو المصلحة الشرعية إلى خلافه استثناء من الأصل، فتلك مقادير يقدرها أهل العلم، وإنما العبرة هاهنا بالأصول التربوية الكلية الجارية على العموم.

والمشكلة أنه ربما أخفى بعضُهم دينَه أو صلاتَه؛ خوفًا من مجرد السخرية - فقط -اللاحقة بالمتدينين في بعض البيئات المغتربة والأوساط العلمانية الفاجرة؛ وهو قطعًا خلاف الأوْلَى، بل وجب أن يعلنها بقوله وسلوكه، كما أعلنها حبيب: ﴿ إِنِّتِ ءَامَنتُ بِرَبِكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ وإلا فلو تَخَفَّى كل ذي دين بدينه لاندثر الهُدى والصلاح في المجتمع وتلك أسوأ مفسدة قد تلحق بالأمة، ولذلك قال الله على : ﴿ إِنَّ اللّهِ بِهِمُ الْمَانَةِكَةُ اَلّا تَخَافُوا وَلَا يَحْزَفُوا وَأَبْسِرُوا وَالْمَانَةِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمَانَةِكَةُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الله الله الله الله وتوحيده الله الله وتوحيده والتبرؤ مما سواه، كما هو في أغلب كتب التفسير. والأصل في القول الإعلان، ويشهد لذلك أحوال الصحابة الذين أوذوا في اللّه في المرحلة المكية وبعدها؛ فقد كانوا يعلنونها وسط نوادي قريش إعلانًا. فهم إذن قد أعلنوا إيمانهم باللّه وتوحيدهم له جلّ عُلاه وأظهروه إظهارًا، وهو من مقتضيات قول النبي ﷺ: « قل: آمنتُ باللّه ثم استقم » (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

الصادقة إنما هي الخالصة للَّه لا مطمع فيها ولا مغنم، ولا غاية إلا ابتغاء وجه اللَّه ورضاه، والاجتهاد في أداء حقه العظيم، دعوةً وبلاغًا، وقد كانت أول حجة حبيب النجار على قومه قوله: ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَشَنُّكُمُّ أَجْرًا وَهُم مُّهْنَدُونَ ﴾ كما أن اللَّه -جلُّ ثناؤه – قال لرسوله محمد ﷺ: ﴿ قُلْ مَا ٓ أَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ؞ سَهِيلًا ﴾ [ الفرقان: ٥٠ ] فمعنى ذلك أن هذا يجب أن يكون واضحًا في ذهن الداعية والمدعويين على السواء، فهي سبيل واحدة ترتقي مدارجها عبر منازل الزهد والإخلاص، سيرًا إلى الله وحده دون سواه، وأن أي انحراف عنها فمعناه خسران الداعية حالًا ومآلًا؛ إلا أن يتغمده اللَّه برحمته.

الرسالة الحادية عشرة: في أن اللَّه ﷺ مطلع على عباده كلهم، يشكر لمحسنهم، ويمهل مسيئهم حتى تقوم عليه الحجة، فإذا تمادى في طغيانه أخذه أخذ عزيز مقتدر! فَمُدَبِّرُ أمر الهدى والضلال إنما هو الله تعالى، وأما الدعاة إليه سبحانه فإنما يقومون بوظيفة البلاغ. فلا يظنن أحد أنه هو الصانع لصلاح الناس والمانع لفسادهم، وإنما أسند اللَّه الدعوة والبلاغ للمؤمنين ليبتلي الناسَ بعضهم ببعض. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَكَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ " وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٢٠ ].

وعليه؛ فمن أخلص العمل للَّه في الدعوة إليه تعالى، ليكن على يقين من أن اللَّه -جلُّ ثناؤه - يقربه وينصره، فهو تعالى رب شكور، لا يخذل عبده أبدًا فوجب على الداعية المخلص السَّعْيُ لتحصيل اليقين في معية اللَّه تعالى له، فلا يفقد المشاهدة في أن اللَّه إنما يسوقه للتي هي أحسن؛ ما دام قد صدق اللَّه، واجتهد وسْعَهُ، واتخذ جميع الأسباب الشرعية في عمله، فليوقن أن كل ما يحدث له ولدعوته – بعد ذلك – من عسر أو يسر، إنما هو مراد اللَّه، وأن الخير - كل الخير - هو في مراد اللَّه. فلا يسيئن الظرَّ باللَّه أبدًا.

#### ٤ - مسلك التخلق:

البلاغ المبين إنما هو عزيمة، وأما مسلك الدخول في ابتلاءاته فهو راجع إلى تدشين سير تعبدي عميق، يفضي بصاحبه إلى مقام المشاهدة، الذي عنه تتولد منزلةُ الصَّدِّيقِيَّةِ، وهي أعلى منزلة إيمانية بعد النبوة. كذلك جاءت رتبتها - ذكرًا - في قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّئَ وَالسِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: 19].

وقد كان حبيب النجار صِدِّيقًا شهيدًا؛ فالشهادةُ كانت مآلَه، والصدِّيقيةُ كانت حاَله ومقاَله، والصدِّيقيةُ كانت حاَله ومقاَله، وكثير من أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا كذلك. وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْدَ فَيَنْهُم مِّن قَضَىٰ خَبْهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَنْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]

والصَّدِّيقِيَّةُ في ذاتها منازل ومراتب، وأبو بكر الصديق ﴿ كان إمامَ الصَّدِّيقِينَ في هذه الأُمة، وعلى الداعية أن يجعل هؤلاء الفحول نماذج يقتدي بها في دعوته؛ عسى أن ينال من صفاتهم ما يجعله على طريقهم، وإن لم يصعد إلى قممهم العالية (١). فجبال الإيمان مدارج، كلما اجتهد العبد في مكابدتها ازداد رفعة وعلوًا؛ حتى يكون من أهل العزائم بإذن اللَّه؛ فَيُجْرِي اللَّه على لسانه عزيمةَ البلاغ المبين.

وإن الطريق العملي لذلك إنما هو الصدق مع اللَّه في القول والعمل، فلا يصدر المؤمن في شيء من ذلك إلا عن خالص الصدق، يتحراه تحريًّا في كل شيء؛ فلو صلى أو صام أو تصدق أو جاهد، لم يخط خطوة واحدة في فعله حتى يُخلِّصها تخليصًا للَّه، فلا يتصرف في شيء من أمره إلا للَّه وبه، وذلك هو الصِّديق. فعن عبد اللَّه ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرَّ،

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ﴾ ) متّفق عليه، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>١) عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: ( غَابَ عَمِّي أَنَسُ بُنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوْلِ قِتَالِ مَا أَصْتَحُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُخِدِ وَانْكَشَفَ المسلِمُونَ قَالَتُ المُشْرِكِينَ لَيَنِ اللَّهُمُ إِنِّي أَعْدَر إِلَيْكَ بِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءٍ، يَهْنِي أَصْحَابُهُ. وَأَبْراً إِلِيْكَ بِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءٍ! يَهْنِي ٱلْمُسْرِكِينَ. ثُمْ تَقَدَّمَ فَالَ: اللَّهُمُ إِنِّي أَعْدَر إِلَيْكَ بِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءٍ، يَهْنِي أَصْحَابُهُ. وَأَبْراً إِلِيْكَ بِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءٍ، يَهْنِي أَصْحَابُهُ وَأَبْراً إِلِيْكَ بِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءٍ! يَهْنِي ٱلْمُسْرِكِينَ. ثُمْ تَقَدَّمَ فَا اسْتَعْمَلُهُ مِنْ أَعْدَ بِنَ مُعَاذِ الْجَنَّةُ وَرَبَ النَّصْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحْدِه، قَالَ سَعْدُ: فَنَا اسْعَدُ اللَّهِ مَا صَنَعَ مَقَالَ: يَا سَعْدُ بَنُ مُعَاذِ الجُنَّةُ وَرَبَ النَّصْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحْدِه، قَالَ سَعْدُ: فَمَا عَرَفُهُ أَحَدُ إِلَّا أُحْتَهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنْسُ: كُنَّا نرى أَوْ نَطُنُ أَنْ مَنْ اللَّهِ مَا صَنَعَ مَقُولُ مِن أَشْرَولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَى أَنْسُ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَ أَنْسُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَى أَنْسُ: كُنَّا نرى أَوْ نَطُنُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَإِنَّ الِبْرَ يَهْدِي إِلَى الْجُنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدُيقًا! وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا » (١).

\* \* \*

# المجلس الرابع

في مقام التلقي لمشاهدات اليقين، سياحةً في عالم الملك والملكوت!



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمُ الْأَرْشُ الْمَيْمَةُ أَخْيَبْهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ عَلَمُ لَكُونِ ﴿ وَمَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتُ مِنْ فَيْدِلِ وَأَعْنَالِ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُبُونِ ﴿ يَأْكُونَ ﴿ وَمَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ شَبْحَن اللّذِى خَلَق الأَرْوَعُ لِيأْكُونِ ﴾ لِيأْكُونُ ﴿ وَمَا عَمِلْنَهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ شَبْحَن اللّذِى خَلَق الأَرْوَعُ وَمِنْ أَفْلِيهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَءَايَهُ لَهُمُ الْمَلُ اللّذَيْنَ وَمَا عَمِلَتُهُ أَلِدُى عَلَق الْأَرْفُ وَمِنْ أَفْلَيهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَءَايَهُ لَهُمُ اللّذِل اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

# هذه طبقة أعلى من البيان، طبقة لا يبلغها رسولٌ ولا صِدِّيقٌ ولا أي داعية؛ لأن هؤلاء جميعًا يصدر بيانهم من موقع العبدية الخاضعة للَّه رب العالمين، ولو تفاوتت طبقاتهم في ذاتهم وبيانهم، أما البيان هاهنا فهو صادر عن الذات العلية والمتكلم هاهنا - بلا حكاية - هو اللَّه رب العالمين خالق الأكوان والناس أجمعين يتكلم ﷺ من عَل،

. عارضًا لهيمنته على مُلْكِهِ ورعايته لخلقه؛ ولذلك فقد جاء الحجاج صادرًا عن شؤون الربوبية مباشرة، بيانًا لا يستطيعه مَلَكٌ ولا بشر، مهما بلغت منزلته عند ربه، فكانت الآيات هي بيان حقائق القدرة الإلهية والعظمة الربانية، من مشاهد الملك والملكوت.

أجل، هاهنا استأنف الحق تعالى تسفيه إصرار الكفار على تكذيب الرسل، وإنكار حقيقة البعث، وبدأ سبحانه بعرض الآيات البينات على بطلان أوهامهم، قال ﷺ: ﴿ أَلَمْ بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ۖ ٱلْقُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيُّهُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ ألا ينظر هؤلاء المستهزِئون إلى من قبلهم من الأجيال التي أهلكناها، أنهم لا يرجعون إلى هذه الدنيا؟ لكنهم جميعًا سيحشرون مع البشرية كلها - أولها وآخرها - ليوم البعث؛ حيث سيتم إحضار كل نفس للمثول يوم الحساب بين يدي رب العالمين.

قال المفسرون: وفي الآية ردِّ على الدهريين القائلين بالتناسخ والدُّور، الزاعمين أن الموتى سوف يبعثون في هذه الدنيا مرة أخرى ولا وجود للآخرة (١) فبين الحق أن البعث إنما هو بعث واحد لا موت بعده، وهو يوم الجزاء الذي تتفرق فيه البشرية -بعد قضاء الحق بين العباد - إلى مصيرين اثنين لا ثالث لهما: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ ِ في اَلسَّعِيرِ ﴾ [ الشورى: ٧ ]. جعلنا الله من أهل النجاة برحمته.

ثم شرع سبحانه في عرض مشاهد عظيمة من شؤون ربوبيته، تدل بقوة على قدرته تعالى على البعث والإحياء؛ بما يقطع شك المترددين ويخرس ألسنة الجاحدين قال ﷺ : ﴿ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنتِ مِن نَجِيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُوا مِن نُمَرِهِ، وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴾.

وآيةُ لهم، والآية: هي العلامة الواضحة الدالة على أمر بقوة. وكما أن القرآن علامات، فإن الكون كله علامات على طريق البشرية.. فمن ذا يفتح بصيرته على مَشَاهِدِهِ ويقرأ؟

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كِتَلَمْ: ( ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وَفَجَرتهم من قولهم: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَىالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيْهَا ﴾ [ المؤمن: ٣٧ ]، وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلًا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها، فرد اللَّه تعالى عليهم باطلهم، فقال: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَلْهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٣١]. تفسير ابن كثير: ( ٧٤/٦ ).

والإحياء آية من أعظم آيات اللُّه في هذا الوجود، وهو سر من أدق أسرار الخلق، وله تجليات شتى لا تكاد تنحصر، والإنسان عاجز عن إدراك كنه الحياة وجوهرها، رغم أنه يتنفسها صباح مساء، وإنما الذي نعرفه هو بعض تجلياتها فقط، كالحركة والنمو وما شابه هذا وذاك؛ لأن الحياة سر من أسرار الحي الذي لا يموت يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. ومن ثُم يفتح القرآن عيوننا على هذه الحقيقة العجيبة، التي ينكرها الكافر بجهله وطغيانه، فينكر البعث والنشور ويضرب لنا إحياء الأرض الموات مثلًا.

والأرض تموت نعم، يغور ماؤها ويُحْتَطَبُ شجرها، وينقرض نباتها فتذروه الرياح، فلا يبقى بها أثر لخضرة، ثم تتصحر ويهجرها أهلها وترحل عنها الحيوانات البرية والطيور، فلا يبقى بها أثر لحياة لقد ماتت وقد تبقى كذلك عدة أجيال وربما مرَّ بها عابر سبيل فيقول: أنَّى يحيى هذه الله بعد موتها؟! حتى إذا أراد الله إحياءها أنزل عليها ماءها غيثًا متواترًا، لا يدعها حتى يبعث فيها الحياة من جديد غضة طرية فتنهض كأجمل وأقوى ما يكون ريعان الشباب حيوية وجمالًا، ثم يعود إليها أهلها بعد هجرة طويلة، يُجْرُونَ عيونها المتدفقة، وأنهارها المترقرقة، ثم يزرعون ويغرسون، فإذا بالحقول ممتلئة حَبًّا وبركة، وإذا بالجنات والبساتين تتدلى أغصانها بمختلف الفواكه والثمار، وإذا بالطيور تملأ الفضاء هديلًا وتغريدًا، وإذا بالروابي تستعيد صيدَها ومرعاها.. ويمر عابر السبيل مرة أخرى فيقول: كأن الموت ما مر من هنا قط.

كل ذلك؛ إنما هو تسخير للعباد من الرحمن، ورزقٌ لهم من فيض رحمته ﷺ، لا حول لهم فيه ولا قوة عساهم يشكرون ويعتبرون، ويشهدون أن الله الذي أحيا هذه الأرض، قدير على إحياء كل موات متى شاء، بما في ذلك الإنسان وسائر الحيوان؛ ولذلك فالمؤمن العالم باللَّه، المتدبر لأحوال الأرض واختلاف تجلياتها بين موتها وحياتها، لا يملك إلا أن يسبح بحمد ربه، ومن ثُم جاءت تتمة السياق -تعليقًا على هذا المشهد العجيب - قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

والتسبيح تنزيه، فهو تعالى تنزه عن العجز الذي يصفه به الكفرة؛ حيث يقولون باستحالة البعث، بل هو تعالى الذي خلق الأزواج كلها، من النبات والإنسان وسائر الحيوان، ومما لا يعلم وجوده أو طبيعته إلا الله، فهو سبحانه الذي جعل الحياة في كل تلك الخلائق والأنواع، وأودع فيها سر استمرارها بالتزاوج والتناسل، وقد انفرد سبحانه بالخلق؛ فأنَّى يوصف بالعجز، وأنَّى يكون له شريك؟ ألَّا سبحانه وتعالى عما يصفون.

ثم يلفت الحق تعالى نظر الإنسان إلى الفَلك الدائر به وفيه، وما حوله من كواكب ونجوم، سخرها له تسخيرًا، لولا وجودها لاستحالت حياته في الأرض قال ﷺ: ﴿ وَءَايَـٰةٌ لَّهُمُ اَلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرِّ لُّهَكَأْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ فَدَّرْنَكُ مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْمَعَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾. والتعبيرُ بالسلخ هنا تعبيرٌ عجيب، فهو نزع غشاء أو غطاء، كما يُسلخ جلد الدابة عن جسدها، مما يدل على أن الليل هو الأصل، وأن هذا الكون وجود مظلم! وإنما يشرق ما يشرق منه؛ بما جعل اللَّه فيه من أجرام نارية وسُرُج مشتعلة، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [ نوح: ١٦ ] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [ النبأ: ١٣ ] ولولا ذلك لظلت الأرض في ظلام دامس رهيب قال سبحانه: ﴿ قُلْ أَرْءَيْنُدُ إِن جَمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاأًهِ أَفَلًا تَسْمَعُونَ ﴾ [ النصص: ٧١ ] وما من نور أو ضياء إلا وهو مستمد من نور اللَّه العظيم؛ إذ هو: ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [ النور: ٣٠ ]. وكما أن النهار نعمة لا تقدر بثمن، فكذلك الليل نعمة لا تقدر بثمن، ولا يمكن للمؤمن المتدبر لتعاقبهما إلا أن يستجيب لله بديع السماوات والأرض بالتوحيد والتفريد؛ حمدًا لآلائه وشكرًا لنعمائه.

وكل ذلك – أجرامًا وأفلاكًا وحركات – مخلوق إلى أجل معلوم بِقَدَرٍ معلوم مُحْكُمٌ بعلم اللَّه ومحكوم بقدرته، لا يعزب عنه تعالى شيء، ولا يخرج عن قبضة سلطانه وجلال عزته شيء فالشمس، هذا النجم الكبير الضخم المتفجر الملتهب، الذي يفوق حجم الأرض أضعافًا مضاعفة، هي أيضًا تجري في فلكها العظيم، سابحة في فضاء اللَّه الفسيح، إلى قَدَرِها الذي قدره اللَّه لها، وميقاتها الذي جعله اللَّه لها، والقمر هذا الكوكب المنير، الذي يستمد نوره من الشمس، يتنقل في دورته عبر منازل مُقَدَّرةِ بعلم اللَّه ودقة صنعه البديع بدرًا كاملًا ثم أهِلَّةٌ تختلف أشكالها وأحجامها منازل، ما بين لحظة الولادة ولحظة الأفول؛ حيث ينتهي إلى ما يشبه شكل عرجون النخلة القديم؛ يما يبدو عليه من شحوب وذبول.

وكما يتعاقب الليل والنهار في تداولهما على حياة الأرض؛ تتعاقب الشمس والقمر في إنارتهما للأرض أيضًا، تعاقبًا يجعل لكلً منهما دوره الخاص به، نورًا أو ضياء، فلا أحد منهما يُفسد دور الآخر أو يبطله، بل لكل منهما منزله أو فلكه الخاص به، وهما يجريان في أفلاك متباعدة مستقلة؛ ولذلك قال: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ فالشمس المشتعلة تمد القمر، وتجعله كالمرآة يعكس ضوءَها نورًا هادئًا جميلًا، ثم يرسله إلى الأرض ليلًا عبر منازل معلومة، في دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس؛ فالشمس تخدمه ولا تزاحمه، بل إنه يؤدي وظيفته كاملة بالمقادير والمنازل التي جعلها الله له.

وكما أن للقمر وظيفته المكفولة بتقدير الله العزيز العليم، فإن للشمس أيضًا وظيفتها المكفولة بتقديره تعالى؛ حتى إذا استدارت الأرض نحو الشمس، انفجر ضوؤها على صفحتها الأخرى، فجرًا يسوق بين يديه النهار قهرًا بإذن الله، أي أن ظلام الليل ينقشع بين يدي ضوء الشمس انقشاعًا حتميًّا، ولا حيلة له في التخلص منه والانفلات، بل إنه يندثر قَسْرًا، وذلك لما جعل الله من سلطة عجيبة للضياء على الظلام، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا البَّلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ فالسبق هنا بمعنى: الغلبة والتخلص والانفلات، وهو من معانيه في العربية، على غرار قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٩٥]، وكذا قوله سبحانه: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ أَن يَسْبِقُونًا سَاءً مَا يَعَكُمُونِ ﴾ [الانفلات: ٤] (١).

وكل ذلك حقائق كونية عجيبة، لم يبلغ العلم البشري الحديث منها - رغم تطوره الهائل بالنسبة إلى ماضيه - إلّا بعض الظواهر وبعض النسب ليس إلا، ولم تزل حقائقها الكونية تضرب في عمق المجهول من عالم الغيب، الخاضع لعلم الله المحيط بكل شيء؛ ما يجعل المؤمن المتدبر لذلك كله لا يملك إلا أن يسبح خالق هذا النظام الفلكي الجميل الجليل؛ تسخيرًا للإنسان ساكن هذه الأرض، وابتلاءً له في الوقت نفسه.

<sup>(</sup>١) ن. تفسير الآية في « التحرير والتنوير » لابن عاشور.

ثم ينتقل التعبير القرآني - بعد ذلك - لعرض آية أخرى من معجزات اللَّه ﷺ، وعظمة قدرته وسلطانه، وحكمة تدبيره لشؤون العالمين، وهي هذه المراكب الصناعية والحيوانية، المسخرة للإنسان في البحر والبر والجو، التي كان ابتداؤها الصناعي سفينةً نوح التَّايِّةُ، والتي كانت معجزة ربانية عجيبة، وحقيقة تاريخية غريبة، لا يملك معها الإنسان إلا الحمد لله رب العالمين. فلولاها لما كان للوجود البشري اليوم في الأرض من أثر، ولكن الله قدر أن يستمر النسل الإنساني إلى ما شاء الله؛ فالمفسرون يجمعون على أن المقصود في هذا السياق « بالفُلْكِ المشحون » إنما هو سفينة نوح التَّلِيَيْر؛ ولذلك قال: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ. مَا يَزَكَّبُونَ ﴾ فكل الروايات عن ابن عباس وكثير من التابعين مجمعة على ذلك (١) والسياق يؤيده. ومعنى المشحون: المملوءُ المُثَقُّلُ، وذلك بما حمل فيها نوح الطَّيِّئةٌ من أزواج الحيوانات والطيور، إضافة إلى الطائفة المؤمنة من قومه وما معها من متاع، ثم سارت مع ذلك آمنة محفوظة بأمر اللَّه في محيط الأمواج الهائلة الضخمة.

وأما حمل الذرية هاهنا فهو بمعنى حمل النسل، وهو الذي وقع في سفينة نوح، فقد أمر اللَّه نوحًا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، من الإنسان والحيوان؛ وكان المؤمنون من قومه فقط، هم وحدهم من سُمح لهم بركوبها رجالًا ونساءً، وأغرق اللَّه الباقين، وهو عهد قديم من عهود البشرية؛ حيث لم يكن في الأرض يومئذ من الإنس غير قوم نوح، فلم يستمر النسل البشري بعد ذلك على وجه الأرض إلا بمن نجا من أهل السفينة، وكل من وُجِدَ بعد ذلك في التاريخ إلى يومنا هذا، من ملايين البشر، إنما كانوا من أصلاب تلك الثُلة القليلة من أصحاب السفينة، فالذرية هاهنا بمعنى النسل الذي لم يزل في عالم الذر؛ وهو تعبير استعمله القرآن، كما في قول الله تعالى عن آدم الطَّيْئِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَق أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَنْ ﴾ [ الأعراف: ١٧٢ ]. فالذرية هاهنا هي النسمات البشرية التي جعلها اللَّه في ظهر آدم (٢)؛ ولذلك لقب المؤرخون نوحًا الطَّيِّين بآدم الثاني، وهي قصة

(١) ن. تفسير الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي... وغيرهم، ومن المعاصرين: ابن عاشور وسيد قطب. (٢) قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ؛ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّئِيَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَدَمَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ = لمن تأملها غريبة رهيبة، تدل على رعاية اللَّه البالغة للإنسان ونعمته عليه وفضله.

فهذه السفينة الأولى في تاريخ البشرية، رغم ما يتصور من بدائيتها من حيث الصنع، فإنها لم تغرق بإذن الله، رغم أن كل أسباب الغرق كانت متوفرة فيها، فقد كانت مشحونة مثقلة بكل أنواع الكائنات الحية مما كان على وجه الأرض يومئذ ومما قدَّر الله استمرار نسله فيها، إضافة إلى الطائفة المؤمنة من الرجال والنساء والأطفال، ثم ظروف الطوفان الرهيب، وما كان عليه من هيجان شديد! مما وصفه القرآن أبدع تصوير في قوله تعالى من سورة هود: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ ﴾ [ هود: ٢٢ ]. بينما ها هي ذي السفن اليوم تتمتع بأحدث الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية لضمان سلامتها، ولكن عندما يقدر الله إغراقها يجعلها وأهلها من الهالكين! مما يُعْلُمُ معه ألا عاصم من أمر اللَّه إلا هو، وذلك قوله تعالى في تتمة السياق: ﴿ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَا وَمَتَنَّعًا إِنَّى حِينٍ ﴾ والصريخ: المنقذ الذي يُستنجد به، فلا شيء من تقنيات العصر، ولا من تطورات التكنولوجيا تنفع الإنسان إذا حضر أجله إلا إذا تجلت عليه رحمة اللُّه، ورحمة اللُّه وحده، والإنسان الأعمى اليوم يثق في تقنيات الحفظ والسلامة المعاصرة، ثقة تحجبه عن الله، فيعبد العلم البشري ومنتجاته منها ومن غيرها، وينسى أنما هي تسخير من كِتَلَفْه، إذا قضى أمره عطلها تعطيلًا، وحوادث العصر دالة على هذا أوضح دلالة! وما استمرار الحياة البشرية على الأرض إلا متاع قريب، له أجل معلوم وينتهي، ٺم يُبعث الناس لرب العالمين تلك هي خلاصة القصة البشرية ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴾ [ ق: ٣٧ ].

## ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو يتضمن الرسالات السبع التالية:

الرسالة الأولى: في أن الموت والحياة سر من أسرار اللَّه في الملك والملكوت

<sup>=</sup> هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ ذُرِّيَتَكَ. الحديث... ) رواه الترمذي والحاكم، قَالَ أَبو عِيسى: « هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ». كما صححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية الحاكم: ( فَسَفَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ مِثْلُ الذَّرِّ! ) والذُّرُ: دقيق الغبار المتناثر في الفضاء.

وألا شيء من الخلق إلا وهو مبتلي بهما، والموت حقيقة يقينية لا يستطيع أحد إنكارها، ولا أن يتحداها، ولكن ماهيته لغز مغلق لا يدرك الإنسان منه إلا ظواهره، وأما حقيقته فلا يعرفها إلا بعد أن يذوقه! وكذلك الحياة، بما في ذلك هذه التي بها نحيا ونعيش في الأرض، فإننا لا نعرف منها إلا أعراضها، أما حقيقتها فهي مرتبطة بالروح، والروح من أمر اللَّه المحجوب عن الخلق إلى يوم القيامة الموت والحياة ابتلاءان يحكمان عمر الإنسان وأجله، فلا محيص له من الرضوخ لقدرهما والمؤمن الكيِّس الفطِن هو من يتزود من هذه الحقيقة حياتَه كلُّها، فلا يخطو خطوة إلا على هداها، عابدًا ربه حتى يأتيه اليقين.

الرسالة الثانية: في أن البعث حشرٌ شامل للبشرية جميعها، أولها وآخرها، بين يدى اللَّه رب العالمين؛ لتنال جزاءها، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر فهذه حقيقة تملأ القلب رهبًا، وهي دواء للغفلة الملمة بالقلوب؛ إذ تجعلها تراجع نفسها وتنظر في سوابق أعمالها ولواحقها، وإنَّ اتخاذها وردًا للقلب يتغذى به يوميًّا؛ لكفيل بترقية العبد إلى منزلة المحاسبة، صفةً كريمةً لا تزول بإذن اللَّه.

الرسالة الثالثة: في أن زخرف الحياة الدنيا جناتها وبساتينها وعمرانها، كل ذلك إلى فناء، وأن التعلق الكامل بها غرور وجهل فظيع بطبيعتها الابتلائية، ثم إن إدمان النظر إليها معزولة عن عمقها الأخروي يورث القلب العمى! فيتعلق بها تعلقًا يحجبه عن الله. فلا تزال تخدره بشهواتها حتى تقوده إلى الخسران المبين، والمؤمن البصير يبني صرح العمران الدنيوي - استخلافًا في الأرض وإصلاحًا - على أساس أخروي، فلا يزال على هدى من ربه حتى يت، رَضيًا.

الرسالة الرابعة: في أن الرزق تقدير إلهي محض، وما من عبد إلا وينال منه ما قُدِّر له، وإنما جعل الله تعالى أسباب الكسب ابتلاء للعباد؛ إذ بها تتعلق أحكام الشريعة من حلال وحرام. وأهل البصائر يرون في الأسباب حكمة اللَّه العزيز الحكيم، فيعبدون الله بها، بينما أهل الغفلة يفتتنون بها؛ فتكون لهم حجبًا عن الله، ثم يعبدونها من دون الله، ومن فهم عن الله حقيقة الرزق، وتلقّي تجليات اسمه تعالى: « الرزاق » نجا من الهلع، وحلت بقلبه القناعة والسكينة، وإن من جهل ذلك من أرباب الدنيا لفي شقاء شديد. الرسالة الخامسة: في أن الشكر حق اللَّه على العباد؛ بما خلق ورزق وهدى، وأن التمرد عن عبادته كفران شنيع لأنعُمِه! فلا عجب أن كانت أول كلمة نطق بها آدم التَّيِيلاً حمدًا (١)، وكانت أول آية افتتح بها القرآن الكريم: ﴿ الْحَكُمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾. ولقد امتن اللَّه بنعمه – التي لا تحصى – على عباده وفصل ذلك في القرآن تفصيلاً. وها هو الإنسان غارق في بحارها الكوثرية، لا يستطيع منها فكاكًا أفلا يكون مَن الشاكرين؟ من هنا وجب على العبد أن يتخذ شكر الله على وردًا دائمًا يعبد اللَّه به ذكرًا وعملاً، فيستجيب لنداء ربه كلما دعاه، ويلزم حدوده ويتقى محارمه.

الرسالة السادسة: في أن التسخير نعمة من نعم اللَّه الكبرى، وجب ملاحظتها بالتفكر في حركة الكواكب والنجوم والأفلاك، وما يستفيده الإنسان منها - تسخيرًا من الرحمن - من ليل ونهار، ونور وضياء، وفصول وأمطار...إلخ. فمتى دَاوَمَ العبد على هذا الضرب من التفكر التعبدي ازداد معرفةً باللَّه وعلمًا به تعالى، فيرتقي إلى درجة خشيته على قدر مقامه تعالى؛ فلا يخاف بعد ذلك زيغًا ولا ضلالًا بإذن اللَّه.

الرسالة السابعة: في أن الرعاية نعمة أخرى من نعم الله الكبرى، فلا نجاة للإنسان ولا حفظ له ولا أمان إلا برعاية الله له؛ فهو تعالى الذي يرعى وجوده وشؤونه كلها، رزقًا وحفظًا وسلامة وشفاء، وإن مطالعة هذا المعنى العظيم تورث القلب التعلق بحب الله، وتكسبه الشوق إلى لقائه، فينشط في سيره إليه، ويصير محمولًا بعبادته لا حاملًا لها، بمعنى أنه لا يجد فيها مشقة ولا عنتًا، بل يجدها لذة وجمالًا، كما أن هذا الضرب من التفكر يمنح القلب أيضًا الشعور بالسكينة والطمأنينة والأمان.

#### ٤ - مسلك التخلق:

لقد كان القرآن واضحًا في الدلالة على مسلك التخلق بحقائق هذه الرسالات الإيمانية، وهو إحياء عبادة التفكر في الآيات الكونية، هذه العبادة التي تركها كثير من الناس في هذا الزمان، ولم يزل القرآن يردد: ﴿ وَءَايَـةٌ لَهُمُ ﴾ [ يس: ٣٧]. وهو يلفت نظر الإنسان إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض.

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عَطِسَ فقال: « الحمد لله! » فَحَمِدَ الله بإذنه؛ فقال له ربه: « يرحمك الله يا آدم! » ... الحديث ) رواه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع. رقم: ( ٢٠٩٥ ).

ومن ثَمَّ كان على المؤمن أن يجتهد في فتح بصيرة التفكر في كل شيء حوله، حتى يصبح لا يرى شيعًا إلا بعين التفكر، وأما المسلك العملي لذلك فهو أن يبدأ بتدريب نفسه على اتخاذ ساعات معلومة لممارسة التفكر، فردًا أو مع صاحب له، ويستعين بآيات التفكر في القرآن، فهي ترشد إلى الصورة العملية الناجحة في اكتساب مقام التفكر، والوصول إلى حقيقته ونتيجته؛ ذلك أن اللَّه ﷺ أرشد الناس إلى أن التفكر الناجح هو ما كان فرديًا أو ثنائيًا، فإذا تعدى ذلك صار تدارسًا؛ لأن التفكر عملية وجدانية بالأساس، العقل عينها نعم، ولكن القلب هو لسانها المتذوق لها والمتمتع بلذتها، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِـدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُكَرَدَىٰ ثُمَّرَ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَةٍ إِنْ هُوَ الِّلَا نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [ سبأ: ٤٦ ]. وقال سبحانه في صفة أولى الألباب: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ رَيَنَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [ آل عمران: ١٩١ ]. وهذه الآية قد يظن المرء -بادئ النظر - أن التفكر واقع فيها بفعل الجماعة، لكن السياق يدلُّ على أنه عمل فردي، ففعل الجماعة هاهنا إنما يصف مجتمع المؤمنين في أحوالهم الخاصة، قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، والتفكر على كل حال تأمل قلبي صامت، لا يتصور فيه الاشتراك الجماعي، ومعنى هذا أن تطبيقه يحتاج إلى لحظات من الخلوة الهادئة، بعيدًا عن المؤثرات الخارجية والعلاقات الاجتماعية، التي تقطع الواردات وتتلف المشاهدات.

# المجلس الخامس

في مقام التلقي لبيان غلظ جحود الكفار وتعنتهم، وما تنطوي عليه نفسياتهم من استعلاء واستكبار، وبيان سنة الله فيهم

#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِهِم إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالَ الّذِينَ عَلَيْهِمُ اللّهُ قَالَ اللّهِينَ صَحَفَرُواْ لِلّذِينَ المَنْوَا أَنْظُيمُ مَن لَّو يَشَاءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ، إِنْ أَنتُم إِلّا فِي صَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلّا صَيْحَةً وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مَيْعِمُونَ ﴿ وَلَا إِلَى الْعَلِمُ مِن لَوْ مِلْهُمْ مَرْجِعُونَ ﴾ [ يس: ١٠ - ١٠ ] يَخْصَمُونَ ﴿ وَلَا إِلَى الْعَلَمْ وَهُمْ مَنْ لَوْ مِنْهُ وَلَا إِلَى الْعَلِمْ مَرْجِعُونَ ﴾ [ يس: ١٠ - ١٠ ]

كانت الآيات التكوينية من أمر الملك والملكوت، مما عرضه الله على في الآيات السابقة، على أعلى مقامات البيان قوة ووضوحًا؛ بحيث تخضع لها أعناق العباد خشية من ربهم العظيم، فأي جريمة نكراء يرتكبها الطغاة الكفرة، إذ يُعرضون عن هذا كله فيجحدون نعمة خالقهم؛ ولذلك نعى عليهم الحقُ تعالى ضلالهم المبين في تتمة السياق، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ نُرَمُونَ ﴾ وما خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ نُرَمُونَ الله من السياق، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللّهُ أَنْوا عَنها مُعْضِينَ ﴾ فرغم ما بُينَ لهم من قواطع البراهين وآيات الأنفس والآفاق؛ فإنهم مع ذلك إذا قيل لهم: احذروا المصير الأخروي، واتقوا أهوال القيامة والبعث والنشور، مما هو بين أيديكم واقع قريبًا لا محالة! واحذروا تقلبات الدنيا التي هي خلفكم فأنتم مودِّعوها يقينًا واتقوا ما ينزله الله فيها على الظَّلَمَةِ من عذاب وعقاب؛ فلعل الله فيهن يتدارككم برحمته؛ كلما قيل

لهم ذلك أعرضوا، وأصروا على كفرهم وضلالهم.

وفي الآية الأولى حذف بليغ لجواب « إذا »، وهو الجحود والإعراض؛ وذلك لدلالة الآية الثانية عليه، فاستُغني عنه ليكر اللاحق على السابق بالبيان، والقرآن العظيم إنما يخاطب بمثل هذا أولى الألباب.

ومن هنا فإن هؤلاء الكفار اتخذوا مواعظ المؤمنين هزءًا وسخرية، فكلما نصحوهم بالإيمان والإنفاق مما رزقهم اللَّه من فضله أجابوهم بعبارة ظاهرها الإيمان باللُّه، وباطنها الكفر المبين، والاستهزاء بآياته والسخرية من المؤمنين ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّو يَشَآهُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ. إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبينِ ﴾ هكذا بهذا العنت البغيض يجيبون المؤمنين، فيقلبون عليهم الحقائق ويصفونهم بما هو من محض كفرهم هم: الضلال المبين، ثم يظهرون أنفسهم أنهم أكثر معرفة باللَّه؛ إذ هو الذي يوزع مقادير الأرزاق، فلو شاء لأطعم هؤلاء الفقراء والمساكين، فلماذا نخالف إرادة الله بإطعامهم؟ حجاج شيطاني مبين إنه يستبطن السخرية بالمؤمنين حيث إنهم هم الذين يقولون بأن الرزق مقادير مقدرة من اللَّه؛ فينكر الكفار عليهم: لماذا إذن تأمروننا بالإنفاق على الفقراء والمساكين؟! ثم يبلغ جحودهم مداه فينكرون حقيقة البعث ﴿ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صُدِقِينَ ﴾ تساؤل خبيث عن ميقاته، على سبيل الاستبعاد والإنكار لوجوده؛ ولذلك جاءهم الجواب من الحق ﷺ قويًّا قاطعًا لكل جدل عقيم ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَبِهِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ فالجواب هو ما سترون لا ما تسمعون صيحة عذاب وهلاك، كصيحة مدين وثمود (١) يصعقهم بها مَلَكٌ من ملائكة الرحمن، تأخذهم على غرة، وهم لاهون في متاهات حياتهم، منهمكون في شؤون معاشهم، غارقون في فتن أسواقهم، مما يتشاحون فيه ويتنازعون

ويختصمون، فتبهتهم الصيحة وهم على تلك الحال، فلا يجدون فرصة لوصية تحفظ

أموالهم، ولا مهلة للرجوع إلى بيوتهم وأهليهم، بل يصعقون في مواطن فتنتهم، ونوادي

شهواتهم، فبئس المصير.

<sup>(</sup>١) قد تكون الصيحة بمعنى نفخة الفزع الأكبر ليوم القيامة، كما ذهب إليه ابن كثير وغيره من المفسرين، لكن السياق أقوى في الدلالة على ما رجحنا، والله أعلم.

# ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو منقسم إلى ثلاث رسالات:

الرسالة الأولى: في أن قلب الكافر مغلق بأقفال صدئه، ترسبت عليها أوساخ الهوى والكبرياء فلا يسمع نذارة ولا بشارة، ولا موعظة ولا نصيحة، إلا إذا حلت به صيحة العذاب أو صيحة الفزع الأكبر؛ فيكون آنئذ من السامعين وهيهات هيهات أن ينفعه إيمان بعد فوات الأوان.

الرسالة الثانية: في أن المال ومتاعه هو المعبود الأول للكفار، يتكالبون على جمعه بهلع شديد، ولذلك فهم لا يستطيعون إنفاق شيء منه مهما قل إلا إذا وجدوا لهم منفعة مادية في ذلك، من جاه دنيوي، أو ربح مادي، ولو على أمد بعيد، ومن هنا فإنه لا يتحقق إيمان المؤمن بالله إلا بالإنفاق في سبيله، وإهلاك المال في وجوه البر؛ فبذلك يتطهر قلبه من الشرك الحفي، الذي يورثه حب الشهوات من الأموال والتعلق الأعمى بمتاعها.

الرسالة الثالثة: في أن الله منتقم من الكفار حتمًا، فإما أن يسلط عليهم عذابًا في الدنيا قبل الآخرة، وإما أن يمهلهم إلى يوم الحساب. وهما أمران أحلاهما مر، وفي هذه العقيدة راحة للمؤمن المتغيظ من ضروب الظلم وأشكال الطغيان. فكلما استحضر العبد هذا المعنى استراح قلبه من الغم، الذي قد يصيبه في فترات الضعف والإعياء من مشاق الطريق.

### ٤ - مسلك التخلق:

الثمرة العملية لهذه الآيات هي في وجوب تحقيق اليقين بأن الله على هو مالك لأمر مملكته كله، قاهر لعباده أجمعين؛ فمهما أبدى الكفار من التمرد على الله، فإنهم لا يُعجزون رب العالمين. وإنما هو ابتلاء لهم، هم خاسرون فيه لا محالة، وبهذا يُنتزع الخوف المرضي من قلوب المؤمنين، والفزع من جبروت الطغاة مهما استكبروا في الأرض واستعلوا، ولا يبقى بأفئدتهم إلا خوف الله العظيم.

ويتحقق ذلك للعبد بمداومة النظر في الآيات المعرفة بالله وأيامه، مما انتقم به من الأمم الظالمة عبر التاريخ ومشاهدة حوادث العصر وكوارثه، مما يقع هنا وهناك، على

ذلك الوزان، وكذا بالمطالعة التفكرية في عوالم الثمُلْكِ والملكوت، كل ذلك مورث لهذا اليقين؛ فمن عرف الله به لم يخش أحدًا سواه.

\* \* \*

# المجلس السادس



### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْفَدِنَا ۗ هَنَدًا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُحْزَوْنَ إِلَا مَا كَنْتُم تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَنَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَكِمُونَ ۞ لَمْم فِهَا فَنكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ وَلَا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [ يس: ٥١ - ٥٠ ].

## ٢ - البيان العام:

كانت صيحة العذاب وعيدًا من الله الواحد القهار لمردة الكفار، فمنهم من سلطها عليه، ومنهم من أهلكه بما شاء وكما شاء؛ حتى إذا كانت الصيحة الأخيرة التي يصعق لها مَن في السماوات والأرض، والتي هي الإعلان الإلهي لنهاية الحياة في كل العالمين، فلم يَئقَ من حي في الوجود إلا وجهه العظيم ﷺ؛ كانت بعد ذلك صيحة البعث العظمى، وقد ورد التعبير عنها بفعل ماضٍ مبني للمجهول؛ للدلالة على انحتام وقوعها وعلى شدة قربها، وأن الكفرة بمجرد ما يصعقون في الحياة الدنيا أو يهلكون، لا يكادون يشعرون بزمن إلا وقد فاجأتهم صيحة ثانية لكنها صيحة أدهى وأمر. إنها باب العذاب الشديد.

ولقد صور القرآن الكريم مشهد البعث تصويرًا عجيبًا، فبمجرد انطلاق النفخة من

الصور - وهو البوق الذي ينفخ فيه الملاك إسرافيل - تنفتق القبور عن أصحابها كما تنفتق الأرض، عن النبتة النامية، فتخرج من تحت ظلمات الثرى، وتنشر أوراقها فوق الأرض، فالله ﷺ يعيد خلق البشرية الهالكة خلقًا جديدًا، وينبتهم من تربتهم التي دفنوا فيها أنى كانت في البر أو في البحر، فلا يعجزه تعالى أن تكون أجسامهم قد صارت رميمًا وفنيت في التراب، فهو تعالى عليم بخلقه، قدير على كل شيء، فلكل إنسان يموت بذرة دقيقة، لا يهم في أي تربة وقعت، لكنها إذا نوديت من لدن الرحمن نبتت من جديد إنسانًا سويًا ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. وكل ذلك يقع في أقل من لحظة؛ ولذلك عبَّر بـ « إذا » الفجائية للدلالة على سرعة الاستجابة للنفخة، فقال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ هكذا: ﴿ يَنسِلُونَ ﴾، أي يمضون بسرعة نحو مكان الحشر، فترى البشرية كلها من آدم إلى آخر من يكون، تتقاطر خارجة من مقابرها في كل مكان على وجه الأرض، ماضية لا تلوي على شيء نحو مكان واحد؛ حيث اللَّه رب العالمين يفصل بين العباد. هنالك يلتهب الفزع الشديد بقلوب الكفار فهم إلى عهد قريب يقولون سخريةً بالمؤمنين واستهزاءً: ﴿ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدوقِينَ ﴾ فَتَفْجَؤُهُمْ صعقة الموت ثم تفجؤهم صيحة البعث، فلا يملكون في رهبة الموقف إلا أن يدعوا على أنفسهم بالويل والثبور ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَّا ۗ ﴾ فيأتيهم الجواب سريعًا من ملائكة الرحمن: ﴿ هَنَذَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ هذا هو الوعد الإلهي الذي جاءتكم به الرسل فكذبتموهم واتخذتموهم سخريًّا، ها هو ذا تشهدونه بأنفسكم في أنفسكم.

نعم، هذا هو يوم البعث الذي يقع بنفخة واحدة يوقعها الملاك في الصُّور، فتنتفض البشرية كلها في لحظة واحدة، وتحشرها الملائكة حشرًا من كل مكان، فلا تشعر إلا وهي جاثية بين يدي ربها فَرَقًا، في مشهد يوم عظيم، هنالك يقضي اللُّه بين العباد، ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُجْرَوْكَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ والعدل الإلهي هو العدل، فلا تُظْلم نفس شيئًا بنقص حسناتها أو بزيادة سيئاتها، ولا يُجزى الإنسان إلا بما كان يعمله في الدنيا؛ فكل شيء مكتوب في صحيفته. هذه المواقف الرهيبة من أحوال الفزع وترقب المصير المشؤوم، يكون المؤمنون آمنين

منها يومئذ، وذلك فضلٌ من اللَّه عظيم؛ ولذلك اختصر الرحمن مسيرتهم من البعث إلى الحشر؛ إذ لا يجدون في ذلك فزعًا ولا عذابًا، فيعرض مشهدهم في الجنة مباشرة مشهد ينتض بهاءً وجمالًا؛ لما فيه من نعم الخيرات والسلام قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَصْحَتَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُل فَنَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَىٰل عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ۞ لَمُمْ فِهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَتُمْ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ إنهم مشغولون عن حال أهل العذاب بنعيمهم المقيم، مما يتفكهون به ويتلذذون، جالسون مع زوجاتهم وأهليهم على أرائك الجنة بما لها من بهاء وضياء، يتنفُّسون أنسام الظلال الممتدة عن الأشجار الوارفة والثمار البهية، ويتخيرون من فاكهة الجنة ما يشتهون، وينالون من كل ما يطلبون ويحبون مشرفون على مشاهد خارقة الجمال، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، بعيدًا بعيدًا عن فحيح الجحيم ولهيبها.

ذلك، ولكنَّ تمام النعمة وكمال الرضا، يشرق عليهم بعد ذلك؛ إذ يتجلى لهم ربهم الرحيم فيلقي عليهم السلام، فينعمون آنئذ بالأمان التام والسلام الكامل، بشرى خلود في الجنة أبدًا، يتلقونها من ربهم الكريم مباشرة، اللَّه أكبر! أي إحسان هذا وأي عطاء؟! ذلك مشهد لا تستوعبه العبارات، وتقف اللغة البشرية عاجزة عن بيان حقيقته الرحمانية، فلا إمكان أبدًا لتفسير هذه الكلمات القرآنية الجليلة، وإنما جهدنا أن ندعو اللَّه أن يجعلنا من أهل ذلك المقام.

# ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو يتجلى في أربع رسالات، هي كما يلي:

الرسالة الأولى: في أن الأجل غيب لا يعلمه إلا اللَّه، وأن من الجهل باللَّه أن يغتر الإنسان بقوته وسلامة صحته؛ فيطول به الأمل؛ بما يبطئه عن المسارعة إلى التوبة، والمبادرة إلى العمل الصالح، فاستبطان هذه الحقيقة في القلب، كفيل بتنشيط السير إلى اللُّه، والتزام مسالك التقوى، وانكفاف الجوارح عن اقتراف الخطايا، والاقتراب من مواطن السوء. وهي أمان حافظ للداعية من أن تزيغ به الأهواء إلى ابتغاء ما سوى اللَّه والدار الآخرة.

الرسالة الثانية: في أن العدل الإلهي الفاصل بين العباد بمحكمة الآخرة، دواء للقلوب الجريحة في الدنيا، وبلسم لها، يزودها بالصبر الجميل، والاحتساب الخالص، وإنما على المؤمن أن يَكِلَ المظالم إلى ذلك اليوم؛ فيرتاح من القلق والأسى. فمهما طغى الظالم في الأرض وتجبر؛ فإنه في يوم قريب سيموت! وسيقف قطعًا يوم الجزاء، هو وخصومه من المستضعفين، بين يدي اللَّه الواحد القهار.

الرسالة الثالثة: في أن العمل هو رأسمال العبد في الآخرة، وهو باب النجاة من العذاب، وأن الفوز لا يُنال إلا بكد ومجاهدة؛ فالطريق شاقة، ولا وصول لمن لا زاد له قال ﷺ : ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَيُّ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [ البقرة: ١٩٧ ]. وقال عليه الصلاة والسلام: « مَنْ خَافَ أَذْلَجَ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْـمَـنْـزلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ اَجْنَةُ » <sup>(١)</sup>.

الرسالة الرابعة: في أن التعرف على الجنة ونعيمها واجب شرعي؛ ولذلك تضافرت الآيات في كتاب اللَّه على بيان خيراتها وملذاتها. فمن تعرف عليها زَهِدَ في متاع الحياة الدنيا، ونجا من فتنة الشهوات المهلكات بإذن اللَّه. وعلى المؤمن أن يتدبر معارض نعمها في القرآن؛ حتى تصبح حقيقتها أملًا حيًّا في قلبه، وشوقًا يحدوه بقوة إلى الرقى بمعارج الروح.

# ٤ - مسلك التخلق:

قضية هذا المجلس في مسلك التخلق هي: العمل، كيف السبيل إلى التزام جادته، ومحبة مكابدته؟ إن الحامل الأكبر على الدخول تحت ربقة العمل، والارتقاء إلى مقامه صفةً لازمةً، خاصة في بداية الطريق، إنما هو الخوف، خوف مقام اللَّه العظيم، كما سبق في حديث النبي مَثِلِينَةِ: « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ » والخوف متبوع بالرجاء تلقائيًا، لكن الأول هو السائق الحادي. وإنما يتحقق ذلك للمؤمن بمداومة التدبر للآيات المعرفة بالله في القرآن الكريم، والتفكر في أحوال الآخرة، ثم الدخول في خلوات للنظر في النفس وفي الزمن، ومشاهدة تعاقب الليل والنهار وما يصرمانه من العمر الفاني.

فإذا تم ذلك للعبد تعلق قلبه بما ينتج عن الأعمال من أحوال، وارتقى إلى مقام المحبة، فلا يجد راحته الكاملة ولا لذته التامة إلا بالدخول في حرم العبادات والأعمال الصالحات؛ وإذن لا يخشى على نفسه - بعد ذلك - انقطاعًا أبدًا إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.





### ١ - كلمات الانتلاء:

﴿ وَآمْتَنُوا الْثِوْمَ أَنُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبَىٰ عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌ مُبِينٌ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ ۚ هَٰذَا صِرَطٌ مُسْتَفِيعٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا اَلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ اَلْبَوْمَ نَخْشِمُ عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَلَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُبِمْ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَكَآءُ لَتَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعَـفِرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [ يس: ٥٩ - ١٨ ].

## ٢ - البيان العام:

هاهنا مشاهد رهيبة من أحوال الكفار في موقفهم بين يدي اللَّه يوم القيامة؟ أحوال فيها من الفزع ما يناقض سكينة المؤمنين في جنات النعيم، بفروق ومباعدت لا تطويها مقاييس الأزمنة والمسافات، وقد كانت لنا في المجلس السابق مع المؤمنين مشاهدات، أما هؤلاء فيقال لهم على سبيل الزجر والانتهار: امتازوا أيها المجرمون بمعنى تميزوا وانعزلوا، وهو امتياز حصار وإذلال؛ ليقفوا بعيدًا بعيدًا عن زُمَر المؤمنين، مُمَيِّرينَ مفصولين، مبعدين كما يُبْعَدُ الجمل الأجرب عن الإبل، ويصفهم الرب على بشر أوصافهم: « المجرمون ».

هذا يوم البطشة الكبرى؛ حيث يشتد غضب الله على الكفرة فيوبخهم بهذا

السؤال الإنكاري الشديد: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُمْ لَكُمْزَ عَدُقٌ مُبِينٌ ﴿ وَأَن أَعْبُدُونَ هَذَا صِيرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ منكُمْ حِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ فذلك عهد الله للإنسان مذ كان في عالم الذر، وهو عهده الذي تواتر به البلاغ عبر كل الرسالات، إفراد الله تعالى بالعبودية، ومعاداة الشيطان بدل اتخاذه إلهًا من دون اللَّه الواحد القهار، فاللُّه ﷺ لا يقبل من الدين إلا الخالص، الصافي من الشرك والشركاء؛ ولذلك قال تعالى بعدُ: ﴿ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ فلا عبادة لله إلا بتوحيد الله ومعاداة إبليس، ولا مهادنة للشيطان إلا بتمرد على اللَّه؛ ولذلك أمر سبحانه العباد باتخاذ الشيطان عدوًا؛ بما هو لهم عدو مبين، كما جاء في سورة فاطر: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [ فاطر: ٦ ] وجاء الأمر بفعل « اتخذوا »! والاتخاذ في العربية دال على الإرادة الواعية والقصد المصمم.

وهذا من أهم مقاصد الدين في هذا السياق؛ ذلك أن الإنسان قد يغفل عن استحضار حقيقة الشيطان في ذهنه، وهو ماض في أعماله وأشغاله؛ ومن ثُمَّ تكون الغفلة ويضرب الشيطان ضربته، فالشيطان قد أعلن العداوة للإنسان منذ عهد آدم ﴿ قَالَ فَيِمَا ۚ أَغَوْيَتَنِي لَأَفَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧،١٦] ولم يزل كذلك ولن يزال حتى تقوم الساعة، ولقد أضلٌ من البشرية الجبِلِّ الكثير بمعنى الجموع الغفيرة لكن الكفار لا يعتبرون ولا يتعظون؛ لأن الله طبع على قلوبهم بذنوبهم فهم لا يعقلون، ومن هنا كان واجبًا على المسلم أن يتخذ الشيطان عدوًّا، يحاربه في كل خطوة وخَطَرَةٍ ويعقد لذلك عزمه وإرادته.

ثم يزيد الرب ﷺ الكفار توبيخًا وتقريعًا، بما كذبوا باليوم الآخر والجنة والنار، فيقول: هذه هي جهنم الآن أمامكم، ويأمرهم بدخولها خاسئين لِيَصْلُوا حرها ويذوقوا عذابها، خالدين فيها والعياذ باللَّه.

ومن أبشع صور الإهانة والإذلال أن اللَّه تعالى يختم على أفواههم، ويُلجمها بالْخَرَس، فلا تستطيع نطقًا، ويأمر تعالى جوارحهم فتتكلم كاشفة عما اقترفته من آثام، وما بطشته من جرائم.

ثم يبين - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - أن قوته وعظمته أكبر مما يتوهمون فلو شاء تعالى لعجل

لهم عقوبة دنيوية، فختم على أبصارهم وطمس عليها طمسًا، كلما سارعوا إلى التعرف على الطريق ضلوا، ثم لو شاء سبحانه لمسخ خلقتهم إلى أسوأ خلقة كما فعل بكفرة بني إسرائيل من قبل؛ فيمسخ هؤلاء الكفرة الآن في أماكنهم التي هم واقفون بها، أو بناديهم الذي هم فيه جالسون، يجادلون في الحق ويستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام – ويجعلهم الجبار تعالى على هيئة مُقْعَدَةٍ غير قابلة للمشي، لا إلى أمام ولا إلى وراء.

لكن الدنيا إلى زوال، فأخر الله عذابهم إلى الآخرة، وذلك أشد لو كانوا يعلمون، وفناء الدنيا حقيقة تشهد بها كل الكائنات، بدءًا بجسد الإنسان نفسه، لو أنهم يتفكرون، فكلما كبر وطعن في السن ضعفت قواه العقلية والجسمانية، حتى يصير إن عُمِّرَ – إلى أرذل العمر والعياذ بالله، فمن لاحظ ذلك أيقن بفناء الحياة، ولم يغتر بقوة ولا جاه، ولكن الكافرين لا يعقلون تنبيهًا ولا إرشادًا.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو في أربع رسالات هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أنه ما مِنْ أحد لم يكن عابدًا للَّه إلا وهو عابد للشيطان لا محالة، وإنما قد تختلف مظاهر عبادة الشيطان، وقد تتجلى في صور شتى؛ فما من تُفرِّ أو ضلال أو فسق أو فجور إلا وهو عبادة للشيطان، وما من تَرْكِ لعبادة من العبادات المفروضة – بغير عذر شرعي – إلا وهو عبادة للشيطان! والناس كثيرًا ما يزِلُونَ في فهم هذه الحقيقة، فربما مدحوا المرء وأثنوا عليه بشتى أنواع المدح والثناء، ثم يقولون: « وإن كان لا يصلي » فأي جريمة في الدين – بعد الكفر – أدهى من ترك الصلاة؟!

الرسالة الثانية: في أن اللَّه ﷺ مسيطر على ملكه، قاهر لخلقه، لا شيء يكون في السماوات والأرض إلا بإذنه، فهو تعالى يملك رقاب الكفرة والطغاة، ويملك أسرار خِلْقَتِهِمْ مما لا يعلمه أحد إلا هو، فهو سبحانه وحده الخالق، فلو شاء لأهلك الظالمين بما شاء وكما شاء ومتى شاء، لكنه تعالى يمهلهم لإتمام مدة الابتلاء التي قدرها لهم في الدنيا، وإنه لا يأمن نقمة اللَّه وغضبه إلا جاهل باللَّه مبين، والمؤمن التقي يتزود من

هذا خشيةً ورهبةً تزيده عند اللَّه تعالى رفعة وأمانًا.

الرسالة الثالثة: في أن عقاب اللَّه غير محصور في زمان ولا مكان، وأن خطابه على بهذا الوعيد من الطمس والمسخ، والعياذ باللَّه، هو خطاب للكفرة والزنادقة في كلِّ عصر ومَصْر، إلى يوم القيامة، ومن الجهل باللَّه أن يعتقد المرء أن القذف كان عقوبة لقوم لوط ولن يتكرر أبدًا، أو أن المسخ كان غضبًا على زنادقة بني إسرائيل لن تحدث بعدهم أبدًا كلا! كلا! فعذاب اللَّه معلق على رؤوس الظلمة والطغاة، فمتى أذن سبحانه وقع بهم، ولا قدرة لأحد ولا حَقَّ له في تحديد عقابه ﷺ كيف يكون وما حوادث عصرنا هذا عنا ببعيدة، فقد رأينا منها من القذف والخسف والأعاصير عجبًا! مما يتجلى فيه غضب الرب تعالى ونقمته، تجليًا واضحًا لا يَعْمَى عنه إلا غَويٌّ مبين، فنعوذ برحمته تعالى من نقمته وغضبه، ولقد أنبأ النبي المعصوم - عليه الصلاة والسلام - من هذا بما ينذر القلوب قال عَلِيْجٍ: « بين يدي الساعة مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ » (١).

الرسالة الرابعة: في أن ملاحظة حركة الزمن في الإنسان وفي الأشياء، توقظ إحساس القلب بتصرم أيام العمر، وتوقفه على مشاهدة تساقطها تباعًا، كما تتساقط أوراق الشجرة في آخر الخريف، الورقة تلو الورقة، حتى تَعْرَى أغصانها تمامًا، فلا غني لها إلا بالله، فلكل جيل من الناس وقت محدود يقضيه على وجه الأرض، فما هي إلا سنوات حتى يشيخ فيهرم، ثم يلقى تحت غيابات الثرى، فكل جيل ينسخ ما قبله نسخًا، ثم ينتظر هو بدوره أبناءَه ليكونوا له ناسخين، فلا بقاء لأحد على وجه الأرض ألًا ما أجهل الإنسان بنفسه وقَدْرهِ! يتشبث بالوهم ويتترس بالضباب فلا يزداد إلا عَمّى وجهالة.

فيا نفسي المغرورة، إلى متى وأنتِ خاملة الخطو؟ تُرْجِئينَ عزائم الأعمال إلى غد ليس لك من ضمانة ولا شعرة! هذه حقائبك خاوية، وهذا جرابك فارغ من أي زاد، وبين يديك سفر طويل أنت لا بد كادحة فيه كدِّحا، فإلى متى تلهوين عن المصير وإلى متى؟ ألا تكفيك سنوات ضاعت منك في تيه الشهوات والظلمات؟ ألا بُعْدًا لقلبٍ دَقُّ بابه نذير الزمن ثم لا يَرْعَوِي! أَلَا بُعْدًا وسحقًا! فيا إلهي الرؤوف الرحيم،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ﴿ مُنْهُ مرفوعًا، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. رقم: ( ٢٨٥٦ )، وكذا في السلسلة الصحيحة.

هذه نفسي الضعيفة تجأر إليك مستغيثة برحمتك، فما لي من شيء أستطيع عرضه بين يديك، سوى فقري وذلى وانكساري بين يديك، أنا عبدك المذنب العاصى عدت إليك تائبًا فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

### ٥ - مسلك التخلق:

أما تحقيق عداوة العبد للشيطان وبغضه، هو وجنده من الإنس والجن، وإخلاص المحبة لله رب العالمين توحيدًا وتفريدًا، فإنما يتحقق بأمرين:

أولهما: معرفة العدو وطبيعته المجبولة على الشر، فمن لم يعرف عدوه حق المعرفة لم يأمن شره، ولم يستعد لكيده الاستعداد الذي يليق بخبثه، فتكون تلك ثغرة هزيمته ومعرفة إبليس - نعوذ بالله منه - قد فصلها القرآن الكريم والسنة النبوية، فما على العبد إلا أن يتدبر نصوصهما المتعلقة به؛ ليعرف حجم الكيد الذي يكيده الملعون للإنسان، ويتأمل وجوه الشر التي ينفثها في الصدور، وصور الخراب والظلم والظلمات التي يثيرها في الأرض، وشتى أنواع الفجور التي يمليها على بني آدم إملاءً، فكل الدمار الحاصل في الأرض وكل الشر المستطير هو من الشيطان يلقيه على شياطين الإنس فينفذونه تنفيذًا.

ومن رأى الشر وقبحه أبغضه، ومن عرف خطره وتهديده الدائم للخير والجمال اتخذه عدوًّا.

أما الأمر الثاني: فهو التعرف على اللَّه ذي الجلال والإكرام، وعلى فضله العظيم، وما أسبغه على عباده من نعم، ومشاهدة جلمه الكبير على حماقاتهم، عندما يغفلون وينحرفون، مما يبثه إبليس في نفوسهم، وكذا ما شرعه لهم سبحانه من جمال التوبة، التوبة النصوح التي تمحو الخطايا وتمسح الذنوب؛ حيث يَمُنُّ سبحانه على عبده المذنب – أنَّى كانت ذنوبه – بالعفو والغفران، وترى كيف أنه تعالى يمد حبل المحبة إلى عباده، وكيف يتلبس الشيطان بالإنسان ليغريه بقطعه؛ حتى يلتحق بحزبه وجنده، ويكون من المفسدين، فأى شر بعد هذا وأي فساد؟!

فلا بد لمن شاهد هذه الحقائق بقلب حيّ أن يبغض الشيطان، وأن يتخذه عدوًّا، وأن يحب الله – جل ثناؤه – وحده؛ فيكون له من العابدين المخلصين، ذلك وإنما الموفِّق من وَقُقَهُ اللَّه.



### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّيعَرِ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لَيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ أَوَلَدُ بَرُوا أَنَّا خَلَفْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَبْدِينَا أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَمَا مَنالِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [ بس: ٦٩ - ٧٦]. ٢ - البيان العام:

أما هذا المجلس فله شأن خاص؛ إنه يستضىء بآيات تحمل أسرارًا ربانية عجيبة، وحقائق إيمانية رفيعة.

كانت دعوة محمد بن عبد اللَّه - عليه الصلاة والسلام - شروقًا قويًا في بيئة ألِفَ أهلها العيش في الظلام؛ فلم تطق أعينهم مشاهدة النور فحاربوه. حتى كانت منهم فئة طمس اللُّه على قلوبها وأعماها، وألجمها إلجامًا على هيئة لا تطيق بها إبصار الطريق، كما قال في بداية السورة: ﴿ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ لكن الكفار مهما كادوا لرسول اللَّه ﷺ فقد كانوا يشعرون بالهزيمة الداخلية فيزدادون حنقًا وتغيظًا، والسرُّ في ذلك أنهم احتاروا احتيارًا شديدًا، واضطربوا أمام قوة القرآن وطبيعته، فهو خطاب لا كأيِّ خطاب، خطاب يزلزل القلوب ويسلب الألباب، ويوقظ الفطرة الغافلة والبصيرة الغافية؛ فيسلم له الناس تترى سرًا وجهرًا.

ويرى الكفار زمام المجتمع ينفلت من بين أيديهم انفلاتًا، ويرون سيادتهم تنهار، وكبرياءهم العاتي مهددًا بالزوال، فهؤلاء أبناؤهم يسلمون، وهؤلاء عبيدهم يسلمون ثم تنبعث في قلوبهم جرأة غير معهودة، وشجاعة غير مألوفة، وقوة غريبة في مواجهة طغيان الأسياد وتحدي الظلم والجبروت.

والكفار يعلمون جيدًا أن سرَّ هذا التحول كله إنما هو هذا القرآن فكيف السبيل إلى محاربته وحصاره تلك هي الأزمة التي أرقتهم وأطارت صوابهم؛ فرموه بشتي أنواع التهم ولكن بلا جدوى، كان القرآن - ولا يزال - يعلو ولا يُعلَى عليه.

قالوا: هو ساحر، وقالوا: هو شاعر، وقالوا: مجنون، حاشاه عليه، وكانت الشاعرية من أكثر التهم التي استعملوها لمحاولة صد دعوته - عليه الصلاة والسلام -نظرًا لأن العرب كانت تعتقد أن الشاعر إنما يكون كذلك بتنزل الشياطين عليه، فهي التي توحي إليه بالمعاني وموازين القصيد، ولأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتصنيف القرآن ضمن صنف من الكلام، يسلب عنه قوته البرهانية وطبيعته الربانية؛ فقد قالوا: إنما هو شعر قالوها وهم يعلمون أنهم كاذبون فرد اللَّه تعالى افتراءهم بهذه الكلمات العميقة: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ فاللَّه ﷺ هو الذي صنع محمدًا على عينه، وأعده للنبوة والرسالة إعدادًا، ورعاه لذلك الشأن العظيم مُذ كان في بطن أمه عِلِية إلى أن تنزلت عليه أول كلمات الوحى، فما أتاح له تعالى فرصةَ تعلم الشعر ولا ألهمه قريحته؛ فصار طبعُه يأباه. كما صرفه - قبل الرسالة - عن كثير من مفاسد القوم وضلالهم.

فهي نبوة وليست شاعرية، وفرق بين الحقيقتين كبير، فالشعر تجربة نفسية بشرية تفيض عن النفس الإنسانية عند جيشانها العاطفي، وتضرب بأجنحة الخيال في التعبير والتحبير.. والشاعر مملوك لهواه أبدًا، سواء كان خيرًا أو شرًّا بينما النبوة تَلقَّ لخطاب الوحي الإلهي، وتجرد مطلق عن الهوى، ونُطْق بحقائق الإيمان الكاملة وتعبير عن مراد اللَّه رب العالمين، بكلام اللَّه رب العالمين، فأين الثرى من الثُّريا ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَن اَلْهَوَيٰ ﷺ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [ النجم: ٣، ٤ ] ألا ما كان أسفه عقول أولئك الكفار · وهم يتهمون محمدًا بأنه مجرد شاعر.

ومن هنا بيَّن الحق ﷺ طبيعة هذا الرجل، لكن بأسلوب رباني راقي فبدل أن

يصف شخصه - عليه الصلاة والسلام - وَصَفَ طبيعة ما يصدر عنه من كلام، وفي ذلك ما فيه من قمة التعبير الجمالي وعمق المعنى الدلالي، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ بيان حصري عميق لحقيقة هذا الكلام الذي ينطق به محمد ﷺ: « ذكر وقرآن مبين » نعم هو هكذا: ذكر، والذكرُ طَوْقُ يَدِ الغَيب لباب القلب الغافل وإيقاظٌ للروح الراقدة في كهف الطين المسنون مخدرة بأدخنة الشهوات والأهواء، وإخراج للوجدان الناسي حقيقتُه من قارورة نسيانه، وتذكير له بالعهد الأول والميثاق الذي وقعه شاهدًا على نفسه في عالم الروح، مجيبًا بين يدي الرب العظيم: ﴿ بَكِنَ ﴾ (١) مُقِرًا بالتوحيد والإخلاص، وهو إحياة للفطرة التي ضاعت تحت ركام المعاصى والذنوب، وتجديدٌ لها؛ عساها تحس بالحياة من جديد، ذلك كله هو « الذكر » الذي يقابل معاني الغفلة والنسيان بمعناهما الروحي العميق، ولا أَذْكَرَ للروْح من الروْح! والقرآن العظيم رَوْحٌ نزل به رُوح، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [ الشورى: ٥٠ | وقال سبحانه: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣].

فمن هنا كان هذا الكلام الذي ينطق به محمد عليه « ذكرًا » بهذا المعنى الكوني العميق، وللقرآن أسماء أخرى ذكرها اللَّه تعالى في كتابه؛ كالتنزيل والكتاب وغيرهما، لكن « الذكر » هو الاسم الدال على وظيفته الكبرى.

وهو في الوقت نفسه « قُرْآنٌ مُبينٌ ». أي قرآن واضح الدلالة على رسالته، قوي الحجة على حقيقته ودعوته، لا ينكر ربانيته إلا غويِّ مبين.

ولفظ « القرآن » هو: الاسم العَلَمُ الجامع المانع لمعنى كلام الله ﷺ المنزل على رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام - وهو اسم دالٌ على معنى القراءة، فعبارة قرآن مصدر من مصادر فعل « قرأ »، دال على المبالغة والامتلاء، كغضبان بمعنى الممتلئ غضبًا ورحمن لمن وسعت رحمته كل شيء ﷺ، فالقرآن: هو الكتاب المجعول للقراءة الكثيرة المستفيضة، ولذلك فهو قد قُرِئ ولم يزل يقُرأ في السماء وفي الأرض إلى يوم القيامة، لكن السر الرفيع لهذه السيماء، والمقصد اللطيف لهذا الاسم

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِر ذُرِتَنِّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَقَ أَنشِيهِمْ أَلَسْتُ مِرَتِكُمٌّ قَالُواْ بَئَنْ شَهِـدَنَأُ أَلَ تَقُولُوا يَوْمُ ٱلْقِيَدَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَيْلِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٧٢ ].

الكريم - أن كتاب اللَّه - جلُّ ثناؤه - لا ينقدح نوره لعبد إلا بإشعال فتيل قراءته بقلبه، فلا تدبر ولا تذكر إلا بقراءة، وليس عبثًا أن يكون أول ما خاطب الله به رسوله ﷺ قوله تعالى: « اقرأ » فمن قرأ الكتاب حق القراءة تذكر، ومن تذكُّر فقد أدرك الغاية، وخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله؛ وهو مقتضي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾؛ ولذلك قال بعدُ مباشرة: ﴿ لَيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ أي لتقوم - حسب رواية ورش - أيها الرسول بنذارة البشرية، وإبلاغها النبأ العظيم أو - حسب رواية حفص - ليقوم هذا الكتاب نفسه -بما هو ذكر يُتَلَقِّي بالقراءة الحقة المتدبرة بإنذار من قرأه أو قُرئ عليه. وخص النذارة دون البشارة بالذكر هاهنا؛ لأن من تذكر فَزِعَ، وغلب عليه الخوف أكثر من الرجاء؛ لما يكون من حال الغافل بعد يقظته، وإدراكه حجم الخطر الذي هو عليه.

ولكن ذلك كله - من أوله إلى آخره - لا يكون إلا لمن كان قلبه حيًّا! أي أن فطرته لم تنظمس تمامًا، ولم يزل بوجدانه حبِّ للخير، ولو على جهل بطبيعته ولم يزل بضميره تَوْقُّ إلى معرفة الحق، ولو على ضلال عن سبيله وإنما حاجته فقط إلى بيان، وأما الكافر الذي مَرَدَ على الكفر وتمرد على الله رب العالمين، وأشربَ التكبر والطغيان، فذلك قد انطمست فطرته، ومات شعوره بكل معانى الخير والجمال فلا رجاء في يقظته، ولا إمكان لتذكيره، ولا فائدة من طرق باب قلبه الهالك إلا أن على الرسول تبليغه الدعوة وجوبًا؛ لتقوم عليه الحجة، ويحق عليه حكم الله العادل، وقضاؤه عليه بالخسران المبين.

ويلفت الرحمن تبارك وتعالى - بعد ذلك - نظر هؤلاء الكفرة إلى آيات أخرى من طبيعة أخرى وقد عُمُوا وصموا عن آيات القرآن؛ فيوبخهم ﷺ بسؤال إنكاري شديد؛ أَنْ عَمُوا أيضًا عن النعم التي أغدقها عليهم من بهيمة الأنعام، إبلًا وأبقارًا وأغنامًا، وما ينتج عنها من الخيرات، فقال سبحانه: ﴿ أَوَلَمْ نَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلْنَنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَمْتُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلًا يَشَكُّرُونَ ﴾ فهو تعالى الذي خلق تلك الأنعام بيده ﷺ، ثم مَلَّكتها للإنسان وجعلها له بكل منافعها ركوبًا، وأكلًا، وشربًا، ولباسًا، ومالًا، وزينةً، وجمالًا، وكان من الممكن أن يجعلها اللَّه تعالى متوحشة

لاتقبل تأليفًا ولا تدجينًا، ولكنه تعالى ذللها تذليلًا، وأخضعها للإنسان بسنن التسخير فخضعت وانقادت، ثم جعل الطفل الصغير من بني آدم يقود الجمل الفحل الكبير، والثور الضخم العظيم، ويسوق بين يديه القطعان الكبيرة من الإبل والأغنام والأبقار فتنقاد له انقيادًا نعمةً من الله وفضلًا.

ولكن الكفار محجوبون بكبريائهم عن رؤية تجليات أسماء الله الحسني في ذلك كله، محرومون من قراءة آياته فيما فاض عنها من البركات والخيرات؛ فهم لا يشكرون، بل جحدوا النعمة وكفروها، واتخذوا من دونه تعالى أربابًا من الأحجار والأهواء والأموال والشهوات؛ لعلهم بذلك أن ينصروا ويسيطروا في الأرض، فعُباد الأصنام والأوثان - قديمًا وحديثًا - يعتقدون بجهلهم وضلالهم المبين أن لهذه « الآلهة » وعيًا وإرادةً وسلطانًا، وأنهم بعبادتهم إياها يدخلون تحت حِمَاها ونصرتها، وهي لا تستطيع دفع الأذي حتى عن نفسها كما أن عُباد الأصنام المعنوية والبشرية في العصر الحديث من مال وجاه وسلطان يمرغون وجوههم في التراب من أجلها؛ قصد نيل الجاه، والحصول على أسباب السيطرة، والاحتماء بها من عوادي الزمن والنوائب! ولكنها أوهام واهية فلا شيء يستطيع منع أمر الله إذا جاء ولا رفع قضائه إذا نزل فترى هؤلاء الجهلة باللَّه - من الأقدمين والمحدثين - جندًا مجندين لأصنامهم الحجرية، عبيدًا أذلاء لأسيادهم البشرية، ممن تألُّه وتجبر من الطغاة، يدافعون عنهم ويقاتلون من أجلهم. فهم حاضرون متى استُحضروا، ونافرون متى استُنْفِروا والمعركة كلها من أجل باطل وضلال مبين معرضين بذلك عن نصرة اللَّه رب العالمين متمردين على جلاله وسلطانه العظيم.

ثم يلتفت الرحمن إلى رسوله الكريم بخطاب لطيف محمل بأجمل عبارات المواساة والإيناس - أن لا تحزن يا محمد لا تحزن من جبروتهم وتكذيبهم إياك ولا من سخريتهم من رسالتك ودعوتك، فإنَّ عِلْمَنا قد سبق ما يُسِرُّون في قلوبهم من الكيد والبغضاء للدين ولأهله، وما يعلنونه من القول، توعدًا وتهديدًا وسخريةً وتكذيبًا، كل ذلك نحن له بالمرصاد، وكفي بربك نصيرًا؛ فلا تحزن كل ذلك جاء في كلمات تنبض بالجمال والجلال من قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فأي داعية إلى الله بعد هذا تربكه فتنة الإعلام الشيطاني،

أو يستفزه الطغيان العالمي؟! اللَّهم إلا إذا كان غير موصول القلب باللُّه، ولا مُستَمِدًّا وارداته من رحمته ورضاه.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو في خمس رسالات هي كما يلي:

الرسالة الأولى: في أن حياة الروح هي الحياة، وأن الحي حقًا من بني آدم إنما هو المؤمن، وأما مَنْ سِوَاهُ مِنَ البشر فَهلْكَى ﴿ أَمَوْتُ غَيْرُ لَحْياَةً ﴾ [ النحل: ٢١] وهذه الحقيقة جارية بالمعنى الدنيوي وبالمعنى الأخروي معًا، فأما المعنى الأخروي فظاهر؛ ذلك أن الله تعالى وعد المؤمن جنة الحلد، ومتعه بلذة الإيمان به على ، وباليوم الآخر، وما ينتظره فيه من نعيم مقيم، فالحي الحقيقي إنما هو من ارتبط بالحياة الباقية، وزهد في الحياة الفانية.

وأما حياة الروح بالمعنى الدنيوي فهي متعلقة بطبيعة التمتع بجمال الحياة فوق الأرض، والتذوق لنعم الله المتجلية عليها، فأما هذا فإنما المتمتع به حقًّا إنما هو المؤمن أيضًا، وأما الكافر فمهما نال من ترفها وغناها فليس له من متعتها الحقيقية شيء، بل يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام، وبيان ذلك أن المؤمن يرى جمال أسماء الله الحسنى متجلية على كل شيء، فما من نعمة مهما صَغُرت - ولا صغير في نعم الله - إلا وهي آخذة بحظً من نورها الوهاج، الرجل الصالح الفقير الذي يقتات بكسرة خبز وبضع حبات من زيتون، يجد من جمال النعمة وكمال اللذة وذرى المتعة، ما لا يجده ملتهم أطباق اللحوم وشتى أصناف الشهوات، من الجهلة بالله واليوم الآخر.

ذلك أن المؤمن الفقير يرى أن حبة زيتونة واحدة، تختزل نعمة الله التي أسبغها على الوجود كله، فيرى فيها قدرة الله على الخلق، وجمال الإبداع والتصوير، وما بثه الرحمن فيها من أنوار وأسرار، مما لا يحصيه عَدِّ، ولا يحصره حَدِّ، ثم يرى فيها جمال الرعاية مُذْ كانت بذرة إلى أن صارتْ شجرة، حتى أزهرت بإذن الله وأثمرت، ثم يرى فيها رحمة الله وكرمه وجوده؛ إذ جعلها رزقًا مقدرًا له ولأولاده كما يرى فيها أيضًا هيمنته تعالى على مُلكه، وقدرته على تنفيذ قضائه وقدره؛ إذ ساق إليه هذه الحبة من الزيتون من بين آلاف الموانع، وسائر القوى المتصارعة على

الثمار والأرزاق، فجعلها رغم أنوفهم جميعًا من رزقه! وربما سخر بعض أعدائه -وهم لا يشعرون - لخدمته، والإسهام في إيصال رزقه إلى باب بيته.

وهكذا فتجليات الأسماء الحسني على حبة الزيتون تلك لا تنتهي، فيأكل الفقير طعامه القليل هنيعًا مريمًا، وهو يشعر بالغني العالى باللَّه، فأي حياة هذه وأيُّ هناء؟! ألا تلك هي الحياة وإلا فلا، ولقد تكلُّم رسول اللَّه عِلِيِّم بحكمة بالغة، قال سيدي: « من أصبح منكم آمنًا في سِرْبه، مُعَافِّي في جسده، عنده قُوتُ يومِه، فكأنما حِيزَت له الدنيا بحذافيرها » (١) والقوت من الطعام: هو ما يسد الرَّمَقَ ولا يزيد.

ثم انظر إلى تعاسة المترفين كيف شقوا بمالهم، فكانوا له عبيدًا، وهم يظنون أنهم به أسياد، وانظر إلى القلق كيف يقض مضاجهم، وهم لا يدرون لشقائهم سببًا؟! الخوف يطاردهم، والجشع يُنْهكَهُم والطمع يعذبهم، هم يجمعون وأبناؤهم يبددون، وهم يتعبون وخدمهم يتمتعون، فأي حياة هذه، بل أي هلاك؟! ألا فذلك هو قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [ طه: ١٢٤ ]. فالحمد للُّه الذي عافانا مما ابتلي به آخرين.

الرسالة الثانية: في أن القرآن هو حياة القلب وروحه، وهو موقظه ومُذَكِّرُهُ! ترتيله المخلص يصل القلب بالملأ الأعلى، ويجعله يرى الكون من أعلى أبراجه، فتنكشف له حقيقة الحياة الدنيا، ثم ينزاح عنه حجاب الغفلة والغرور، فبمجرد شروع العبد في تلاوته أو سماعه - بافتقار تعبدي صادق - تبدأ كلمات اللَّه تدر عليه من نور الحكمة والتزكية ما يُرَقِّي قلبه إلى مقامات الحضور والمشاهدة فتنكشف له مرآة نفسه، ويرى ما بها من علل وقروح، ثم يشاهد الآيات تتنزل عليها بالدواء الرحماني الشافي؛ حتى إذا برئت جوانحه من جروحها حلَّق في سماء الروح، وارتقى على قدر قراءته وترتيله، حتى يكون مع الله، لا يسمع ولا يبصر إلا به، فلحياة القلب آنئذ أوقات موصولة بالزمن الخالد، أوقات لا تفني أبدًا، فإنما قارئ القرآن عبد مُصْغ إلى ربه يتكلم، وتلك حقيقة إيمانية عُظْمَى لا تستوعبها الأخيلة والعقول، ولا تُدْرَكُ إلا أن تذاق.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد اللَّه بن محصن مرفوعًا، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، رقم: ( ۲۰٤۲ ).

الرسالة الثالثة: في أنه لا يجوز للداعية أن يشغله شيء عن القرآن، قراءة وتدبرًا واستمدادًا. مُتخذًا من سوره قناديل ينير بها ليله، قيامًا بين يدي ربه يرتل القرآن ترتيلًا، فهو سميره بالليل وأنيسه بالنهار لا يشغله عنه شعر ولا رجز. وليس معنى هذا ألا ينفتح على أنواع الفنون والشعر والأدب، كلا! وإنما القصد أن يكون القرآن هو إمامه، وهو محور اهتمامه ومدار فَلَكه، وأن تكون كل تلك النوافذ التي يفتحها على ـ الثقافات والفنون الأخرى خادمةً لتدبر القرآن وتبليغ رسالته، غير حاجبة للمؤمن عن نوره، ولا فاتنة له عن السير إلى الله بهداه.

الرسالة الرابعة: في أن المؤمن مُلزم بقراءة الكتابين معًا، أعنى كتاب الله المسطور، وكتابه المنظور، بمعنى التدبر لآيات القرآن الكريم، والتفكر في آيات الكون وما خلق اللَّه للإنسان من النُّعم، وما سخر له من تجليات الرحمة والكرم. وشُكَّرُ ذلك كله متعلق بذمته حتى يؤدِّيه توحيدًا للَّه وإخلاصًا.

والجمع بين القراءتين هو الكمال في مسلك السير إلى اللَّه والتعرف إليه، والقراءةُ الحقة للقرآن مفضية بالعبد حتمًا إلى القراءة لكتاب الكون؛ إذ الآيات القرآنية لم تزل تنبه القلب للتفكر في خلق السماوات والأرض، وفي ما جعل الرحمن ﷺ من الآيات في الأنفس والآفاق، وإن ذلك لممَّا يفتح البصيرة ويوسِع فضاء الروح. وإنها لعبادة واجبة تركها الناس إلا قليلًا؛ وبذلك عمت الغفلة وتبلد الحس، وما ينبغي للمؤمن - بَلَّهُ الداعية - أن يعيش مغبونًا فيما نُصِبَ له من جلائل الآيات الكونية التي تهدي خطواته في طريق التعرف إلى الله والتعريف به، وتنير قلبه وبصيرته بما أفاض – جل ثناؤه – على جميع مملكته من جمال أسمائه الحسني وجلالها.

الرسالة الخامسة: في أن المؤمن آين، وأنه لا آين إلا من أمَّنَهُ اللَّه! وإنما ذلك هو المؤمن الحق، المؤمن الواثق باللَّه، الموقن به جلُّ جلاله وعُلاه، بما تحقق لديه من معرفة به تعالى من خلال ما هداه إليه سبحانه، من قراءة الكتابين: القرآن الكريم، وسُنَن اللَّه الجارية في الكون العظيم. فلا يزال الجهلة باللُّه من عُبَّاد الأوثان الحجرية والبشرية، يلهثون وراء طلب لحظة لراحة الأعصاب، والتخلص من كابوس الخوف من الفقر، وانقلاب الدهر، وذهاب الجاه والسلطان، فلا يجدونها ولو في الأحلام، بينما المؤمن يعيش - بفضل التوحيد والإخلاص - مطمئن البال، آمن الروح، منشرح الوجدان،

راضيًا بقضاء الله فيما قسم له من الأقدار والأرزاق، ثروته القناعة، وجاهه الغني باللُّه، وسكينته خشية اللُّه. غير آبه بكيد الأعداء، لا تحزنه دعاياتهم المغرضة، ولا إشاعاتهم الكاذبة، ولا دجلهم الإعلامي الخبيث، فهو يستمد أمنه العميق من ثَقته باللَّه؛ لأنه تعالى أمان الخائفين، ونصير المستضعفين، وكفي به ﷺ حافظًا ونصيرًا، وكل الذي فوق التراب تراب.

### ٤ - مسلك التخلق:

قضية هذا المجلس هي حياة الروح، والمسلك العملي المطلوب الدخول فيه هو: كيفية الاستفادة من الروح القرآني؛ بما يحيي القلب ويفتح بصيرته، ويسلكه بعد ذلك بصورة تلقائية في مدارج الشكر والإخلاص.

وقد بينا في أكثر من مجلس أن جلسة التدارس لكتاب اللَّه والتدبر لآياته – هي المفتاح الأساس الذي به تنفتح البصيرة وتستيقظ الروح، فتدب الحياة في القلب من جديد، بما يصيبه من وابل التزكية ونور الحكمة، وبما يناله من فيض العلم باللُّه.

بيد أن بعض الناس قد يشكو قساوة قلبه حتى عند تلاوة القرآن فلا يستطيع تدارسًا ولا تدبرًا، بل بمجرد ما يفتتح التلاوة يغيب في متاهات الشرود، فلا يجد سبيلًا ليقظة قلبه ولا لحياة روحه وعلاج ذلك بحول الله يكون بثلاثة أمور:

- أولها: الاجتماع على الخير، وذلك بطلب أهل الفضل والصلاح ممن يعقدون مجالس القرآن، والدخول معهم في فضاء التدارس الجماعي؛ إذ إن للاجتماع من الأثر على القلب ما ليس للانفراد، إذا كان الأمر يتعلق بتدارس الكتاب؛ لأن الشيطان من الجماعة أبعد، ومن ثُمَّ قال رسول اللَّه ﷺ: « عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد » (١)؛ ولذلك كان الاجتماع حصنًا للفرد من الشرود والتيه، وأدْعي لحضور عقله وقلبه مع الجماعة. وهذا مقتضى من مقتضيات الحديث القدسي: « فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » (٢) ومع أنه ورد في سياق آخر إلا أنه دال على مشاركة الفرد لمن يجالسهم فيما يتلقونه من نور

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم عن عمر ﷺ مرفوعًا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ثم صححه الألباني في ه صحيح الترمذي ٥.

<sup>(</sup>٢) جزء حديث متفق عليه.

وحكمة وواردات، وذلك هو المراد. ومَنْ حلَّق مع السرب استطاع بعد ذلك أن يُحلِّق فردًا، وليس عبثًا أن قال النبي ﷺ في الحديث الشريف: « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه » (۱).

- الثاني: مصاحبة أصحاب الأحوال الصالحة. فبالإضافة إلى ضرورة الاجتماع على الخير، يحسن جدًّا صحبة من يتوسم فيهم سيماء الورع والتقوى، والاجتهاد في الترقي بمنازل الإيمان، ممن بدت عليهم أحوال الخوف والرجاء والشوق والمحبة، وهجروا حياة اللَّهو والدُّعة والخمول، وشمَّروا عن ساعد الجد في طلب المنازل العالية، فألقت عليهم شجرة الإخلاص ثمار الفقر والتواضع ثم أشْربت قلوبُهم محبةً القرآن الكريم، فأسهروا به ليلهم، وعمَّروا به نهارهم، فكانوا من أهل الله وخاصته حقًّا! ذلك أن مصاحبة أمثال هؤلاء تُورث القلب خِصَالَهم، وتوقد فيه أشواقهم، وذلك هو المبتغي، وقد عُلِمَ أن الأحوال في الشر والخير عدوي.

- الثالث: ملازمة الاستغفار، والإكثار من الصدقة والصوم عسى أن يتهيأ القلب لاستقبال الخير؛ ذلك أن غالب أحوال القساوة إنما هو ناتج عن كثرة الذنوب وإهمال التوبة والاستغفار فالذنوب إذا تواترت على القلب نسجت عليه غلاقًا سميكًا كالحصير يُفقده الإحساس بالخير وتذوق الإيمان، وهو مقتضى قول النبي ﷺ: « تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلوُب كَالحَصِير عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكُرَهَا نُكِتَ فِيهِ نْكْتَةٌ بَيْضَاءُ؛ حتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَين: على أبيض مثل الصفا، فلا تضُرُّه فِتْنَةٌ مَا دَامِتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ! والآخَرُ أَسْوَدُ مُزْبَادًا، كالكُوز مُجَخِّيًا، لَأَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَأَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ » (٢). وَمِنْ هُنَا أَمِرْنَا بإثباع السيئات الحسنات؛ حتى لا تتراكم الآثام على القلب فيقسو، بل وجب أن نُخْضِعهَ - بفعل الحسنات - للتطهير الدائم؛ حتى لا يفقد حياته بإذن اللَّه! ولا شك

(1) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم. وقوله: ٥ أسود مربادًا ٤: يعني فيه لمعان من شدة السواد، والكوز: الإناء كالإبريق. وكونه مجخيًا: يعنى منكوسًا، بحيث لا يمسك ما فيه.

# ٢٤٦ المدارسات القرآنية

أن الاستغفار والصدقة والصيام، من أقوى أعمال البر على كنس القلب من سيئاته وخطاياه، كما تواترت بذلك النصوص الوفيرة الكثيرة، من كتاب الله وسنة رسوله – عليه الصلاة والسلام – ذلك، والله الموفق للخير والمعين عليه.

\*\*\*

# المجلس التاسع

في مقام التلقي لسر الخالقية حق الله على عباده، وحجة الرسل والدعاة!



### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثَبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلْفَةٌ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَةً مَن وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ وَالْمَانِ وَهُو يَكُلُ خَضَرِ الْأَخْضَرِ الْأَخْضَرِ الْأَخْضَرِ اللَّهُ مِنهُ مَنهُ وَهُو نُوقِدُونَ ﴿ وَالْمَانُونِ وَالْأَرْضَ بِقَادِمٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلْقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [ من ٤٧ - ٨٣]

# ٢ - البيان العام:

أما هذا فمقام العظمة والجلال المشاهدات فيه ترتجف خوفًا مما راعها من بارق النور العظيم، فلختام السورة تَجَلِّ لحق اللَّه العظيم وحجته البالغة، على مقام لاهب يحرق وجدان العبد المتلقي لآياته، فلم يزل يرى – إن كان من المبصرين – بهذه الخواتم، من أسرار العظمة، وخوارق الربوبية؛ ما يزلزل كيانه، ويهد بنيانه؛ حتى يخر بين يدي ربه صَعِقًا.

هاهنا يخاطب الرحمن مرة أخرى الكافر العنيد، يخاطبه بما هو جنس إنساني خلقه من ماء مَهِين، فيلتفت إليه بسؤال إنكاري شديد يحمل من التهديد والوعيد، وعمق الحُبَّة وقوة البيان؛ ما يجعل قلب المؤمن – القارئ أو المستمع – يرتجف خوفًا ورَهَبًا؛ إذ ينكشف له من أسرار الملك والملكوت، ما يجعله صريع النظر إلى عظمة

الله الواحد القهار.

الإنسان هذا المخلوق الضعيف، الذي أسكنه اللَّه هذا الكوكب الصغير السابح في كون لا يحد بخيال، والأرض ذرة لا تكاد تُرى في بحر الملكوت الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، هنا يقبع الإنسان الذي يجادل الرحمن رب العالمين! والإنسان في القرآن لفظٌ غير مريح ولا مستريح، فهو الذي حمل الأمانة فكان ظلومًا جهولًا، وهو الخصيم المبين، وهو المخلوق في كَبَد، وهو الذي كان أكثر شيءِ جدلًا، وهو الذي قُتِلَ ما أَكْفَرَهُ، وهو الذي أقسم عليه رب العزة إنه لفي خُسْرٍ، ثم استثنى المؤمنين، والمستثنى دائمًا هو القليل.

الإنسان هذا المخلوق الضعيف، المحكوم قهرًا بضروراته وطينه، ينتصب فوق تربته السفلي ليجادل الله رب العالمين عجبًا! لكن الرحمن يرد على عبده المتعدى حدوده -مُعَرِّفًا إياه بقَدْره الصغير وبهوان شأنه! وبحجم جهله بنفسه وبربُّه – فقال ﷺ: ﴿ أَوَلَمْ مَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُبينٌ ﴾ وإنه لخطابٌ قوي مبين، تكلم فيه الرب ﷺ بضمير المتكلم؛ إمعانًا في التصدي الرباني المباشر لمرَدَةَ الكفار؛ مما يجعل السياق أكثر رهبةً وجلالًا، وخاطب الإنسان بضمير الغائب؛ إمعانًا في التقليل من شأنه والتحطيم لكبريائه الأحمق، ويُذَكِّرُهُ الرب عَجَّكُ بحقيقته، لكن من خلال سؤال إنكاري؛ تبكيتًا له وتعجيبًا منه؛ أن نسى أصل خلقته فطغي وتجبر، وما هو إلا عبد حقير، خلقه الله تعالى بقدرته من نطفة ماء مَهين، ثم ها هو ذا بعدما كبر وابتلاه اللَّه بالمال والجاه يصير خصمًا شديد الجدال لرب العالمين الذي خلقه من قبل ولم يكن شيئًا مذكورًا فأى جهل هذا وأى ضلال؟!

وتذكر كتب التفسير في سبب نزول هذه الآيات قصة طريفة، نوردها مختصرة لأهميتها في بياننا هذا، وذلك أن أحد الكفار جاء إلى النبي عِلِيْتُم، وقد أخذ عظمًا قد أرَمَّ، أي صار رميمًا، والرميم: هو العظم الذي بلي حتى صار يتفتت، فحته في يده حتى صار غبارًا، ثم نفخ فيه فطارت ذراته في الهواء، فقال: يا محمد أتزعم أن الله يحيى هذا بعدما أرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « نعم، يُميتك اللَّه ثم يحيك ثم يدخلك جهنم » (١) فأنزل الله تعالى خواتم سورة يس مشيرًا إلى الحادثة المذكورة

<sup>(</sup>١) ن. تفسير الطبري للآية.

في سبب النزول: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَيِيَ خَلْقَةً ۚ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيـهُ ﴾ وفي الآية من التعجيب والسخرية من هزال عقل هذا الكافر ما يجعل حجته ضعيفة البناء، بل بليدة التفكير والتدبير، فهذا الضارب لاستحالة إعادة الخلق - في حق رب العالمين - ذلك المثل المادي الجزئي العيبي الذي غاب عنه النظر إلى عمق الوجود، والتفكر في أسرار الحياة والموت، وعَمِيَ عن النظر إلى عظمة الله الواحد القهار، قد جاء بما يُخجِل لو كان من أولى الألباب؛ إذ هو يحتج على الله ورسوله بأنه عِيما لن يستطيع خلق هذا الرميم المتآكل، ولا إعادته بشرًا سويًّا إلى الحياة من جديد زعَم ذلك ونسى الأحمقُ ذاتَه نفسها، نسى خِلْقته عينها وكيانه الوجودي كله متى كان وكيف؟ وأين كان قبل أن يكون؟ فهذه الهيئة الإنسانية التي بها يتنفس الآن الحياة، والتي بها يخاصم ويجادل، ويبطش ويتجبر – أوّليس اللَّه ﷺ الذي خلقها من قبلُ ولم تكن شيقًا مذكورًا؟ فالخالق بشرًا من طين، أو من قطرة ماء مهين، والخالق كل شيء من لا شيء؛ لهو تعالى أقدر على إعادة خلق الإنسان من تراب مرة أخرى، وعلى إعادة جمع ذراته أنَّى طارت، وأيَّان كان مرساها فإنما خلقه للشيء - متى أراده - ﴿ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ ولكن الجهلة باللَّه لا يعلمون.

وقد ثبت في الحديث أن اللَّه تعالى يعيد خلق الإنسان يوم البعث مِنْ عَجْبِ ذَنْبِهِ (١)، وَعجْبِ الذُّنَبِ: هو العظم الصغير الذي به ينتهي العمود الفقري البشري. سُمِي بذلك؛ لأنه موضع الذُّنَب من الحيوانات ذوات الذيول والأذناب. والمقصود أنه تعالى يخلقه من ذرة صغيرة تكون داخل هذا العظم الصغير - ذرة قد لا تُرى بالعين -فكل شيء يفني من الإنسان إلا هذه الذرة، فهي بمثابة بذرة شجرته فَلْتَطِرْ حيث شاءت، ولو تُدفن حيث قُدُر لها، ولتكن قد صارت طعامًا لوحش أو لحوت، أو ضلَّت في طوفان أو حريق، فَنَواتها الدقيقة لن تزال تحتفظ بسرها أبدًا، حتى إذا فَنِي مَنْ في الأرض جميعًا، وحان يوم البعث أَمَر اللَّه الأرض فتخمرت واهتزت وربت ثم أنبتت ملايين البشر، من آدم التَّنيٰن إلى آخر من يكون، ينبتون منتشرين على صعيدها كالبَقُل، ثم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يَنْسِلُون وإنَّ

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول اللَّه مِنْكِنَتُم قال: ﴿ كُلُّ ابن آدم يأكله الترابُ إلَّا عَجْبِ الذُّنَب، منه خُلُق ومنه يُرَكُّب ۽ رواه مسلم.

ذلك لأهون على الله جلت قدرته وعظمته، ولكن الكافرين بربهم يجحدون فسبحانه وتعالى عما يصفون ويقولون.

ولذلك فقد جاء الرد على ضارب المثل السفيه، ردًّا قويًّا حاسمًا؛ إذ شكك الجاحد في أخص خصائص الربوبية: الخالقية فقال تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَنَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيـهُم ﴾ وهو رد متين مبين فيه من دقة البلاغة، وقوة الحجة، وشدة الإفحام الملجم للجاحد ما يليق بجلال اللَّه الكبير المتعال، فقد أمر تعالى نبيه أن يقول لهذا الجاحد الضال الذي أعرض عنه ربه غَضَبًا: قلُّ له يا محمد إن تلك العظام التي طار رميمها من يده يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولم يذكر تعالى اسم الجلاله: اللَّه؛ لأن هذا الكافر جاهل به تعالى؛ فلا يستحق أن يخاطب باسمه سبحانه ثم لأن عقله السفيه ضلَّ عن النشأة الآخرة، فنبهه الله تعالى للتفكر في النشأة الأولى دون أن يذكر له الفاعل لها؛ لأن العرب يومئذ كانت تؤمن بأن الخالق لكل شيء إنما هو اللَّه، ولكنها كانت تنكر البعث والنشور وتستبعده -بجهلها - وتستعظمه في حق اللَّه، فكما خلق تعالى الخلق الأول يخلق سبحانه الخلق الثاني، والمتعجب من الخلق الثاني - لو كان من العقلاء - لكان أجدر به أن يتعجب من الخلق الأول، والمحيل للخلق الثاني ملزم بالضرورة أن ينكر الخلق الأول وهذا هو عين الضلال وركوب المحال.

ألا ما كان أحرى بالإنسان الذي لا يجحد وجود اللَّه تعالى - على الأقل - أن يتأدب مع ربه الذي خلقه حتى ولو كان كافرًا بعد ذلك بكل شيء من أصول الإيمان! فلا يتجرأ على فاطر السماوت والأرض بنقصه سبحانه شيئًا من صفاته، بَلْهَ أن يسلبه أخص خصائص شؤون ربوبيته: صفة الخالقية، ولو كان أتى من باب السؤال الصادق في طلب المعرفة بالله، متواضعًا بين يدي ربه؛ لهداه الله إلى كل حقائق الإيمان، فكان من المهتدين بإذن اللَّه، ولكن اللَّه لا يهدي المتكبرين.

فمن أخطر أنواع الكفر والجحود - إلى جانب الشرك الغليظ بالله - إنكار صفة الخالقية في حق رب العالمين والانتقاص من كمالها، وتلك هي الجريمة الكبرى التي وقع فيها ضارب المثل في سياقنا هذا، ومن هنا أردف اللَّه تعالى على رده عليه جملة قوية البيان، مُعَرِّفة بكمال قدرته على الخلق بما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه، إلا أن يكون من المؤمنين فقال ﷺ : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ هكذا على الاستغراق الشامل العام الذي لا يستوعبه عدٌّ ولا يحيط به خيال، الخلق الأول والخلق الثاني، والخلق من شيء والخلق من لا شيء! وخلق الذرات وخلق المجرات، وخلق الأرضين وخلق السماوات، وما في جميع الملك والملكوت، ومن ذا قدير على إحصاء خلق الله إلا الخالق العظيم! ألا ما أجهل الإنسان بربه الكريم.

ثم يُقَرِّبُ القرآنُ الأدلةَ إلى عقل الإنسان الضعيف بالاقتراب من حياته اليومية ومنافعه المادية، فيقول تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنهُ تُوقِدُونَ ﴾ وقد تحدث المفسرون قديمًا عن منافع الشجر، وكيف يكون غضًّا نديًّا لا يكاد يصلح لإيقاد النار، ثم يجف بعد ذلك؟ فيحصل به الانتفاع في الاصطلاء والطبخ وفي سائر المنافع التي لا تنحصر من إيقاد النار.

كما تحدثوا عن أنواع خاصة من الشجر - لها خاصية اشتعالية، - كانت العرب تقدح النار بحك أغصانها الخضراء بعضها ببعض.

لكن العلم الحديث زاد الإنسان معرفة بخصائص الغابات الخضراء التي كانت تكسو الأرض في العصور القديمة، فابتلعتها الأرض جرًّاء الزلازل والانجرافات، وغيرها من العوامل، فتخمرت تحت الطبقات السفلي لعدة عصور، ثم تحولت بعامل الحرارة إلى حقول النفط والغاز، ومعادن أخرى؛ كالفحم الحجري وغيره مما صار وقود كل شيء في هذا العصر. حتى إنك لا تكاد تجد - في الغالب - نارًا ولا شررًا إلا وهو يوقد إلا من النفط أو الغاز ومشتقاتهما، وتكاد كل الآلات والمحركات في العالم اليوم لا تشتغل إلا بوقود النفط؛ نعمةً من الله وفضلًا، فكيف يجحد الإنسان حق هذا الرب العظيم؟! الرب الذي أخرج له الأشياء من أضدادها؛ لتكون له منفعة في معاشه، وطريقًا واضح المعالم يسلك به إلى معرفة ربه الخالق الكريم.

ثم يرتفع القرآن بالاستدلال إلى المستوى الكوني الشمولي مرة أخرى، مبينًا قدرته تعالى على إعادة خلق الكون - بعد هدمه الكامل وإفنائه الشامل - ليقوم الناس ليوم الحساب فقال ﷺ : ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ فهذا منطق بسيط واستدلال واضح بين، لكنه قوي وعميق، عَميقٌ عُمْقَ ما بين السماوات والأرض، عَميقٌ عُمْقَ لفظ « الخلق » بمعناه المصدري الدال على

فعل الله تعالى، وعُمْقَ دلالة اسم « الخالق » في صفات الرب الجليل وأسمائه الحسني؛ ولذلك فإنه لا يسع الإنسان السوي العقل، إلا أن يخضع لقوة هذا البرهان وربانية هذا البيان.

ومن ثُمَّ أجاب القرآن بقوة عن السؤال الذي ضُربَ به نواصى الكفار، فقال ﷺ بعده مباشرة: ﴿ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ مثبتًا هذا الذي أنكره الجهلة في حق الله سبحانه، واصفًا نفسه تعالى باسميه: « الخلّاق » و « العليم » في جملة اسمية قصيرة، ثابتة البناء، متينة التعبير و « الخلاق » بما هو اسم من أسماء الله الحسني وصفة له تعالى - معنى عميق يكشف عن وجه آخر لخاصية من أعظم خصائص الربوبية ف « الحَلَاق » صيغة مبالغة من فعل الحلق، وهو فعل خاص بالله تعالى فكان من أسمائه الحسني « الخالق » و « الخلَّاق ».

فهو تعالى خالق بما يقوم به سبحانه من فعل الخلق، وهذا معنى غيبي من أعمق المعاني تجلياته تحيط بهذا الوجود بأكمله، ويمتد نوره الإلهي من عالم الغيب بكل ملكوته، إلى عالم الشهادة بكل عناصره وأنواعه، فهو حجة اللَّه البالغة، ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢]، وبه تحدى الرب ﷺ الكفرة والمشركين في كل عصر ومصر، فقال تعالى: ﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ ۚ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ بَلِي ٱلظَّللِمُونَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴾ [ لفمان: ١١ ] وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ صَّرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِيبَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَهُمْ ﴾ [ الحج: ٧٣].

ثم هو - جَلَّ ذِكْرُهُ وثَنَاؤه - « خلَّاقٌ »؛ بما لخالقيته تعالى من الثبات والاستمرار، ومن تعدد المخلوقات؛ بما لا قدرة لأحد على عده وإحصائه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو تعالى « خلاق »؛ بما لقدرته على الخلق والإبداع من المعنى الإعجازي؛ ما يحير الألباب ويذهل العقول، فأما مخلوقات اللَّه فكل الناس يشاهد منها ما هو مُشاهَد، وأما فعله تعالى من معنى الخلق؛ فلا أحد يستطيع الاقتراب من حقيقته أو معناه، فالله ﷺ إما أن يخلق الشيء من عدم وهذا ما يعجز العقل عن استيعابه، ويحرق خلايا الدماغ إن اقترب من جلاله وإما أن يخلق

تعالى شيئًا من شيء، كخلق آدم الطَّيْئِ من طين، أو خلق ذريته من ماء مَهين، فهذا أيضًا مما يقف العقل إزاءه حائرًا عاجرًا عن إدراك كيف يتحول الطين المسنون إلى جسم إنساني جميل؟ ووجه مشرق الطلعة، صافي العينين، أسيل الخدين، لطيف الشفتين ناطق اللسان، جيَّاش الوجدان؟! وقد كان قبل ذلك كومة طين من حَمَّأٍ مسنون أو صورة من صَلْصَال كالفخار فارغة الجوف كالخابية القديمة! فكيف تحولت كرة الطين في رأسها إلى جمجمة دقيقة الصنع بما تحمل من دماغ لطيف وشعيرات دموية دقيقة؟ وكيف تحول النقش المرسوم على وجهها إلى عينين تدمعان وتشعان بنور الإبصار؟ وإلى رموش ترتعشان بما تشعران به من نسيم الحياة؟ ثم كيف؟ وكيف؟ وكيف؟ والأسئلة التي لا أجوبة لها لا تنتهي أبدًا! ومن ذا يحيط بحقيقة اسمه تعالى إلا هو تعالى ذلك هو « الخَلَّاقُ العَلِيم » ﷺ ، فسبحانه وتعالى عما يصفون فعلمه الواسع شاملٌ لكل شيء، محيطٌ بكل شيء، فكيف يغيب عنه علم الخلق وفعله مرات ومرات؟ كيف وهو صفة ثابتة من صفاته سبحانه؟!

وقبل أن يدخل العقل البشري في هذه المتاهات، بيَّنَ الباري تعالى أن الخالقية سر من أسرار ربوبيته تستحيل معرفتها على عبيده الذين هم محض خلقه وصنعه فما كان للمخلوق أن يحيط بمعنى الخالق؛ لأن المفعول به في هذا الشأن لا يكون فاعلًا أبدًا ومن ثُمَّ سد الحقُّ تبارك وتعالى الباب على هذا الجهل البشري العابث فقال ﷺ : ﴿ إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُ } إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ هكذا ابتدأ الآية بعبارة ﴿ إنما ﴾ المفيدة للحصر والتوكيد وصلابة الخطاب؛ لحسم الحكم وحصر الحقيقة؛ بما يقطع جدل العابثين، ويلجم أفواه الجاهلين، ويخبت قلوب المؤمنين المتدبرين و ١ الأمر ٥ هاهنا -كما هو في كثير من المواطن من كتاب اللَّه – دالَّ على شأن ربوبيته تعالى، وليس هو بالمعنى المصدري لفعل « أَمَر ». فشأنه تعالى أنه بمجرد ما تتعلق إرادته بخلق شيء فإنه ينصاع فيكون وعبر عن ذلك بأقصر جملة، وأقوى عبارة، وأعمق دلالة، وهي كلمة: ٥ كن فيكون ٥ الدالة على الانصياع الكامل والمطاوعة التامة بما يجعل المخلوق يكون كما أراد الخالق ﷺ بلا زيادة أو نقصان، ولا تأخر عن موعد الكينونة، ولو بطرفة خاطفة من عين الزمان، كما قال تعالى في وصف تعلق أمره بقيام الساعة: ﴿ وَمَا آمَرُ اَلسَاعَةِ إِلَّا كُلَيْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَفَرَبُ ۚ إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴾ [النحل: ٧٧]

فأنَّى لرب عظيم هكذا شأنه وهكذا خَلْقُهُ وأمْرُهُ أن يعجزه شيء من أمر البعث والنشور؟ ألا ما أضلَّ الجهلة بالله!

وإن المؤمن لا يملك إذ يمضي مع هذه الحقائق الإيمانية الجليلة – مرتلًا أو منصتًا لكتاب اللَّه – إلا أن تشتاق روحه الخاشعة إلى التسبيح تنزيهًا للَّه الواحد القهار مما وصفه به الجاهلون؛ ولذلك بادر الحق – تبارك وتعالى – إلى تنزيه ذاته العظيمة، وتقديسها من مقولات الكفار والمشركين، وأوهامهم الباطلة فختم بذلك سورة « يس » ختمةً يبقى صداها يضخ بقلب العبد الأمواج الضخمة، والمتدفقة من محيط عالم الغيب العظيم، فلم يزل القلب يخفق خوفًا ورَهَبًا؛ مما شاهد من تجليات شؤون الربوبية وجلالها قال تعالى: ﴿ فَشُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

فه سبحان »: عبارة تنزيه وتقديس، بمعنى أن الله الله متعالى بربوبيته عن صفات النقص والعجز، مما يتوهمه الجاهلون، بل هو تعالى رفيع الدرجات، عَلِيُّ القَدْرِ، كامل الصفات وقياس شأنه تعالى بالشأن البشرى من أجهل الجهالات، وأبعد الضلالات، وتلك هي آفة الكفرة والمشركين؛ ولذلك عبر تعالى بصفات القدرة، والهيمنة، والتملك، والإحاطة بجميع مملكته، والقهر لكل خلقه - في سياق إضافة التسبيح لنفسه - واصفًا ذاته تعالى بكل ذلك جميعًا من خلال جملة موصولة، لكن دون ذكر لفظ الجلال « الله »، فاحتجب سبحانه باسمه وتجلى بصفاته؛ وذلك لبيان تنزهه، وعلو شأنه، وعظمة قَدْرِه، وترفعه عن جهل المَرَدَةِ من عباده.

وعبارة الملكوت في اللغة مبالغة من لفظ الملك. فهي أعمق في الدلالة على عظمة مُلْكِه تعالى، وأوسع في التعبير عن دقة صنعه وكمال خلقه، وامتداد مملكته من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح ومن عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فهو تعالى مهيمن على مملكته، بيده تعالى مقاليد كلِّ شيء من جميع خلقه، لا شيء يكون إلا بإذنه، ولا شيء يحدث إلا بعلمه قادر على فعل كل ما يريد في حينه وذلك كله هو معنى كونه تعالى رب العالمين! فمن كان هذا شأنه فأتَّى يَعْشُرُ عليه أو يستحيل في حقه أمر البعث والنشور؟ ولذلك كانت الجملة الخاتمة الحاسمة للسورة بأكملها: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، أي إلى هذا الرب العظيم الذي تنكرون قدرته على البعث، إليه على تساقون يوم القيامة، خاسئين وبين يديه يومئذ تَحْضَرونَ مذمومين مدحورين، والخليقة كلها آنئذ جاثية في ساحة الحشر، تنتظر عَرْضَهَا وحسابها في مشهد رهيب.

تلك هي الكلمة الخاتمة الحاسمة وَلْيَئِقَ بعد ذلك هؤلاء الكفرةُ المستكبرون مصرين على طغيانهم واستعلائهم! فلا ضير إن أقدام الموت متواترةُ الخطوِ نحوهم ونحو كل مخلوق، ولسوف يرون – يوم ينفخ في الصور – من صار إلى خسران مبين.

## ٣ - انهدى المنهاجي:

وهو في الرسالات الأربع التالية:

الرسالة الأولى: في أن الإنسان لا ينجو حتى يخرج من « أَنَا ، الإنسانية إلى مدار العبدية؛ ذلك أن صفة الإنسانية إذا لم تترقُّ إلى مقام التعرف إلى الله، ولم تصطبغ بالانتساب التعبدي إليه تعالى ألَّهَتْ ذاتَها! وعَبَدَتْ أَنَاها! فكانت دركًا مظلمًا! وتيهًا من الجهالة والضلال! وعلى ذلك أقسم الحق سبحانه في سورة العصر، فقال ﷺ: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ونحوه قوله تعالى في سورة التين: ﴿ لَقَدْ خَلَفْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيٓ أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنُهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ [التين: ٤، ٥]؛ ولذلك كان قوله تعالى فيما نحن فيه من سورة يس: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ دالًا على الطبيعة الجدلية للإنسان المغروسة في حِبِلَّتِه بما هو إنسان! كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [ الكهف: ٤٥] فإما أن يسلم للَّه رب العالمين؛ فيخرج من ظلمات إنسانيته إلى نور عبديته لخالقه، وإما أن تقوده إنسانيته إلى الحسران المبين. الرسالة الثانية: في أن بدء السير إلى الله تعالى ينطلق من معرفة النفس أولًا، والتفكر في خلقها، والنظر في حقيقتها، ومراقبة أحوالها. فمن وضعها على طاولة التشريح - كأنها شيء مستقل عنه - اكتشف عجزها واضطرارها إلى خالقها فشخص آنئذ أدواءها وَوَصَفَ دواءهَا، ثم استأصل أهواءهَا وكبرياءهَا ودخل مقامَ الإرادة بعد يقظة قلبه، وانتعاش روحه، وكان من السائرين.

لكن معرفة النفس على التمام لا تكون إلا بالبحث عن كمالها، والسعى إلى غناها وبما أن تشريحها أظهر عجزها وكشف فقرها؛ فلا سبيل لها إذن إلا الاعتصام بخالقها العظيم؛ ذلك أن البحث في الذات مُفْضِ إلى التعرف على رب هذه الذات؛ لأن خاتم

صنعته تعالى مطبوع على كل خلجةٍ من خلجاتها، مرسوم على كل خلية من خلاياها! فإذا توجهتْ أغصانها المنفوضة الأوراق، ممتدة نحو السماء، تستدر ألطاف الرحمن؛ وجدت غناها في فقرها، وقوتها في عجزها، وكمالها في نقصها، كل ذلك باستنادها إلى ربها الخالق العظيم، وانتسابها إليه تعالى بإسلام وجهها كُلِّيَّةً للَّه.

الرسالة الثالثة: في أن صفة الخالقية - في ذات اللَّه تعالى - هي الباب الأعظم لمشاهدة جلال الربوبية، والتعرف على مقام اللَّه العظيم، وقَدْرِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وتلك معرفة رفيعة تشرح القلب وتهيئه لتلقى النور من سائر الأسماء الحسني، والداعية إلى اللَّه إذا أخطأ هذه الطريق فإنه يعجز عن تحقيق المعرفة باللُّه، بله أن يكون قادرًا على التعريف به ﷺ لغيره من الناس.

والذي أكرمه اللَّه تعالى بتجلى نور اسمه « الخالق » أو « الخلاق » تدفقت جداول المعرفة بأسماء الله الحسني كلها على قلبه فجعل يترقى بمنازلها الإيمانية اسمًا بعد اسم، وصفةً بعد صفة، حتى يكون بإذن اللَّه من كُمل العلماء باللَّه.

وليس عبثًا أن استفاض ذكر فعل الخلق ومشتقاته في القرآن الكريم، وتوارد في كلِّ السياقات، العَقَدِيَّةِ والدعوية والتربوية والجهادية والتشريعية حتى لا تكاد تجد سورة إلا وهذا المعنى حاضر فيها بقوة لفظًا أو مفهومًا؛ وما ذلك إلا لِمَا لهذا المفهوم صفةً أو اسمًا، من مركزية نورية في شجرة الأسماء الحسني، ولما له من عظيم الفتح على القلب المتعرف إلى الله، ثم لما له من قوة الحجة على الكفار، والطرق الشديد على أبواب الجاهلين، والإيقاظ القوى لقلوب الغافلين.

الرسالة الرابعة: في أن التسبيح بحمد اللَّه وعظمته هو زاد المؤمن المتفكر في خلق السماوات والأرض، وهو كلمة السر المودعة بقلب العارف بالله الداعية إليه تعالى، السالك إليه - سبحانه - عبر معارج الروح المنصوبة في فضاءات الملكوت، فبالتسبيح تنفتح له أبواب المنازل والمشاهدات! فما يزال يترقى حتى يتلقى من أنوار الجمال والجلال ما يفنيه في حب اللَّه، ويخلصه تمام الإخلاص للتفرغ الكامل لعبادة ربه رَغَبًا ورَهَبًا، فيصير بذلك عبدًا حقَّ عَبْدِ لمولاه، واقفًا أبدًا بباب طاعته قائمًا بحق ربوبيته، لا ينشغل بشيء عن خدمة دينه، والتعريف بربه وبمقامه العظيم فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

### ٤ - مسلك التخلق:

لِلرُّقِيِّ مِنْ دَرَك الإنسانية إلى منزل العبدية الكاملة؛ لا بد للمؤمن من العروج بمعراج التفكر التعبدي الذي يسلك به طبقات الملكوت صعودًا؛ حتى يتعرف على مقام الربوبية الأعظم، ويتلقى أنوارَه شيئًا فشيئًا، إلى أن ينصقل قلبه تمامًا، وتصفو مرآته، فلا ينبض بغير النور! ومن ثُمَّ تجري جداول لسانه بالتسبيح والتقديس يقظةً ومنامًا.

إن السياحة التعبدية بين معارض المخلوقات، تفتح بصيرة العبد وتكسبه القوة الروحية على إبصار النور العُلُويِّ، فيشاهد من تجليات أسماء الله الحسني؛ ما يجذب قلبه إلى فلك السير الأبدي الراحل إلى اللَّه وإن الإنسان الذي لم يزل أسير إنسانيته الطينية، قابعًا داخل خابية الفخار، مخدرًا برائحة الحمأ المسنون - لا يستطيع إدراك تجليات الجمال والجلال الساطعة على لآلئ الملك والملكوت، فمن ذا قدير على تكسير خابيته، والتحليق بعيدًا بأشواق الروح نحو المنازل العليا؟ إذن يكون من الأوَّابين! وإذن يتلقى شعاع النور من مثل قوله تعالى: ﴿ يَعْمَ ٱلْعَبْدُّ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ ص: ٣٠ ] فهنيئًا لك يا عبد بمقامات الرضا والسلام.



هذه هي قضية الدعوة إلى الله: تعريف الخلق بالله وتلك كانت هي قضية سورة «يس» من أولها إلى آخرها. حقائق إيمانية ومشاهدات، بلاغات وبيانات، جهاد ومجاهدات، جدالات وخصومات، مواقف لاهبة وشهادات، كشف مصائر ومآلات، معارض كونية وسياحات. كل ذلك من أجل حقيقة واحدة: التعريف بالله ربًا واحدًا لا شريك له.

ولذلك فقد تضمنت من فقه الدعوة إلى الله، وبيان منهاج السير إليه تعالى – قواعد رحمانية، ومعالم ربانية، لا حق لداعية إلى الله أن يكون جاهلًا بها.

وإنها لجديرة بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص، ومقررًا دراسيًا بأقسام الدعوة الإسلامية بكل أصنافها ومستوياتها. فكلِّ يأخذ منها على قَدْرِ ما أهلَه اللَّه له، والمؤمن عمومًا في مسيس الحاجة إلى التفقه فيها وتلقِّي حقائقها الإيمانية؛ قصد التترس بحصونها الربانية العالية، خاصة في هذا الزمن الصعب. ذلك، وإنما الموفق من وفقه اللَّه.

تلك كانت مجالس من سورة « يس »، عِبَرًا وعَبَرات، وهُدى وبركات مما يسر اللَّه تقييده بهذه الصفحات. فسبحانك اللَّهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.



# القِينِمُ الثَّانيِّ: المدارسات القرآنية

٤ - شورة الحنجُواتِ

وهي مدنية، وعدد آياتها ( ١٨ )، وهي تتضمن خمسة مجالس





هذه منازل تصفية النفس من أدرانها! وشلالات تطهير الروح من أحزانها هذه مدرسة تخريج مُسمّى « عَبدِ اللّه » بحق، المؤمن الهين، الطيّع اللّين، والزاهد الصادق، العامل الصامت.

لكنها منازل ذات مقارض ومشاذب تتوغل بمشارطها الجارحة في أعماق القلب، فتفتح جراحه وتفتق أورامه ويكون لذلك ما يكون من المعاناة والألم! فيا قلبي العليل ماذا أعددت من الصبر على مَصَاهِرها الحامية؟ وجراحاتها الكاوية؟

فاستعن باللَّه يا صاح وادخل مشافيها، فإنما المؤمن من صبر لحكم اللَّه.

هذه طريق.. فلنتخذ إلى الله بها سببًا، ولنتلق إشارات السير بقوةٍ يقظةً لا منامًا. هذه سورة « الحُجُرات » بين يديك فاقرأْ.. اقْرأْ مسالكَها، ورتل معارجَها ترتيلًا ثم أبصر.

فهذه آياتها تنتصب أمامك علامات بينات على طريق واحد رئيس، سيرًا نحو التحقق بمقام إيماني من أعظم مقامات الإيمان وأكملها مقام متميز في ذاته؛ إذ لا وصول للسالك إلى الله بغير التخلق بكل صفاته، ولا كمال لإيمانه بغير التضلع بجميع خصاله.

ذلكم هو: مقام الأدب الأدب بكل معانيه الروحية، سواء في علاقة العبد بربه، أو في علاقة العبد بربه، أو بإخوانه المؤمنين.

إنها سورة جامعة لكل أدب السير إلى الله، سواء على المستوى التعبدي المحض، أو على المستوى الاجتماعي العام، وهذا إنما هو فرع عن ذاك. ولم تزل آياتها العظيمة - من أول السورة إلى آخرها - تؤثث عمران الروح وتحليه بالحكم الربانية الرفيعة، وتتناول النفس الإنسانية بالتأديب والتخلية من خبائثها الظاهرة والحفية، وتصفي الحقائق الإيمانية مما عَلِقَ بها من أدران النفس وأوساخ الجاهلية؛ حتى تنجلي مرآتها وتصفو على مقام الإيمان الحالص لله ذلكم هو الموضوع الرئيس للسورة.

ثم إن سورة « الحُجُزات » هي - بالتبع لما ذُكِر - دستور شامل لنظام الأخلاق الاجتماعية في الإسلام، الأخلاق بما هي خادمة للأصل الأول من توحيد الله وتفريده. إنها تَنْفُذُ إلى أعماق النفس الإنسانية بمقارض التهذيب والتشذيب؛ لتستأصل الأنانيات البغيضة، وأمراض الفظاظة والكبرياء؛ حتى تجعل المؤمن لينًا هينًا يَأْلَفُ وُيُؤلَفُ، ولا خير في من لا يَأْلَفُ ولا يُؤْلَفُ، إنها مدرسة ربانية لا بد للمسلم - أنَّى كان - أن يتلقى رسالاتها واحدة واحدة، وإلا فشل في الاندماج بمحيطه الاجتماعي وكان من الخاسرين، أما المؤمن العامل في صفُّ الدعوة الإسلامية، فله مع هذه السورة قضية أخرى؛ إذ لا نجاح له في دينه ودعوته إلا بتحصيل الإمامة في التخلُّق بمنازلها العالية الرفيعة وتحقيق السبق في الاستجابة العميقة لموانعها وكوابحها.

إن تحقيق الوحدة الشعورية والانسجام النفسي، القائم على آصرة الحب الخالص في اللَّه - مما بشَّرت به الأحاديث النبوية الوفيرة - لا يكون على الحقيقة إلا بإجراء علاجات جراحية على النفس، وانتزاع خبائثها؛ حتى تصفو لله، ولله وحده؛ إذ بذلك فقط تكون لديها القابلية الروحية للتحقق من تلك الصفات. فقول النبي ﷺ: ﴿ مَثَلُ المؤمنين في تَوادِهِم وتَراحُمِهم وتَعَاطُفِهم مَثَلُ الجَسدِ، إذَا اشْتَكَى منه عُضوّ تَدَاعى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالسّهر والحُمّى ، (١). وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لنفسه » (٢) كل ذلك -إذا تأملته - لا ينال بين عَشَيَّةِ وضُحاها، وإنما ينال بمعاناةٍ ومكابدةٍ، فالحب والتواد والتراحم بهذه الصورة الإيثارية الرفيعة، مَعَانِ روحية لا يمكن أن تدرك بالاستدعاء الإرادي متى شاء صاحبها، بل لابد أولًا من مكابدة النفس وترويضها؛ للتخلص من حظوظها الدنيوية في علاقاتها الاجتماعية مع المؤمنين؛ حتى تصبح معانى التواد والتحاب في اللَّه سجية نفسية تلقائية، ومقامًا إيمانيًا تعبديًّا، تجري عليه أخلاق صاحبه بلا كلفة. ذلك أن العلاقات التي تؤسسها سورة الحُجُرات هي علاقات وجدانية تتحقق على المستوى النفسي أولًا، وهذا ما لا تنجح فيه مظاهر المجاملات المتكلَّفة الباردة، بل هو خُلُقٌ رهينٌ بحرارة المحبة، وبشوق الأخوة، وبمتعة المودة وجمال الإيثار وتلك أمور لا تتحقق إلا بالدخول في مدرسة تربوية ترتقى بالنفس الإنسانية إلى مشاهدات إيمانية

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. (٢) متفق عليه.

تربط العبد باللُّه والدار الآخرة، وتلك هي دروس سورة الحجرات العظيمة.

إنها إذن سورة الموانع والكوابح، صحيح أنها سميت بـ « الحجرات »؛ لما ذُكِرَ فيها من توجيه رباني للأعراب الذين كانوا ينادون الرسول عليه من وراء بيوتاته بفظاظة وغلظة، ولا يراعون أدب الاستئذان، ولا مقام سيد الحلق عليه الصلاة والسلام.

ولكن في تسميتها بذلك أيضًا دلالةً على أنها سورة الموانع والكوابح كما ذكرنا؛ لما في معنى الحُجْرة من معاني الحَجْر والمنع، الذي هو أصل استعمال هذه المادة في اللغة. فكأن كل آية من آياتها حُجْرة تحفظ دين المؤمن وتستر عِرْضَه وتمنع غيره من التعدي عليه أو إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى. ومن هنا جاءت آياتها نسيجًا مشدودًا إلى تعابير النهي القوية الشديدة، القاضية بالانقطاع الفوري والترك الكلي للمنهيات المذكورة مع بيان مفاسدها الاجتماعية وأسبابها الشيطانية.

إنها سورة لكبح جماح شهوات اللسان، وسائر نوازغ الشيطان، ومن هنا كانت « الحُجُرات » سورة اجتماعية من الطراز الأول.

إنها مدرسة لتربية المسلم على مهارة الاندماج النفسي في نسيج العلاقات الاجتماعية، والقدرة على التواصل مع سائر الشرائح والعقليات الإنسانية، وحُسن إدارة الأزمات الاجتماعية بما يستأصل أورامها من جذورها بعد علاجها، ويقطع أسباب ظهورها قبل ميلادها.

كل ذلك بتزكية الأنفس وتربيتها على التخلُّق بالحقائق الإيمانية، والانقياد لشريعة الإسلام، وكذا بالتغذية الروحية للقلب والوجدان.

والصف الإسلامي الذي لم يتحقق بمقاماتها الإيمانية، ولا تخلق بمنازلها التواصلية، يفشل في تحقيق انسجامه الداخلي، ويَعْدَمُ قدرة التواصل مع ذاته، بَلْهُ التواصل مع الآخرين، وذلك برهان على فشله دينًا ودعوةً ومن هنا كانت دروس هذه السورة الكريمة من الضرورات التربوية الأولى؛ لبناء أخلاق المؤمن في سياقه الاجتماعي بما هو لبنة مُشنِدَةٌ ومُشندَةٌ يُرجى توظيفُها في تجديد بناء صرح الأمة العظيم.

ذلك ما نتدارسه - بحول الله - في خمسة مجالس، هي كالتالي:



#### ١ - كلمات الابتلاء:

## 

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِةٍ وَالْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا يَجْهَرُواْ لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَرْفَعُونَ أَصَوَتَكُمْ وَالْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الّذِينَ يَعُضُونَ أَصُوتَهُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَالْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ اللّذِينَ يَعُضُونَ أَصُوتَهُمْ عِنْهُ وَلَا يَعْفِونَ أَوْلَهُمْ وَاللّهُ عَلَومَ اللّهُ وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ النّهُمْ صَمُوا حَتَى إِنّ اللّهِ الْوَلِيكَ مِن وَرَاءِ الْمُجُرَّتِ الْصَحْرَةُ ﴾ [ الحجرات: ١ - ٥ ].

### ٢ - البيان العام:

هذا باب الدخول إلى رحاب الدين القيم، ومفتاح التحلي بالإخلاص الكامل، فالمؤمن بكل قواه العقلية والفكرية إنما هو عبد لله يستخدم كل طاقاته لله والعبد لا يتقدم بين يدي سيده برأي ولا بفهم، ولا باستدراك وإنما يتقدم بين يديه بفقره وبعبديته التنفيذية، إِنْ كان عبدًا لله حقًا فلا يتصرف بشيء حتى يرد عليه الإذن من مولاه ولا يسبق الوحي بشيء من القول أو الفعل، حتى يراجع موارد النصوص من الكتاب والسنة، فإذا ورد الأمر أو النهي عن الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ولا يخرج عن دائرة الشرع قيد أنملة، ولا يميل ميلاً لهوى متبع أو لرأي شاذً؛ وإنما هو

عبدٌ يدور في فَلَكِ العبودية لسيده أُنِّي دار به.

ذلك مقتضى التوجيه الإلهي للمؤمنين، الوارد في مطلع هذه السورة العظيمة، محمولًا بصيغة النداء القوي لأهل الإيمان على الخصوص، مؤسّسًا لسياق نذارة تربوية تُشْعِرُ القلبَ بالرهبة والجلال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِيّـ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فقوله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تنبيه إلى أن الصفة التي يُخَاطَبُ بها هؤلاء إنما هي كونهم عبادًا للّه قد أقروا بوحدانية اللّه، وبنبوة محمد عليه ، فوجب أن يكونوا تبعًا لله ولرسوله في جميع الأمور. فلا سبق ولا استدراك ولا تشنج، بل هي الطاعة والتسليم للّه أولًا وآخرًا، وإلا فما معنى الإيمان؟ ذلك أدب رباني رفيع أدّب اللّه تعالى به عباده المؤمنين، فيما ينبغي أن يكونوا عليه من مقام تعبدي إزاء الوحي ونصوصه، من كتاب اللّه وسنة رسوله عليه وما يقتضيانه من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام.

ثم ختم الآية بتحذير ونذير فقال تعالى: ﴿ وَالْقُواْ اللّهَ أَنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ بمعنى وخافوا - في هذا الشأن - مقام ربّكم العظيم؛ إنه تعالى سميعٌ لكلامكم ومقالاتكم، عليمٌ بما تخفون من نيّاتكم وفيه من الوعيد والتحذير من مخالفة التنبيه الرباني المذكور، ما يردع قلب المؤمن من مجرد التفكير في محاولة ذلك وإنها لآيةٌ ترسم للعبد الصادق منهاج حياة في سيره إلى الله فتستحق لذلك أن تُتَخذ شعارًا للسائرين إليه تعالى.

ثم إن العبد الحق إنما هو من دَاخَلَهُ الحُوفُ من سيده؛ يلَا عَلِمَ عنه من عظمة سلطانه، وسَعة ملكه وملكوته وَلَا تجلى على قلبه من نور أسمائه الحسنى وصفاته العُلى؛ فَلَانَ لربه وخضع وخشع حتى إذا كان بين يدي رسوله - عليه الصلاة والسلام - شاهد فيه من مقام النبوة العظيم رسولًا كريمًا من رب كريم فتجلت عليه أحوال الرهبة والرغبة، وأشواق المحبة والسلام؛ توقيرًا وتعظيمًا لمن جاءه بالسلام من الله السلام فلا يملك قَلْبُهُ آنئذ بين يديه - عليه الصلاة والسلام - إلا أن يذعن ويخضع، ثم لا يجد من صوته ولسانه - بعد ذلك - إلا قنوتًا عميقًا وخشوعًا. ومن هنا ساق الحق تعالى هذا التأديب الثاني للمؤمنين، فقال جلَّ ثناؤه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ومن هنا ساق الحق تعالى هذا التأديب الثاني للمؤمنين، فقال جلَّ ثناؤه: ﴿ يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّذِي وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لا تَشْعُرُونَ ﴾ بمعنى: يا أيها الذين تحققوا بالإيمان لا ترفعوا أصواتكم بين يدي النبي عَلِيْتُ حتى يعلو صوتكم صوته ولا تخاطبوه على مقتضى عاداتكم في التخاطب فيما بينكم، من رفع الأصوات والتعالى بها بل أَدْخِلُوا على مخاطبتكم إيَّاه لمُسْمَة العبادة للَّه بخفض الصوت تأدبًا وتحلمًا فمن أكرمه اللَّه بنعمة مشاهدة رسول اللَّه ولُقْياه - عليه الصلاة والسلام - بَلْهَ مخاطبته ومناجاته؛ فقد نال من رحمة اللَّه وفضله ما لم ينله أحد من العالمين بعده فوجب تقدير ذلك وعرفانه؛ شكرًا لله وتأدبًا مع رسول الله وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم في سورة النور أيضًا، من قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَكَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضُاً ﴾ [ النور: ٦٣ ].

بل قد ألزم الصحابة - في المنسوخ من القرآن - تقديم بين يدي نجواه - عليه الصلاة والسلام - صدقة لإشعارهم بنعمة تفردهم بلُقياه ومناجاته عَلِيْتِي، وهو رسول الأمة بجمْعَاء، أولها وآخرها فكان حقًّا على من تفرَّد بوقت يسير من محادثته أن يتصدق للَّه بصدقة ثم نُسِخَ مُحُكْمُهَا وَلَمْ تُنْسخ حِكْمَتُهَا، بل بقيت قرآنًا يُتْلَى إلى يوم القيامة؛ لأن الأمة كلها – أولها وآخرها – في حاجة إلى هذا المعنى العظيم كما سيأتي بيانه.

كل ذلك كان في سياق تربية الصحابة - وأجيال الأمة من بعدهم - على الطاعة التامة لرسول اللَّه، وهو قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَغَوبَكُرْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَثْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ۞ مَأَشَفَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُوبَكُو صَدَقَتَتِّ فَإِذ لَرْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيَكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ المجادلة: ١٣،١٢ إ. فأنى بعد ذلك لمن يكلمه رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - أن يرفع صوته بين يديه صخبًا؟ ولو في سياق مخاصمة غيره من الناس.

ومن هنا فقد كان في مخالفة هذا الأدب من الإثم ما يحبط عمل العبد كله ويخسف بإيمانه والعياذ باللَّه إلا أن يتغمده اللَّه بالرحمة والغفران وإن الإنسان ربما استهان بذلك واستخفه مع أنه عند اللَّه عظيم؛ ولذلك قال هنا في الحجرات: ﴿ وَٱنْتُرْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ أي بما استهان من عِظَم ذنبه، وهو لا يدري أنه قد أشعل في زرعه نارًا عاصفة، فَأَرْدَتُه في لحظات رمادًا تذروه الرياح.

إنه أدب الخضوع، وإنه لِمَنْ تحلَّق به وتحقق له مقامٌ إيماني عظيم وذلك لِمَا نجح فيه من امتحان وابتلاء، فأتم فيه كلمة التقوى، وهو صريح قوله تعالى بعد مباشرة: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ فَنَوْنَ أَصَوْنَهُمْ هَا لَلْهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم اللَّهِ مَنْ فَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ مَا التعبير من وصف مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ وفي هذا التعبير من وصف معلل الحياء والتوقير لرسول الله عليه ما يزيد القلب محبة له وتعلقًا، فالغضُّ: هو الخفض برفق والعطف بلين. وهو عادة ما يُستعمل في ثني الأمور الرطبة المطاوعة كالأغصان الغضّة، وأجفان العيون، فكان في التعبير « بغضُ الصوت » أيضًا هاهنا، ما يجعل خفضه هادئًا رفيقًا لطيفًا، من غير تَكَلُف ولا تَصَنَّع وذلك منتهى الأدب والجمال فهؤلاء هم ﴿ اللَّذِينَ آمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ ﴾ أي أخلصها للتقوى وصَفَّاهَا، وجعلها لها أهلًا ومحلًا! فكان لهم من الغفران والأجر العظيم على قَدْرِ وصَفَّاهَا العظيم.

وقد رُوي أن هذه الآيات - ابتداءً من مطلع السورة - نزلت في الشيخين: أبي بكر وعمر في أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: ( قَدِمَ رَكُبٌ مِنْ بني تميم على النبي بَهِلَيْم، فقال أبو بكر في: أُمِّر ( القَعْقَاع بن مَعْبد »، وقال عمر في: بل أمِّر ( الأَفْرَع بن حَابِس »، فقال أبو بكر في: ما أردت إلا خلافي فقال عُمَر في: ما أردت خلافك! فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: فقال عُمَر في: مَا أَردتُ خلافَك! فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: في يَنَايُهُم اللَّية عَرْبُ اللَّه عَرْبُ اللَّه عَرْبُ اللَّه عَرْبُ اللَّه عَرْبُ اللَّه عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَلَى عمر في يستفهمه ) (١٠). وقال ابن الزبير: ( فما كان عمر في يستفهمه ) (١٠).

وقال ابن كثير كِلَيْهُ: (قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره عَلَيْهُ كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه محترم حيًّا، وفي قبره عَلَيْهُ دائمًا ) (٣). وهو معنى مستمر إلى الآن في علاقة المؤمن بسنة النبي – عليه الصلاة والسلام –

<sup>(</sup>۱،۲) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير للآية في سورة الحجرات.

أيضًا، كما سنفصله في رسالات الهدّي المنهاجي بحول الله.

وفي سياق ذلك نعي الحق تبارك وتعالى على الذين كانوا ينادون رسول اللَّه ﷺ من خلف بيوت أزواجه، ضاربين بذلك كل آداب الاستئذان وأخلاق الطَّوق عرْضَ الحَائِط، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَزَآءِ ٱلْحُجُزَتِ أَكُنُّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي: أكثرهم جُهَّال بدين الله، وبما يلزمهم من حقك وتعظيمك؛ ولذلك فهم لا يدركون حجم ما يقترفون من سوء الأدب، ثم أرشد تعالى إلى الواجب في ذلك، فقال عَلَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى غَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. أي: ولو أنهم انتظروا حتى تخرجَ إليهم على حسب ما يقتضيه وقتك أنت لا وقتهم هم الذين لا ميزان لهم إلا قضاء مآربهم ورغباتهم لو انتظروا لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة. ثم قال – جلُّ ثناؤه – داعيًا إياهم إلى التوبة والإنابة: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي: غفورٌ لمن تاب وأناب إلى اللَّه، رحيمٌ به أن يعاقبه بعد توبته، فله الحمد ﷺ على رحمته وغفرانه.

### ٣ - الهدي المنهاجي:

وينقسم إلى أربع رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن كمال الإيمان والإخلاص هو في كمال الطاعة، وإنما العبد الصادق يكفيه أن يعلم أن هذا الأمر قد جاء عن الله، أو صح عن رسول الله؛ ليقول: سمعنا وأطعنا وليبادر على الفور إلى الدخول في العمل، مجيبًا ربه بنداء الطاعة: لبيك اللهم لبيك.

لا يَفْتَئِت على اللَّه بقول، ولا يسبق الكتابَ والسنةَ برأى، ولا يستدرك على الشريعة بهوي، فإنما هو عبدٌ لا يُقَدِم بين يدي مولاه وسيده شيئًا من ذلك كله إلا عبديته وفقره إليه تعالى، وإن ذلك لهو الدين القيم، وإن ذلك لهو الإخلاص الكامل.

الرسالة الثانية: في الكشف عن نافذة نور من أنوار مقام سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - بما هو رسولُ اللَّه رب العالمين إلى الناس أجمعين، وأنه ﷺ أحب الخلق إلى اللَّه وأقربهم إليه العبد الشكور، الشافع المُشَفَّع، وحامل لواء الحمد يوم القيامة، إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الناس أجمعين. آتاه اللّه الكتاب الكامل، وأرسله بالرحمة والهُدى والنور إلى العالمين كل العالمين رفعه الله إلى أعلى مقام في الدنيا والآخرة، مقام ما أدركه نبيّ مُرْسَلٌ ولا مَلَكُ مقرَّب! أحاطه الله بسياج التوقير والتعظيم، وجعله في جواره الأمين؛ حتى كان مجرد صوت يرتفع بحضرته - عليه الصلاة والسلام - غير مُراع لمقام النبوة العظيم كفيلًا بأن يخسف بصاحبه في غيابات جهنم ومن ثَمَّ فإن حبه عَيْقَ هو الباب إلى محبة الله ورضاه، والتعرف عليه جلً جلاله وعلاه.

فيا قلبي الجهول ماذا تعرف عن رسول اللَّه؟ ألا فابحث عن نبيك يا صاح وتعرف عليه حق المعرفة، عسى أن تنال من محبته نورًا تسلك به إلى اللَّه! فمحمد هو سراج الأمة المشرق بالهدى في سمائها أبدًا، وإنما الخاسر هو من لم يتلق شعاع النور في يَتأَيُّها النِّيِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْدِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْكِدًا ﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْكِدًا ﴾ وَيَشِرِ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾ [ الأحزاب: ٥٠ - ٧١].

الرسالة الثالثة: في أن خضوع القلب لتوجيهات النبي على والانقياد لسنته - ميزان دقيق من موازين الصلاح والتقوى في تقويم النفس وتهذيبها. وهو ضرب من الابتلاء في مسلك السير إلى الله تعالى؛ حيث تَعْرِضُ للعبد أهواء البدع مما يُزيَّنه الشيطان على أنه عبادة مخصوصة أو سر من الأسرار تلبيسًا على جهال العباد، فيستدرجهم بذلك إلى مخالفة السنة والارتكاس في حمأة البدع والمنكرات؛ فتحبط أعمالهم وهم لا يشعرون فلا مَسْلك دون مسلك رسول الله، كما لا صوت فوق صوت رسول الله.

الرسالة الرابعة: في أن الأدب مع أهل الفضل من العلماء الأتقياء والمربين الحكماء الذين وقفوا حياتهم لخدمة الدين تعليمًا ودعوة - يقتضي التوقير والاحترام. سواء في مخاطبتهم أو في طَرْقِ أبوابهم ومراعاة أوقاتهم؛ لما في ذلك من مصحلة عامة للمسلمين. كما أن خدمة العالم الرباني الذي وهب أوقاته لله هي من خدمة الدين؛ لأنه لم يَعُدْ مجرد شخص جزئي من المسلمين، بل صار شخصًا معنويًّا تجتمع فيه كثير من مصالح الأمة، فالخادم له إنما هو خادم للأمة.

### ٤ - مسلك التخلق:

ومسلك الفوز في ابتلاءات هذه الكلمات العظيمة راجع إلى مكابدة خُلُقين اثنين

## بما يلزم لهما من أعمال:

أولهما: التعرف إلى الله وعلى مقامه العظيم؛ بمداومة النظر في كتابه تلاوة وتدبرًا، وخصوصًا ما تعلق منه بآيات الخلق والتقدير، والرعاية والتدبير، والإحياء والإماتة، وسائر شؤون ربوبيته ومقتضيات إلهيته، وما تعلق بذلك كله من أسمائه الحسنى خاصة، فإنها مفتاح عظيم للتعرف إلى الله ومحبته، كما يكون ذلك بمداومة النظر في كتاب الكون ومشاهدة آيات الله فيه، والتفكر في جمال خلقه ودقة صنعه، وسَعَةِ مُلكه وعظمة سلطانه، ومشاهدة تجليًات أسمائه الحسنى في مسيرة الكون كله أرضه وسمائه، وفي معارض تحولات الملكوت ما بين أزمنته وفصوله، ومنازل أفلاكه وكواكبه، فإن في ذلك ما يملأ القلب رَغَبًا ورَهَبًا، ويزيده تقربًا إلى الله تعالى ومعرفة به.

والثاني: الاقتراب من رسول الله على أكثر وأكثر، والتعرف إليه عن قرب، ومعاينة أحواله وشمائله معاينة روحية، فكثير منا يظن أنه يعرف رسوله على وهو في واقع الأمر لا يعرف عنه شيئًا. فإنما تكون معرفة سيدنا محمد – عليه الصلاة والسلام – معرفة حقيقية عندما يجد المؤمن محبته مشخصة في قلبه، يعيش مع أحواله وخصاله ليله ونهاره وإنما يؤتى المرء هذا المقام – بعد صدق الطلب وصفاء القصد – بإدمان مطالعة سيرته، والتحقق من صفاته وشمائله، وتتبع أخبار هَدْيه في خاصة نفسه، ومقام عبادته لربه، ومعاملته لأصحابه في، ومعاشرة كل أخلاقه والاقتراب منها من خلال كتب شمائله وسيرته؛ حتى تكون كلما ذكرته أو ذُكِرَ عندك كأنك تراه ويكون لك من محبته والشوق إليه ما يجعل لسنته في قلبك توقيرًا وتعظيمًا.

فإن هذا وذاك كفيل - إن شاء الله - بترقية العبد إلى مقام الاستجابة لله، وتلقي رسالاتِ هُدَاهُ في شأن طاعته جَلَّ عُلاه، وطاعة رسوله عَلِيَّتُم والتخلُّق بما يلزم لذلك من معاني العبدية الخالصة له تعالى، وبما يلزم من الأدب في حق رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك هو مسلك النجاة لمن وفقه الله. جعلني الله وإياك من أهله.

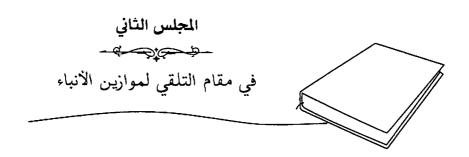

#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَنَبَيْنُواْ أَن نَصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لَعَنَمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لَعَنَمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَ اللَّهُ وَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوفَ وَالْفِصْيَانَ أَوْلَئِكُ اللَّهُ مَا الرَّشِدُونَ ۞ فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٦ - ٨]. والميان العام:

هذه قاعدة من أعظم قواعد الاجتماع البشري في الإسلام في مراعاتها سلام المجتمع وأمنه وسكينته، وفي الإخلال بها الخراب كل الخراب، ذلك أن كثيرًا من الفتن والمفاسد إنما سببها عدم التثبت في نقل الأخبار، وعدم التريث في تلقي الأنباء، ثم التسرع في اعتماد مقتضياتها من الأحكام والتصرفات دون تمحيصها، فهذه القاعدة صِمام أمان يحمي المجتمع الإسلامي من ضرر الإشاعات الكاذبة، ويقطع دابر القيل والقال ويحمي الأسرة من الأقاويل الباطلة، ويحمي العلاقات الإنسانية من التفكك والانفصال، كما يحمي العقول والقلوب من تلقي كل ما ترمي به وسائل الإعلام اليوم من أنباء مُضَلِّلة! مهما أوتيت تلك الوسائل من حنكة في إخراج أخبارها، ومن دقة في صناعة صورها، فكل هذا وذلك يعرضه المؤمن على هذه القاعدة النقدية الصارمة: التُبَيُّن وإن تسليطها على الأقاويل والإشاعات لأشبه ما يكون بما لعصا موسى من الأثر على التخييلات السحرية الباطلة ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ ما يكون بما لعصا موسى من الأثر على التخييلات السحرية الباطلة ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ ما يكون بما لعصا موسى من الأثر على التخييلات السحرية الباطلة ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ ما يكون بما لعصا موسى من الأثر على التخييلات السحرية الباطلة ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ المَاسِمِ المَاسِمِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدُ المُن المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ فَلَلْ هَا المُعَلِّدُ وَلَّدُ عَلَيْ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ فَعَلَّدُ عَلَيْ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ فَالَقَانِ فَالْقَانِ فَعَلَّدُ عَلَيْ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ فَعَلْهُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ فَاللَّهُ المُعَلِّدُ المُعْلِيْنُ المُعَلِّدُ المُ

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [ الشَّنراء: ٥٠]

وعلى هذا الأصل العظيم نشأ في الإسلام علم كامل، هو من أجَل العلوم وأدقها ألا وهو علم أصول الحديث بما يتضمنه من علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وغيرهما من علوم النقد الحديث وقضاياه، فِيمَنْ تُقْبَل روايتُه ومن تُرَدُّ وهذه ثقافة – في الحقيقة، ليست مقتصرة - من حيث الديانة - على علماء الحديث، بل هي أخلاق إسلامية عامة وجب أن يتحلى بها المؤمن أنَّى كان؛ ولذلك كان الخطاب هاهنا لعموم المؤمنين، بما لهذا النداء الذي ابتُدِئَتْ به الآية من شمول واستغراق: ﴿ يَتَأْنِهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

فاللُّه ﷺ يأمر المؤمنين – كل المؤمنين – بالتثبت في تلقي خبر الفاسق ليُحْتَرَزَ منه، والفسق هاهنا ليس مقصورًا على المعنى الخلقي فحسب، بل هو بمعناه اللغوي العام أي بمعنى: الانحراف عن الحق مطلقًا، ولو كان ذلك بطريق الخطأ والوهم، كما هو مفهوم من سبب نزول هذه الآيات. وهو متضمن لمعنى الانحراف الخلقي وانخرام العدالة من باب أولى وأحرى، فقد ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في ( الوَلِيْد بن عُفْبة بن أبي معيْط ) حين بعثه رسول اللّه مِرْالِيْم على صدقات بني المصطلق بعد غزوتهم. فكانت له معهم قصة عجيبة خلاصتها أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي سيد بني المصطلق على قال: قَدِمْتُ على رسول الله على فدعاني إلى الإسلام، فدخلتُ فيه وأقررتُ به، ودعاني إلى الزكاة فأقررتُ بها، وقلت: يا رسول اللَّه ترسل إليَّ رسولًا إبان كذا وكذا؛ ليأتيك بما جمعتُ من الزكاة. فلما جمع الحارثُ الزكاة وبلغ الإبَّانُ، احتبس عليه الرسولُ ولم يأته، وظن الحارث أنه قد وقعت عليه سَخْطَةٌ من اللَّه تعالى ورسولِه، فدعا قومه فقال لهم: إن رسول اللَّه عِلِيَّتُم كان وقَّتَ لَى وقتًا يُرسل إليَّ رسولَه؛ ليقبض ما عندي من الزكاة، وليس من رسول الله عِلَيْ الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سَخَطِه، فانطلِقُوا بنا نأتي رسول اللَّه عِلَيْهِ، وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد بعث إليه الوليد بن عُقبة بن أبى معَيْط، فلما سار هذا حتى بلغ بعض الطريق رأى جمعهم، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فرجع إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلى، فغضب رسول اللَّه ﷺ، وبعث البَعْثَ إلى الحارث ﷺ. وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البَعْثَ، قالوا: هذا الحارثُ فلما غشيهم الحارث قال لهم: إلى من بُعثتم؟ قالوا: إليك! قال: ولِمَ؟ قالوا: إن رسول الله عَلَيْتُهُ بعث إليك الوليدَ بنَ عُقْبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال ﷺ لا والذي بعث محمدًا ﷺ بالحق ما رأيته بَتَّةً ولا أتاني! فلما دخل الحارث على رسول اللَّه قال له ﷺ: ﴿ منعتَ الزَّكَاةَ وأردت قتل رسولي ، قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني! وما أقبلتُ إلا حين احتبس عليَّ رسولَ رسولِ اللَّه ﷺ، وخشيت أن يكون ذلك سَخْطَةً من الله تعالى ورسوله قال: فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوٓا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيثُمْ حَكِيثُمْ ۞ ﴾ (١).

وهذا التوجيه الرباني العظيم متفرع عن توجيه مفتتح السورة القاضي بعدم التقديم بين يدي اللَّه ورسوله. وهو قاض بعدم التسرع في إصدار الأحكام بناءً على أخبار لم تثبت حقائقها بدليل صحيح فيكون من عواقب ذلك كله الندم على التصرفات الهوجاء من الظلم للناس أو الاتهام لهم بغير حق! ما يكون سببًا في الفتن والعداوات والاقتتال؛ ومما يؤدي إلى تمزيق نسيج المجتمع، وتفكيك وحدته وانسجامه، وهو من أعظم المفاسد في الإسلام؛ ولذلك وجب رد كل خبر أو إشاعة إلى مقاييس الوحي، وإلى موازين الشريعة، فما صح في منطقها قُبلُ وإلا فلا.

ومن هنا أمر اللَّه ﷺ المؤمنين أن يذكروا أن فيهم رسول اللَّه، بما هو مُبَلِّغ عن اللَّه، أي بما هو صلة بين السماء والأرض؛ تنبيهًا إلى أن صلاح الناس إنما يتم بالتقيد بمقاييس الرسالة في تَلَقِّي أخبارهم وأنبائهم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإَعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَنِيرِ مِنَ ٱلأَمْمِ لَمَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِبْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْمِصْيَانَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلزَّسِْدُونَ ﴾ أي اعلموا أن بين أَظْهُرِكُم رَسُولَ اللَّه، فعظَّمُوه ووقُرُوه، وأطيعوه، وأن سُنَّتِه باقية فيكم إلى يوم الدين فلا تقضوا في أي شيء من أموركم العامة والخاصة دون إذنه واتبعوا ما أرشدكم إليه من الهدى، فإنما هو ناطق بالحق مسدَّد بالوحى. ثم اصبروا على ما أمركم به ولو خالف أهواءكم! فهو أعلم بمصالحكم. ولو أنه أطاعكم فيما تشتهون؛ لأدى ذلك

<sup>(</sup>١) أخرج القصة الإمام أحمد، وابن أبي حاتم، والطبراني، عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي كله. كما رواها أيضًا ابن جرير الطبري عن أم سلمة رتيليُّهَا.

إلى فساد كبير، وإلى إلزامكم ما لا تطيقون من الحرج والعَنَتِ! واللَّهُ - جلَّ ثناؤه -رحيم بكم؛ فحبب إليكم اتباع النبي ﷺ بما حبب إليكم من الإيمان وزيَّنه في قلوبكم، وبما بَغِّضَ إليكم من الكفر والفسوق وهو كبائر الذنوب، والعصيان وهو جميع الخطايا والآثام مهما دقت وصَغُرت. فكنتم بذلك من الراشدين، أي من الذين قد آتاهم اللَّه رُشْدهم وهُدَاهم. وأيُّ رُشْدٍ يكون دون الإيمان باللَّه ورسوله؟ ثم أيُّ ضلالٍ أبعدُ من الكفر بهما والعياذ باللَّه؟ ولهذا قال بَعْدُ مباشرةً: ﴿ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهُ وَنِعَـمَةٌ ﴾ [ الحجرات: ٨ ] بيانًا منه تعالى أن الرُّشْدَ الإيماني هو النعمة الكبرى والفضل العظيم الذي يناله العبد من ربه. فمن أكرمه اللَّه به فقد نال كل شيء ومن حرمه إياه فقد خسر كل شيء.

وإن هذه الكلمات لمن العلوم الربانية الرفيعة، ومن الحِكُم الرحمانية الغالية التي أنزلها اللَّه في كتابه؛ هدَّى لمن أكرمه اللَّه تعالى بتلقي أنوارها، وكشف له الحُجُب عن إبصارها، فتخلق بها وصار من أهلها؛ ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وينقسم إلى خمس رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن الثقافة النقدية في التلقى والأداء هي من مقتضيات إيمان المؤمن لا يكمل إيمانه إلا بها! وأن نقل أخبار الفساق مع العلم بأحوالهم يعتبر من خوارم المروءة ومن نواقص الأخلاق. كما أن التصديق بكل ما يُلْقَى على النفس من أخبار وإشاعات هو من أسوأ أنواع السفه وأسوأ منه المشاركة في نشرها بين الناس.

الرسالة الثانية: في عدم التسليم لكل ما تُلقيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أخبار وتحليلات! وكذلك عدم التصديق بكل ما تموج به شبكات الإنترنت من إشاعات. فكثير من هذا وذاك هو عبارة عن صناعة إعلامية يتم إخراجها بصورة توجه الوجدان الإسلامي توجيهًا مغرضًا؛ ليتخذ مواقف غير سليمة من القضايا العالمية والإقليمية أقل ما ينتج عنها قلب ميزان الأولويات في العمل والإصلاح، ناهيك عن استصدار الأحكام الخاطئة على الناس، وتَلَقّي التصورات المنحرفة عن

القضايا والمؤسسات.

فالإعلام اليوم هو سحر العصر دوره هو كدور سَحَرة فرعون تمامًا: التخييل والتدجيل، وقلب الحقائق والتصورات؛ حتى ليُخيل للرائي أنها الحقيقة تسعى إنه يقوم على صناعةٍ دقيقة، وتقنياتٍ عالية، وفنِّ رهيب! سواء في التصوير، أو الإخراج، أو العرض، أو التأخير، أو التقديم، أو التوقيت، أو التضخيم، أو التقزيم، أو الإعمال، أو الإهمال، حتى إنه قد يجعل بعض الحق هو كل الحق! كما يجعل بعض الباطل هو كل الباطل، بل يقلب الحقيقة قلبًا، فيجعل الحق باطلًا والباطل حقًّا! ويصور النقطة الصغيرة السوداء الواقعة في البقعة الكبيرة البيضاء، فيعرضها معزولة عن بياضها؛ حتى يُخَيِّل للناس أن الحادثة كلها سوداء! والعكس بالعكس أيضًا، فالإعلام اليوم حرب يومية رهيبة مَن دخلها بغير سلاح نقدي كان من الهالكين.

ذلك غالب حاله، وقليلٌ منه الصدوق فلا يَتَلَقَّى خبرَه وتحلَيلَه بارتياح كامل إلا جهول.

الرسالة الثالثة: في وجوب استشارة الشريعة في كل شيء، وعرض جميع المعلومات - مهما كانت مصادرها محترمة - على ميزانها.

فلا عصمة إلا لرسول الله، ولا قداسة إلا لكتاب الله. وإن ذلك لهو من تمام مقام العبودية، ومن كمال منازل التوحيد والإخلاص، وأن المؤمن المتصف بهذه الخصال محفوظٌ – بإذن اللَّه – في كل أمره، مُسَدَّدٌ بنور اللَّه في كل خَطْوهِ وتصرفه.

الرسالة الرابعة: في أن اعتماد الأخبار غير الثابتة وتصديق الإشاعات الرائجة، لإنجاز الأعمال واستصدار الأحكام وبناء التصورات، مؤدِّ إلى ضررٍ كبير على النفس في علاقتها بنفسها وفي علاقتها مع الآخرين، كما أنه مؤدِّ بالجماعات الواقعة في إثمه إلى الدخول في مسالك الضيق والحرج وإلزام الناس بما لم يُلزمهم اللَّه به، ولذلك كان على الدعاة خاصة أن يتصفوا بالحذر الشديد في التلقى للأخبار كما في البلاغ. وأما مخالفة ذلك فهو هلاك لهم ولمن تَبعهم من مُقلِّديهم وربما أحدثوا بسبب ذلك من الفتن ما يحرق الأخضر واليابس! فيبؤون بإثم لا تكاد تنقطع جريرته.

الرسالة الخامسة: في أن من تمام رشد المؤمن توظيف معطياته الإيمانية، ومقاييسه الشرعية، في نقد أخبار الكفرة والفُسّاق وسائر العصاة، والتثبت في قبول أخبار أهل

الغفلة من بعض المتدينين، وأن التحلي بتلك الأخلاق العالية هو من أكبر نعم اللَّه التي أنعم بها على عباده المؤمنين. ولا رُشْدَ في الحقيقة لمن فاته ذلك، مهما أبدى للناس من دهاء وذكاء.

### ٤ - مسلك التخلق:

أما بلوغ هذا المقام الخلقي العالى فإنما يكون بتربية لطائف القلب، وتزكية بصائره الإيمانية باتباع الشنة والتقيد بمنهاجها؛ لاكتساب أخلاق الحِلْم والتأنِّي. وكذلك بمجاهدة النفس؛ للتخلص من نوازغ الأهواء، والتحكم في شهوة الكلام عند التعرض لفتن الأخبار والأنباء، فإن لعموم الأخبار - تَلَقِّيًا وأداءً - لشهوات! من استجاب لها أورَدَتْه موارد الهلاك.

أما تقوية عزيمة النفس لضبط الخواطر واللسان فيكون بالاجتهاد في إخلاص العبادة لله، وتمحيص مداخل الشيطان في كل الأعمال؛ تصفيةً لكل خَطْرَة، وتفريدًا للمعبود في كل خطوة؛ عسى أن ينال العبدُ بذلك محبة اللَّه له، فيجعلَ له نورًا يبصر به مسلك الهدى في الظلمات، وفُرقانًا تُميزً به الحقُّ من الباطل عند اختلاط الحق بالمتشابهات؛ إذ الحرص على مراجعة الشريعة في كل شيء، واستخارة اللَّه تعالى قبل أي شيء، كل ذلك وما في معناه من الأسباب التي تُعَرِّضُ العبد لنعم الله وفضله، مما يجعله سبحانه في قلبه من البصائر والأنوار.

فمحبة العبد لحقائق الإيمان، وتعلق القلب بأعمال الإسلام، كل ذلك مُؤْذِن بمحبة الله تعالى للعبد، وإكرامه بمقام الولاية الذي هو قمة الفرقان الفاصل ما بين الحق والبهتان. كما هو نص الحديث القدسي الذي يرويه سيدنا محمد عليه عن ربه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لي وَلَيًّا فقد آذَنْتُهُ بالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرُّب إِليَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذِّي يُنبِصُرُ بِهِ، وَيَدِهِ التي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ التِي نَمْشِي بِهَا، وإنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلِئَنْ اسْتَعَاذَنِي لأعِيذَنَّه » (١). فمن كان للَّه كان اللَّه له! ومن كان هذا شأنه فإنه لا يضل بنبأ ولا يشقى بعمل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

## المجلس الثالث

في مقام التلقي لموازين العدل والإصلاح وحقيقة الأخوة في الله



#### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ وَإِن طَآمِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَنَـٰتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّذِي تَبْغِي حَتَى تَفِيّ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلَمُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلَمُوا أَلِنَ ٱللَّهُ لَعَلَمُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيَكُو وَاتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ يُحِبُ ٱلمُقْسِطِينَ ۞ إِنَمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيَكُم وَاتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ المحجرات: ٩، ١٠].

### ٢ - البيان العام:

منهاج الاحتياط والتثبت كفيلٌ بحفظ المجتمع من الفتن، ولكن الإنسان - فردًا وجماعةً - قد يغفل عن المنهاج؛ فيبتلى بنتائج غفلته خصامًا وشنآنًا قد يصل إلى حد الاقتتال، ومن هنا جاء القرآن الكريم - بعد إيراد قواعد الوقاية - بتفصيل أساليب العلاج فوصف خطوات السعي بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين. فقال تعالى: ﴿ وَإِن طَاآبِفَنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱفّنَنَالُوا فَأَصَلِحُوا بَيّنَهُمَا ﴾.

وقد أخرج الطبري بسنده - في سبب نزول هذه الآيات - عن أنس الله قال: (قيل للنبي عَيِّلِيَّةِ: لو أتيتَ عبدَ الله بن أُبَيِّ؟ [ رأس المنافقين ] فانطلق إليه وركب حمارًا، وانطلق المسلمون، وهي أرض سبخة، فلما آتاه رسول الله عَيِّلِيَّة، قال [ أُبَيِّ ]: إليك عني، فوالله لقد آذاني نَتْنُ حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لنتن حمار رسول الله عَيِّلِيَّة أطيب ريحًا منك قال: فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللَّه بنِ أُبَيِّ رجلٌ من قومه، وغضب لكلُّ واحد منهما أصحابه [ من المسلمين ] قال: فكان بينهم ضرب بالجريد

والأيدي والنعال! فبلغنا أنه نزلت فيهم: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصّلِحُواْ بَيْنَهُمُأ ﴾ الآية ) <sup>(۱)</sup>.

وذكر لذلك روايات أخرى منها ما رواه بسنده عن الشُّدِّي ( قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها « أم زيد » تحت رجل، فكان بينها وبين زوجها شيء [ يعني: من الخصومة ]، فرقًّاها إلى عُلَيَّة [ أي حبسها بها ]، فقال لهم: احفظوا [ يعني: لقومه ] فبلغ ذلك قومها فجاءوا، وجاء قومه، فاقتتلوا بالأيدي والنعال! فبلغ ذلك النبي ﷺ فجاء؛ ليصلح بينهم. فنزل القرآن: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأُصِيلِحُوا بَيْنَهُمَأً ﴾ الآية ) (١).

وقد سمى الله المقتتلين في الآية « مؤمنين » رغم حصول الاقتتال وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن المسلم لا يُكفُّر بالمعصية وإن عَظَمَت، وقد ثبت أن رسول اللَّه ﷺ خطب يومًا، ومعه على المنبر الحسن بن على ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللهِ مرة، وإلى الناس أخرى ويقول: « إن ابني هذا سيد، ولعل اللَّه تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (٣) فكان كما قال عَلِيْجٍ؛ حيث أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق، بعد الحروب الواقعة بينهما منذ مقتل عثمان ﷺ وقطع الحسن رفي الله الله الله الفتن. فَسُمِّي ذلك العام بعام الجماعة.

ومن هنا يتبين أن واجب المؤمن عند وقوع الفتنة بين المسلمين: إما أن يسعى إلى الصلح بينهم، وإما أن يعتزل الطوائف كلها فذلك هو الأسلم له، ذلك أن الدم الإسلامي حرامٌ وهو نص الحديث النبوي الصحيح: « لا تحاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَصُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبِغ بعضُكم على بيع بعض، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إِخْوانًا المسلمُ أُخُو المسلم، لا يُشلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ ولا يحقره، التَّقوى هاهنا – وأشار إلى صدره – بحسب امريّ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كُلُّ المسلم على المسلم حرامٌ، دَمُهُ ومَالُه وعِرْضُه » (1) والقرآن الكريم - قبل ذلك - قد حذر من إهدار دم المسلم أشد

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ( ١٢٨/٢٦ ). وهو وارد في الصحيحين مجملًا.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: (١٢٨/٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عن أبي بكرة د.

<sup>(£)</sup> رواه مسلم.

التحذير، بحيث يود المسلم لو يُخْطِئ في العفو خيرٌ له من أن يُخْطِئ في العقوبة والانتقام، قال ﷺ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ ا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَامُ وَأَعَدُّ لَهُم عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [ انساء: ٩٣ ] ومن هنا كان الصلح بين المتخاصمين من المسلمين واجبًا شرعيًا لا تبرأ ذمتهم منه حتى يحققوه، وكان الإصلاح واجبًا على من شهد خصومتهم من إخوانهم، لا تبرأ ذمتهم منه حتى يحققوه.

فإنَّ كان للجماعة المؤمنة سلطانٌ وجب على ذلك السلطان حمل المتخاصمين على الصلح حملًا، فإذا تَلكأت إحدى الطائفتين واستكبرت عن الصلح بغيًا وعدوانًا؛ وجب عليه قتالها حتى تفيءَ إلى أمر اللَّه بالدخول في السلم العام مع المؤمنين حتى إذا وضعت الطائفة الباغية سلاحها واستسلمت، وجب آنفذ فصل الخصومة بين المتخاصمين على موازين العدل والقسط؛ لأن ذلك العدل هو وحده الذي يقطع دابر الخصومة، فلا تشتعل نار الفتنة من جديد. ومنع الظلم هو من أهم وظائف السلطان المسلم. وقد ثبت في الصحيح قول النبي ﷺ: ﴿ انْصُرُ أَخَاكُ ظَالمًا أو مظلومًا » قيل: يا رسول اللَّه أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال عَلِيْتُم: « تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه » (١٠).

ثم قرر تعالى القاعدة الأصل في طبيعة الاجتماع البشري الإسلامي، وبين تعالى بأسلوب الحصر والتوكيد أنه مجتمع الأخوة، بما لهذه العبارة من دلالةٍ إيمانية، ومن معنى روحي عميق، وأن العلاقة التي يجب أن تسود بين المؤمنين – بما هم مؤمنون باللَّه واليوم الآخر – إنما هي الأخوة لا غير؛ وكأن من انخرم له شيء من عقدها قد انخرم له جزءٌ من إيمانه فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ فوجب أن يستمر منهاج الإصلاح على هذا الأساس الإيماني العظيم؛ إذ به تستمر الحياة الإيمانية المباركة، وتتنزل على المؤمنين الرحمات، من سكينة وتعايش سلمي أخوي قائم على أواصر المحبة والتواد والتعاطف والسلام.

وإن المسلمين اليوم - رغم أنهم لا يستفيدون من هذه الآيات إلا قليلًا - يجنون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أنس، ومتفق على مثله عن جابر.

من بركاتها سلامًا نفسيًّا واجتماعيًّا عجيبًا! لا يعرفه إلا من شهد ما عليه المجتمع الغربي، من شقاء نفسي وانعزال نَكِد، مَزَّقَ كل فضيلة وقضى على كلِّ رحمة! بما أَشْرِبَ من أنانيات تَكْفُرُ بالآخر مهما كان! ولو كان أخاه أو أمه وأباه، ولقد صدق رسول اللَّه ﷺ إذ وصف مجتمع المؤمنين بما وصفه به من مُثُل عليا وقيم راقية، لا تتحقق إلا في المؤمنين فقال - عليه الصلاة والسلام - في حكمته البالغة: « مَثَلُ الْمُؤْمِنينَ في تَوَادُّهِمْ وتَرَاحُمْهِم وتَعَاطُفْهِم مَثَلُ الجَسِدِ، إذاَ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِوُ الجَسدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى » <sup>(١)</sup> وإنما ذلك زهرة يانعة، وثمرة طيبة من ثمار الرحمة المنزلة من اللَّه ﷺ بمقتضى التصالح الإيماني الكريم الواقع بين عباده، والمبنى على جمال التقوى وخضوع القلب إلى حكم الله، كما هو مقتضى قوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ الحجرات: ١٠ ].

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وأما الهدى الوارد في هذه الآيات فيمكن تلقيه عبر الرسالات الست التالية: الرسالة الأولى: أن الاقتتال بين المؤمنين خطأ شنيع، فالدم الإسلامي يجب حَقْنُه وحفظه مهما كانت طبيعة الظروف. وإنما المؤمن الصادق هو الذي لا تتلاعب به ريح الفتن والأهواء أنَّى هَبَتْ، وهو الذي يستعظم دم أخيه المسلم، ولا ينخدع بتأويلات باطلة واستدراجات شيطانية قاتلة، فلا يلطخ يده ولا لسانه ولا قلبه بدم مسلم.

الرسالة الثانية: في أن الإصلاح بين المؤمنين واجب كفائي، لا بد أن يقوم به بعض المسلمين وإلا أثِمَ جميعُهم، فحكمه قد تعلق به أمرٌ صريح من القرآن الكريم كما هو واضح في الآية موضوع الْمُدَارِسَة: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ ﴾ ومن هنا فإن عدم بذل أي جهدٍ للإصلاح هو - على من شَهدَ التنازع والخصام، وتَعَيَّنُ في حقه الإصلاح - زَلة قبيحة وجبت التوبة منها والاستغفار.

الرسالة الثالثة: أن رفع المظالم واجبٌ على السلطان باستعمال سلطانه، وعلى غيره من أهل العلم ومن لِحَق بهم الدعوة إلى ذلك. والسلطان المسلم هو المُكلِّف وحده شرعًا بمدافعة الطائفة الباغية بالقوة. ولا يجوز قتالها إلا بعد بذل جميع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

مساعي الإصلاح السلمي، واليأس من نجاعتها، وبعد الاستيقان من تَعَنُت الطائفة الباغية، وإصرارها على إشهار الحرب على الأمة، ومن علامات البغي في الطوائف هو: رفضها النزول عند مقتضيات الصلح بين المؤمنين، ورفضها الاحتكام إلى كتاب اللُّه وسنة نبيه عَلَيْلَةٍ.

الرسالة الرابعة: أن العدل دواء ناجع لكل شنآن، كما أن القسط يستدر محبة اللَّه لعباده ونصرته لهم.

ولذلك كان العدل من أصول الاجتماع العمراني في الإسلام. وقد تواترت الآيات والسنن بالأمر به في كل الميادين والمجالات على الإطلاق والعموم. فهو عبادة من أرفع العبادات، كما أن تركه من أشد الكبائر في الدين، وقد صح حديث رسول الله عِيَالِيْهِ فيما يرويه عن ربه: « قال اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلَم على نفسى وجعلته محرمًا بينكم؛ فلا تَظَالَمُوا » (١).

الرسالة الخامسة: أن الأخوة مقام إيماني رفيع، واجب على كل مسلم أن يتحقق به تجاه كل المؤمنين وأن يجاهد نفسه لإخراج ضغائنها وأحقادها تجاههم. فكل من شَهد ألا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وخضع لمقتضياتها وجبت له الأخوة قال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اَلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْمْ فِي اَلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ أَلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١]. وهذا مقامٌ لا ينال إلا بمجاهدة حقيقية للنفس؛ ولذلك كان دعاء الصالحين: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ [ الحشر: ١٠ ].

ولا شك أن تحقيق ذلك عمليًا على المستوى الاجتماعي لا يكون إلا بالتنازل عن كثير من الحقوق تجاه المؤمنين، والصبر على حماقات بعضهم وجهالاتهم، ممن يثير بتصرفاته الهوجاء الحنق والغيظ والغضب فعلًا ومن لم يُرَوِّض نفسه على استيعاب مثل هذا والصبر عليه؛ خسر ذلك المعنى الإيماني العظيم، ولم يذق من حلاوته شيئًا وليس عبثًا أن مدح الله تعالى بذلك عباده المتقين من أهل مقام الإحسان، في قوله جل ثناؤه: ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْنِفِرَةِ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

أُعِدَّتَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ الَّذِينَ شَفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلطَّهَرَآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّـَاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢، ١٣٤]. وفي مثل هذا أيضًا قال ﷺ : ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِتَةَ ادْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيدٌ ۞ وَمَا يُلَقَّنَهَآ ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَّرُواْ وَمَا يُلْقَنَهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴾ [ نصلت: ٣١، ٣٥ ].

الرسالة السادسة: في أن مسلك الاستدرار للرحمة وطلب الفرج من الرحمن، عند اشتداد الكرب على المستوى الاجتماعي والمعيشي إنما ينفتح بابُه للعبد بتحقيق التراحم وتعميق التواد بينه وبين المؤمنين. فذلك من أسباب نزول الرحمة الإلهية بالأمة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ﴾ وقد ثبت ضمان ذلك في الحديث النبوي الصحيح، من قوله عليه: « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء  $^{(1)}$ .

فمسلك الرحمة إنما هو الرحمة، وهو معنى عظيم في الدين والدعوة جميعًا. فما من دعوةٍ قامت على الرحمة إلا وكتب الله لها النجاح والقبول وبارك فيها، وما أخطأت ذلك دعوةٌ أو جماعة إلا فشلت وخسرت، وهذا مقامٌ إيماني من الحكمة الربانية رفيع، مَنْ فاته فاته خيرٌ عظيم، بل يُخشى عليه أن يكون من الهالكين.

### ٤ - مسلك التخلق:

أما المسلك العملي للتخلق بمقام الأخوة الإيمانية فهو مُنْبَنِ على شرطين أساسين هما: - أولاً: التخلص من الأنانيات ومعالجة مرض تمجيد الذات، وداء تعظيم النفس وتنزيهها، وذلك بترويضها في خلواتها وجلواتها على مشاهدة عيوبها، واكتشاف نقائصها الكثيرة في حق الله. ثم معالجتها بمشاهدة مقامات أهل المنازل السابقين، من الصحابة والتابعين، والأئمة الصدِّيقين، وسائر الربانيين عبر التاريخ.

وما كان لهم جميعًا من سَبْق في مقامات الإيمان، وما استهروا به من كمالي وزهد عالِ، ومن لَوْم شديدٍ للنفس، ومحاسبة دائمة لها على دقائقها فتجعل لنفسك

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، عن ابن عمرو. وصححه الألباني، حديث رقم: (٣٥٢٢) في صحيح الجامع.

برنامجًا عمليًا من جلسات التفكر والتدبر الفردي موضوعه الرئيس: النظر في علل نفسك التي بين جنبيك؛ سيرًا على هذا الطريق ثم محاولة اكتشاف دوائها الشافي عند مناجاة الرحمن وتلاوة القرآن، خاصةً لحظة التهجد به ليلًا فلعلك آنئذ تجد آيتك التي تنقذ حياتك من مخالب نفسك الأمارة بالسوء.

- ثانيًا: التعلق بالآخرة والنظر الدائم إلى فناء الحياة الدنيا، ومعلوم لدى الصالحين أن الخلوات الفردية التفكرية – بليل أو نهار – من أعظم الوسائل المحققة لذلك فانظر إلى الأيام كم سلخت من عمرك وانظر إلى ما ضيعت من أعوام الشرود عن طريق اللَّه، ثم انظر إلى نعمه سبحانه وحقوقه العظيمة على العباد وإلى ضآلة ما أنجزت في طريقه تعالى من أعمال، انظر إليها عملًا عملًا وتفحصها بدقة؛ أيُّ شيء منها خَلُصَ للُّه وحده حقًّا، ولم يثلمه تسميع ولا رياء؟!

فوا حرَّ قَلْبَاهُ عليك يا نفسي الجاهلة المغرورة كيف تمجدين ذاتك وتزكين أعمالك، وها أنت تنامين الليالي الطويلة الثقيلة، ميتة الإحساس، جامدة الشعور؟! كيف؟ وهؤلاء المؤمنون الكُمَّلُ الذين شاهدوا حقائق الإيمان، قد أفزعتهم ذنوبهم؛ فقاموا للَّه مَثْنَى وفرادى ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [ السجدة: ١٦ ]. فالبِدَار البِدَار قبلَ خرابِ الدِّيار.

## المجلس الرابع

في مقام التلقي لحقوق الأخوة في الله ولجمال التعارف الروحي في ذاته جل علاه



### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ فَوْمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن فَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِلْمَ الْفُسُوقُ فِيسَاءٌ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَلْمِزُواْ أَلْفُسُوقُ وَلَا نَنَابُرُواْ بِالْأَلْقَابُ بِنْسَ الاِسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَتِهِكَ مُمُ الطَّالِمُونَ فَي يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ الطَّنِ إِنْهُ وَمَن لَمْ يَتُب فَا الطَّالِمُونَ فَي يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ الطَّنِ إِنْهُ وَمَن لَمْ يَتُب فَاللَّهُ مِن يَعْفَى الطَّالِمُونَ فَي يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامِنُوا الْجَيْرُ مِن الطَّيْ إِنْهُ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ مِن لَحَمَ الْخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهِمْتُوهُ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ فَي يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن لَكُم وَلَا يَعْمَلُوا أَنْ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِمُ اللّهُ اللّهِ الْفَاسُ إِنَّا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مِن الطَّذِي وَمُعَلِّدُمُ شُعُوبًا وَقِمَا إِلَى الْتَعَارُفُوا أَيْنَ اللّهَ عَلِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

### ٢ - البيان العام:

هذه مداخل الشيطان الستة، وأسلحته الفتاكة، وهي مزالق المتكلمين بغير موازين، ومصارع الغافلين تحت أقدام إبليس اللعين وإنها لمن أخطر أسباب خراب العلاقات الاجتماعية أنَّى كانت، من الأسرة إلى الجماعة، وهي سبب فشل الإنسان في مد جسور المحبة والتواصل مع المؤمنين. وكلها آفات لسانية وقلبية. وهي كما جاءت مرتبة في الآيات كالتالي: السخرية، واللمز، والتنابز بالألقاب، والظن، والتجسس، والغيبة والناظر في هذه الآفات الست يجد أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول منها آفات ظاهرة تُحَرُّب الحياة الإيمانية والعلاقات الاجتماعية ظاهرًا. وهي الثلاثة الأولى: ( السخرية، واللمز، والتنابز بالألقاب ). فهذه حرب معلنة على المؤمنين تفسد الحياة،

وتدمر العلاقات، وتؤجج نيران الفتن، وتُهيئ البيئة للاقتتال والقسم الثاني هو الآفات الثلاث الباقية، أي: ( الظن، والتجسس، والغيبة ). وهن آفات خفية سرية تعمل في غفلة من الناس، وتوقد الحرائق في حقول المحبة الخضراء وهي لا تقل خطورة عن الأولى، بل هي من أهم أسباب اندلاع بوائقها.

## وبيان ذلك مفصلًا هو كما يلي:

لما بينَ الحق تعالى خطر اقتتال المؤمنين فيما بينهم، وبينٌ سبحانه طرائق علاج جروحه، عرج على كشف الأسباب المؤدية إليه في البيئة الإسلامية محذرًا منها، وآمرًا المؤمنين باجتنابها. وهي الآفات الاجتماعية الست المذكورة، فالآيات الواردة في هذا السياق إنما هي للوقاية من خطر الشنآن والخصام والاقتتال بين المؤمنين، قبل الوقوع في جحيمه.

فنهى ﷺ المؤمنين عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، واستصغارهم. وهذا حرامٌ، بل هو كبيرة شنيعة؛ لأن الساخر المحتقر لغيره إنما يفعل ذلك؛ لما توهم من العلو لشخصه ولما وجد من الكبرياء في نفسه ومعلوم ما في الكبر من الوعيد الشديد (١)؛ لأنه ضرب من التألُّه والتجبر على الخلق وتلك كلها أحاسيس تعمي صاحبها أن يرى للناس منازلهم؛ ولهذا قال الحق تعالى - بنوع من التعليل – في سياق النهي عن السخرية: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَالًا مِن نِسَامً عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [ الحجرات: ١١ ].

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُو ﴾ أي لا تلمزوا إخوانكم المؤمنين، فهم بمثابة أنفسكم؛ لأن مجتمع المؤمنين كالجسد الواحد. واللمز: الطعن على المؤمنين بالقول القادح تعريضًا وتلميحًا، وهو من أشنع الأخلاق وأسوئها وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَابَرُواْ بَٱلْأَلْقَنَبُّ ﴾ أي لا تتنادوا بالألقاب الساخرة مما يطلقه بعضكم على بعض سخريةً وتنقيصًا واستهزاءً، فالنبز طعن أيضًا كاللمز؛ ولذلك قال تعالى بعدها مباشرةً: ﴿ بِئْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَّ ﴾ [الحجرات: ١١]، أي بئس ما كنتم تصنعون من

<sup>(</sup>١) قال ﷺ: ٥ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ مِن كِيْر ، قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا و نعله حسنةً قال: 3 إن اللَّه جميلٌ يحب الجمال. الكبر: بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس ﴾ رواه مسلم. وقد شُرح الغَمْطُ بالاحتقار.

التنادي بالأسماء الفاسقة والألقاب الشنيعة مما اعتدتم عليه في الجاهلية.

فذلك كله مما وجب على المؤمن أن يتبرأ منه ويتخلى عن بوائقه، من بعد ما أكرمه اللَّه تعالى بالإيمان والتوبة والصلاح. ومن لم يتب من هذا الفعل الشنيع فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، بما لطخوها من السيئات، والظالمون لغيرهم بما وقعوا فيه من الطعن في أعراضهم والحط من أقدارهم، وقد يكون أولئك المطعون فيهم ممن أحبهم اللَّه وأعلى لهم الدرجات وما يدريك فربما طعنت على وّلي حقيقي من أولياء اللَّه المحروسين بعين اللَّه؟! و ﴿ كَمْ مِنْ أَشْعَتْ أَغْبَر ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأبَرَّهُ ) (١).

فتلك إذن مشاحنات شنيعة يبوء بها اللسان، وينوء ببوائقها؛ سخريةً وكُرًّا ونَبْرًا لكنها جميعها ترجع إلى ما يقع بالنفس من أوهام وخواطر شيطانية، مما يَعْقِدُ القلوبَ على الإثم وظن السوء بالمؤمنين، ومن هنا يبدأ الخطر ذلك أن الظن السيئ إذا تُشَكِّل في قلب الإنسان مجرَّأه على الطعن في الأعراض والحط من الأقدار! سخريةً ولمرًّا ونبرًا، ولذلك فقد غاص الخطاب القرآني في أعماق النفس الإنسانية منبهًا المؤمن إلى ضرورة التخلص مما ينعقد بقلبه من الظنون السيئة، وما يلقيه الشيطان إليه، من خواطر سوداء تجاه إخوانه المؤمنين فقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْنَبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْرٌ ﴾ [ الحجرات: ١٢ ].

ثم نهى بعد ذلك عما قد يحصل من محاولة التحقق من تلك الظنون والأوهام؛ بالتجسس على المؤمنين، وهو محاولة التحقق الخفي والتَّتبُع السري للعورات؛ لفضح ما قد صورته النفس الأمارة عن المؤمنين من عيوب خفيات كما نهى عن إشاعة التصورات السيئة، والمواقف المنتقصة من أقدار الناس، سواء كان ذلك بحقٍّ أو بباطل! فلا يجوز تجريح مؤمن بغيبةٍ أو بأي كلام جارح، مما لو اطلع عليه لغضب منه، وهو ما فسره النبي ﷺ في الحديث الصحيح، الذي رواه أبو هريرة ﷺ قال: ( قيل: يا رسول اللَّه ما الغيبة؟ قال عَلِيَّةٍ: « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُره » قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عَلِيِّيِّج: « إن كان فيه ما تقول فَقَدْ اغْتَبْتَهَ، وإنْ لم يكن فيه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والضياء عن أنس مرفوعًا إلى النبي ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: ( ۲۵۷۳ ).

ما تقول فقد بَهَتُهُ » (١) ويلحق بالغيبة في المعنى السعى بالنميمة بين الناس؛ لإفساد ذات بينهم وهو ما ذمه القرآن بشدة في سياق آخر، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ۞ هَمَّازِ مَشَّآعِ بِنَمِيمٍ ﴾ [الغلم: ١١،١٠].

وقد جعل اللَّه تعالى الغيبة في بشاعتها - وما يلحق بها من آفات - كأكل لحم الإنسان وهو ميت، ومعلوم أن النفس الإنسانية تعاف مثل هذا وتستقذره، بل تعاف حتى مجرد تصوره خيالًا فبينً اللَّهُ على أن التجسس والغيبة في بشاعتهما وشناعتهما أشد عند اللَّه من ذلك فقال تعالى: ﴿ وَلَا غَمَنَـسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ ر الحجرات: ١٢ ]؛ ولذلك فقد حذّر النبي عَلِيْتُ من هذا وذاك أشد التحذير، فقد رَوى البراءُ بنُ عَازِب وأبو برزة الأسلمي ﴿ قَالا: ﴿ خطبنا رسول اللَّه ﷺ حتى أسمع العَوَاتِقَ في بيوتها، أو قال: في خدورها، فقال: « يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قَلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتَّبع عورة أخيه يتبع اللَّهُ عورته ومن يتَّبع اللَّهُ عورته يفضحه في جوف بيته » (٢) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ لَمَا عُرِجَ بَي مَرَرَتُ بَقُومَ لَهُم أَظَافُرَ مِن نُحاسَ يَخْمَشُونَ وَجُوهُهُم وصدورَهم قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويَقَعُون في أعراضهم » <sup>(٣)</sup> ونحو هذا وذاك في السنة النبوية الصحيحة كثير.

وإنما تلك المصائب كلها وليدة الظن السيئ الذي ألقاه الشيطان بالقلب، وهو ما وجب التعوذ باللَّه منه كلما وجده المؤمن في نفسه. والمقصود بالظن السيئ: التهمة بالوهم، والتخون المتخرص للأهل وللناس؛ لأن بعض ذلك إنما يكون إثمًا وظلمًا، فعن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِياكُم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا » <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الأربعة عن البراء بن عازب، ورواه أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي، كما رواه الترمذي عن ابن عمر. وصححه الألباني: حديث رقم: ( ٧٩٨٤ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود وأحمد. وصححه الألباني. حديث رقم: ( ٥٢١٣ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري.

ومن هنا أمر اللَّه ﷺ - في آخر السياق - المؤمنين بتقوى اللَّه في ذلك كله وإنما تكون التقوى هاهنا بالحرص على تعظيم محارم الله من أعراض المسلمين، وصون شرفها وحفظ كرامتها فقال تعالى: ﴿ وَاَنَّقُواْ اَللَّهُ ۚ إِنَّ اَللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾ [ الحجرات: ١٢ ] فوجب بمقتضى ذلك على من وقع في شيء من هذه الكبائر الخطيرة؛ أن يسارع إلى التوبة إلى اللَّه قبل فوات الأوان عسى أن ينجو برحمة اللَّه، ويفوز بغفرانه جل ثناؤه.

ثم ختم تعالى السياق جميعه بقاعدة اجتماعية عظيمة! تعتبر أصلًا من الأصول الكبرى لطبيعة العمران الاجتماعي في الإسلام، المبني على حقائق الإيمان، وهي قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓٱ ۚ إِنَّ أَكْرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْفَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [ الحجرات: ١٣ ].

فهذا النداء الرباني العظيم إعلام للبشرية جميعًا أنها طينةٌ واحدة، وأنها خِلْقَةٌ واحدة، وأنها جنسٌ واحد؛ ذلك أنه تعالى قد خلق الناس جميعهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وهما: « آدم » و « حواء »، وكل ما تناسل عنهما من ذكر وأنثى. ثم جعلهم شعوبًا وقبائل، والشعب أعم من القبيلة. وبعد القبيلة تتفرع مراتب أُحر؛ كالفصائل والعشائر والأفخاذ والأسر، وغير ذلك. فجميع الناس في الشرف – بالنسبة الطينية إلى أدم وحواء ﷺ - سواء! وإنما يتفاضلون بالمقامات الدينية، من منازل الصلاح والتقوى. والأتقى: هو الأعرف باللَّه، والأعلم به تعالى مقامًا وخشية! فذلك هو الأكرم على الله الأعز عنده جلَّ علاه وليس صاحب النسب الأصيل، ولا الحسب الأثيل، المجرد عن مكارم الدين، فاعتماد هذا وحده مجردًا عن مقاصده الإيمانية عنصرية بغيضة، وجاهلية منتنة، أبطلها الإسلام؛ ولهذا ورد الخطاب الرباني بذلك - مباشرةً بعد النهي عن غيبة المسلمين واحتقار بعضهم لبعض - منبهًا على تساوي الناس في البشرية.

وقوله تعالى: ﴿ لِتَعَارَفُواۤ ۚ ﴾ أي ليحصل التعارف العمراني فيما بينكم؛ من أجل التعاون على البر والتقوى، وبناء الحضارة الإنسانية على عبادة اللَّه وتوحيده، ومن أجل التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ حقوق اللَّه، والحقوق العامة والخاصة؛ ولهذا شرعت صلة الأرحام في الإسلام، وجعلها الله ﷺ حقًّا من

حقوقه العظمى؛ إذ بمعرفتها وبصلتها تتم تقوية النسيج الاجتماعي، الذي به يُحفظ الدين في المجتمع، وتحفظ قيم الأمة وأخلاقها، ويضمن استمرار شخصيتها في العالم. وإنما يكون ذلك كله بتمتين روابط الأنساب وحفظ أرحامها أسرةً وقبيلةً وشعبًا، فعن أبي هريرة رضي أن النبي عَلِين قال: « تَعَلَّمُوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإنَّ صلة الرحم مَحَبَّة في الأهل، مَثْرَاةٌ في المال، مَنْسَأَةٌ في الأثَرِ » (١)، وعن ابن عباس ﴿ اللَّهُ ال رسول اللَّه ﷺ قال أيضًا: « اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قُرْبَ بالرَّحِم إذا قُطِعَتْ وإنْ كانت قريبة ولا بُعْدَ بها إذا وُصِلَتْ وإنْ كانت بعيدة » (٢).

ومن هنا كان تحريف مقاصد الارتباط بالنسب في الإسلام إلى معانى التفاخر الجاهلي والتكاثر العنصري؛ ضربًا من تحريف الدين، والخروج به عن منهاج رب العالمين، فيما جعله تعالى من مقاصد تعبدية في أمر خلق الناس أجمعين؛ ولذلك قال سبحانه في نهاية المطاف: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣] أي: إن اللَّه ﷺ عليمٌ بطبائع معادنكم، وأصناف قلوبكم، وحقيقة أقداركم خبيرٌ بخفايا أموركم، ومنازل إيمانكم، وبما تنطوي عليه سرائركم، وما تخفون من نقائصكم وعيوبكم! فما أجهل من يَدُّعِي ما لم يجعله اللَّه فيه؛ إذ يُشَنِّعُ على غيره من المسلمين، وقد علم اللَّه أنه ينطوي على أبشع مما شُنَّع به على غيره وأسوأ مما وقع فيه من الطعن في أعراضهم وأقدارهم، غَيْبةً وسخريةً واحتقارًا فمن يحميه إذن من انتقام ربه المطلع عليه وهو – جَلَّتْ عظمته – العليم الخبير؟

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم إلى ست رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن الكلمة مسؤولة! وأن اللسان سنان! وأنه من أخطر جوارح الإنسان، وأبلغها أثرًا على رصيد الإيمان سلبًا وإيجابًا وكثيرًا ما يسهو المؤمن ويغفل عن هذه الحقيقة، وفي ذلك ما فيه من الهلاك والعياذ باللَّه فكان لزامًا على من يرغب في النجاة أن يجعل للسانه ميزانًا يضبطه، وحكمةً تلجمه؛ حتى يتورع عن الخوض

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني، حديث رقم: ( ٢٩٦٥ ) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) رواه الطيالسي والحاكم، وصححه الألباني، حديث رقم: ( ١٠٥١ )، في صحيح الجامع.

في محارم اللَّه، ويمتنع عن النهش في أعراض المسلمين فيكفي المؤمن – لعقد التوبة من آفات اللسان، وقمع جموحه الشيطاني - أن يجعل شعاره الدائم قول سيدنا محمد ﷺ: « وَهَلْ يَكُبُ الناس في النَّار على وجوههم – أو قال: على مَناخِرهم – إلا حَصائِدُ ألسنتهم؟! » (١).

الرسالة الثانية: في أن أعراض المسلمين وسمعتهم من أعظم محارم الدين وأن التعدي على حِمَاهَا هو من أخطر أنواع الظلم؛ ذلك أن الله ﷺ جعلها من محارمه المحفوظة عنده! مُسَيَّجَةً بحدود شريعته، تحت ظل سلطانه! فصار كل من انتهكها على خطر عظيم!. والكَيِّس الفَطِنُ هو مَنْ يُعَظِّمُ ما عَظَّمَهُ اللَّه ويُوقِّرُ ما وَقَّرَهُ اللَّه.

الرسالة الثالثة: في أن باطن الإثم وأدران النفس الخفية هي من أولويات التوبة والإصلاح، ومن أول شروط الانطلاق في السير إلى اللَّه لمن رام صادقًا الوصول إلى رضا مولاه ذلك أنه لا وصول لعبد ما تزال نفسه الأمارة متلطخة بأوساخ الناس، سخريةً منهم، أو لَمْزًا لهم ونَبْرًا، أو ظنًّا بهم ظنَّ سوء، أو غيبةً وتجسسًا، فالسير إلى الله عروج بالروح، وتحليق بها في فضاءات المعرفة باللَّه، والتبتل إليه جلِّ ثناؤه وعلاه، والقلب المثقل بالأوساخ لا قدرة له على الانطلاق ولا على بدء المسير، بله أن يكون ممن يُحَلِّقُ أو يطير.

فيا قلبي المغرور متى تتخلص من جهلك العظيم بحق اللَّه، وبشروط السير إلى جمال رضاه، وإلى متى وأنت تلعب بك الأماني الشيطانية، والتسويفات الشهوانية؟ فواحسرة على قلب مَرَّغَ لسانَه في أوحال التراب، وعَمِيَ عن لهيب الحساب.

الرسالة الرابعة: في أن الاندماج في المجتمع، وعدم الانعزال عنه، والصبر على ابتلاءاته؛ قصد الإسهام في إصلاح عمرانه الإنساني، وبناء نسيجه الإيماني، وتعميق وجدانه الروحاني - من أعظم منازل الإيمان وأشرفها.

ولقد جعل رسول اللَّه ﷺ لصاحب هذه المجاهدات درجة أعلى من غيره، كما في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: « المؤمن الذي يُخالِط الناس ويَصْبِر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالِط الناس، ولا يَصْبر على أذاهم » (٢) فذلك

<sup>(</sup>١) جزء حديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عمر. وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: ( ٦٦٥١ ).

من أهم حِكُم الخلق الإلهي وغاياته، كما هو مقتضى الآيات موضوع التدارس: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [ الحجرات: ١٣ ].

الرسالة الخامسة: في أن من مقاصد الاجتماع البشري في الإسلام أن تذوب المصالح الشخصية في خدمة المصالح الجماعية للأمة، حتى تصير الجماعة كالنفس الواحدة، ويصير كل عضو فيها بمثابة الأخ الوفي لكل الأعضاء. وليحذر المؤمن من أن تتضخم ذاته في نفسه، أو أن تتعاظم « أناه » في ذاته؛ حتى يقع في شَرَكِ عبادة نفسه وتَأْلِيهِها، ثم ليحذر من أن يُفَرِّغ تلك الوثنية الخفية في تعظيم جماعته الصغيرة وطائفته الجزئية، من حزب، أو جماعة، أو طريقة، حتى لا يرى في الأمة سواها، فتصير حاجبة له عن اللَّه بدل أن تكون له سفينة تُقِلُّه إلى رضا مولاه، فالحكمة كل الحكمة في تذويب « الأنا » وقتل كبريائها في خدمة كلِّ المسلمين ومحبتهم، وبذل كامل الشفقة لهم، وخفض جناح الرحمة لصالحهم ومُسِيئهم؛ عسى اللَّه أن يتوب عنا وعنهم.

الرسالة السادسة: في أن التعارف الروحي هو غاية الخلق الرباني للبشرية فالدين من حيث هو نصوص حقائق مطلقة وقواعد ثابتة. لكنه من حيث هو عمل إنساني، وشعور وجداني، تجربةٌ بشريةٌ، تشرق وتخبو، وتتكدر وتصفو، وتزيد وتنقص والتجربة الإيمانية - وإن اتحدت في الأصول والثوابت - فهي تتميز في الأحوال والتجليَّات، وتتعدد في المكاسب والمواهب، وتختلف في ذلك كله باختلاف أصحابها، واختلاف مؤهلاتهم وقابلياتهم. ومن هنا كان للتعارف في اللَّه فوائد عظيمة؛ حيث يتم تداول الحكم الإيمانية، والإشراقات النورانية المتلقاة في طريق الحق؛ من أجل توطيد الألفة في اللَّه، والأنس بجماله جل علاه، وتكثير سواد السائرين إليه تعالىي، وتثبيت أقدامهم في طريق الحق، خاصةً في زمان اختلط فيه الحق بالباطل.

فالتعارف الاجتماعي ليس غاية في نفسه، بل هو وسيلة للتعارف الروحاني الذي هو الغاية الحقيقية من جعل الناس شعوبًا وقبائل كما دلت عليه تتِمَّة السياق: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ وليس ببعيد عن هذا قول رسول اللَّه ﷺ في الحديث الصحيح: « الأرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةُ، فما تعارف منها إِنْتَلَفْ، وَمَا تَنَاكُر منها اخْتَلَفَ » (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن عائشة، ورواه مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة، كما رواه الطبراني عن ابن مسعود.

فابحث عمن تَجَنَّدَ منها في صفِّ الله، وانخرط في طريق السير إلى نيل رضاه، وتعرف إلى مجالسهم ومساربهم، تقطف من ثمار الحكمة، ومن أنوار المعرفة به سبحانه ما ترتقى به نحو مراتب التقوى ومنازل الكرامة عنده، جَلَّ ذِكُّره وتُنَاؤُهُ.

### ٤ - مسلك التخلق:

وأما مسالك التخلق بحكم هذه الكلمات العظيمة فهي كما يلي:

فأما مقام التحكم في اللسان فلا بد للفوز في ابتلاءاته من التحقق بالمجاهدات التالية:

- أولًا: التدرب على طول الصمت إلا لحاجة شرعية. وذلك بجعل بصر الإرادة في حالة يَقِظُة أبدًا، قائمًا على طرف اللسان سرمدًا؛ للتحقق من كل كلمة تنازعه ليتلفظ بها، فإما أن تكون صادرة عن حق، ثم مناسبة للمقام؛ فلك أن تأذن له بها، وإلا فإلجام اللسان عنها أوْلَى، وإخْنَاس شهوة الكلام عن باطلها أحرى، فتجعل لسانك بذلك خادمًا لجمال صمتك، ورافعًا لمقامه المتعبد بسكونه، فلا يتحرك حتى تنضج ثمرة الكلام.

- ثانيًا: اتهام النفس وإدامة النظر في خفاياها؛ تهذيبًا وتشذيبًا، والنظر المنكسر إلى ذنوبها والبكاء على خطاياها. ومَنْ كان هذا شأنه خَجِل من كلامه، فأنَّى لمذنب أن يتكلم بغير عبارات التوبة والاستغفار؟!

- ثالثًا: المبادرة إلى التصدق بشيء - مهما قلِّ - كلما وجد المرء نفسه قد زلَّ، وانزلقت قدمه في وَحْل الغَيْبة، أو السخرية بالمؤمنين، أو ما يلحق بهذا أو ذاك من أصناف الأذى. وألا يبيت على شيءٍ من ذلك - مهما صَغُر - دون أن يُحْدِثُ له توبةً، ويتقرب إلى ربه بصدقةٍ، إِنْبَاعًا سريعًا. وهو مقتضى قول رسول الله ﷺ: « اتق اللَّه حيثما كنت، وأَتْبعُ السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها وخَالقِ الناسَ بخُلُق حسن » (١٠).

وأما مسلك تربية النفس وترويضها على تذويب أنانيتها في خدمة المؤمنين، فهو راجع إلى التعلق باللَّه - جلَّ ثناؤه - وعقد العزم على السير إليه تعالى رَغَبًا ورَهَبًا عبر

(١) رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، عن أبي ذر. كما رواه أحمد والترمذي، والبيهقي أيضًا عن معاذ. ثم رواه ابن عساكر عن أنس. وحسنه الإمام الترمذي، كما حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، حديث رقم: ( ٩٧ ).

منازل التقوى والورع. فمن تعلق قلبه باللَّه على هذا الوِزَانِ، حَمَلَهُ حادي الشوق إلى المكارم الإيمانية، ورزقه اللَّه بصيرة التعرف إلى خِيَار المؤمنين، وكان ممن يُقَدِّرُ الناس على حسب ما ينطوون عليه من حقائق الإيمان ومعاني الروح ثم صارت المحبة في اللَّه شعاره، ووسيلته في ربط صلته بالناس محسنهم ومسيئهم؛ طلبًا للصلاح ورغبةً في الإصلاح. وعرف ما معنى زيارة أخ له في اللَّه، أو التعرف إليه. ذلك أن المؤمن قد يكون له من كنوز الحقائق الإيمانية حِكم ينطق بها، أو أحوال ربانية تفيض مواجيده بها، أو مقامات إيمانية يصدر سلوكه عنها، وتتحقق مجاهداته بها، فيتزود منه أخوه المتعرف عليه بركات وفيرة، وأنوازًا كثيرة، تُبَصِّرُهُ بما خفي عليه من أسرار الطريق إلى اللَّه، وكفى بذلك علمًا عظيمًا تُشَدُ إليه الرُّحَالُ هذا، وإن التعرف على الأتقياء الأكرمين عند اللَّه، نعمةٌ لا يعرف قَدْرَهَا إلا من ذاقها، وشاهد أنوارها وجمالها.

\* \* \*

## المجلس الخامس

في مقام التلقي لمفهوم الإيمان الحق، وفرق ما بينه وبين الإسلام العام!



### ١ - كلمات الابتلاء:

﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِى فَلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ فَلُوبِكُمْ أَن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ فَلُ الْمَعْرِينُونَ اللّهَ بِمُنُونَ اللّهَ مِنْ اللّهَ عَلَيْكُم مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۞ يَمُنُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۞ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَن السّلَمُوا فَل لَا تَمُنُوا عَلَيْكُ أَن السّلَمُونَ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلّافِينَ ۞ إِنّ اللّهَ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ أَن اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ مَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٤ - ١٨].

## ٢ - البيان العام:

بعد نقض كل القيم الاجتماعية الجاهلية، من طعن في المؤمنين سخرية ونبرًا وغيبة، وما انطوى عليه ذلك كله من فخر بالأنساب والأحساب، ثم بعد جعل قيمة الإيمان وحدها هي المعيار لأَكْرَمِيَّةِ الإنسان - على حسب ما بلغه من مقامات التقوى الورع - استأنف السياق القرآني نقد المفهوم الخاطئ للإيمان وتصحيح دلالته، بيانًا للسائرين إلى الله، الصادقين في طلب رضاه. فجعل يبين الفروق الدقيقة بين حقيقة الإسلام الشكلي الذي لا يعدو المظاهر العامة، ولا يعبر عن إيمان حقيقي بالله واليوم الآخر، إيمان حي ينبض به القلب رَغَبًا ورَهَبًا. وبين الإسلام الحق الذي يَصْدُق التعبير عنه بالإيمان الكامل، وهو ما حصل فيه إسلام القلب لله رب العالمين، عن التعبير عنه بالإيمان الكامل، وهو ما حصل فيه إسلام القلب لله رب العالمين، عن

معرفة به تعالى وعلم؛ فسجدت مواجيد صاحبه خاشعة لجلال اللَّه وعظمة سلطانه، وتبعتها الجوارح مسلمة له جل علاه.

وللعلماء في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان كلام لطيف مبنى على نصوص من الكتاب والسنة، من مثل ما ورد في هذه الآيات موضوع المدارسة، وما ورد في حديث جبريل الطَّيْنِ في محاورته مع سيدنا رسول اللَّه عِلَيْدٍ، عندما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه عن الأول ببيان أركان الإسلام الخمسة، مِنْ نُطْق بالشهادتين، وإِقَام للصلاة، وإيتاء للزكاة، وصوم لرمضان، وحج لبيت الله الحرام. وأجابه عن الثاني ببيان أركان الإيمان الستة، من إيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره حلوه مُره (١٠). فكان الإسلام بهذا المعنى هو خضوع الجوارح، والاستجابة للدين بأداء الأعمال الظاهرة. بينما الإيمان هو التصديق بما جاء عن الله ورسوله من أمور الاعتقادات.

إلا أن الغالب أن يَردَا مُتَّجِدَيْن في الدلالة، فيُحيل أحدهما على الآخر لزومًا. فلا يكون من فرق بينهما إلا فيما يَسْبِق إلى الذهن منهما، على أن يَتْبَعَهُ الآخر تضمنًا.

وأما هذه الآيات من سورة الحجرات فلها مقام دلالي آخر هو أكثر دقة وأشد بيانًا، ذلك أن الله على ولو أنه تعالى أقر الأعراب على أنهم قد أسلموا إلا أنه تعالى نفى عنهم الإيمان ولم يُقرهم على ادعائه البتة؛ ذلك أن معنى الإيمان - في هذا السياق، زيادة على التصديق بأركان الإيمان الستة - إنما هو الخضوع الكامل لله قلبًا وقالبًا؛ حيث يحقق المؤمن معنى كونه عبدًا للَّه، لا يملك من أمر نفسه شيئًا، فالمتحقق بهذا المقام هو المؤمن الكامل، وهو العبد الصادق. والإيمان بهذا المعنى تَوَهُّج قلبي بحقائق الإيمان، القائمة على المعرفة باللَّه والعلم به تعالى، والقيام بما ينبغي لمقامه العظيم، خشيةً ورهبةً! بما يجعل مواجيد القلب تتقد شوقًا إلى رضًا مولاه، فتُبادر إلى الاستجابة الخاضعة الطائعة قولًا وعملًا.

فهذا الإيمان إسلام أيضًا أي أنه أعمال، لكنها أعمالٌ أعمقُ دلالةً؛ لأنها تضرب بجذورها في أعماق القلب، وترتوي من حوض المعرفة باللَّه. فتنطلق أقدامها سائرة

<sup>(</sup>١) الحديث مشهور، رواه بتفصيله الإمام مسلم.

إلى اللَّه، مَسُوقة بحادي الخوف والرجاء، ومَشوقة بنداء المحبة للَّه، فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانًا بهذا المعنى الخاص للإيمان، بل هذا مقام المؤمنين الكُمَّل، الذين قَدَّمُوا مُهَجَهم وأرواحَهُم وأموالَهُم بين يدي اللَّه، ولم يحتفظوا لأنفسهم ولا لحظوظهم من ذلك بشيء البتة، كما هو مقتضى قوله تعالى بعدُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَىابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيل ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ [ الحجرات: ١٥]، وتلك هي حقيقة العبودية الكاملة ومعنى الإخلاص التام، وهو مقام أعلى من معنى الإسلام العام، ومن معنى الإيمان العام أيضًا الدال على مجرد التصديق المجمل بالأركان، بل هذا مقام العبدية الكاملة للَّه، وهو المنفي عن الأعراب في هذا السياق بقوله تعالى: ﴿ قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ ﴾. وقد ذهب الإمام البخاري يَتَمَنَّهُ إلى أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية منافقون بينما ذهب آخرون - منهم ابن كثير كِلَنْهُ - إلى أنهم ليسوا بمنافقين، بل هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم بعد. وإنما الإشكال هنا أنهم أساءوا الأدب مع رسول الله عليه عليه من إيمانهم! فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه؛ فأدبهم اللَّه على في هذه الآيات؛ ببيان أن ما حققوه إنما هو مجمل الإيمان، لا الإيمان الكامل الذي هو الإيمان الحق؛ ولذلك قال ابن كثير كِثَيْلَة: ( ولو كانوا منافقين لغُنَّفُوا وفُضِحُوا، وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا: « قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمانُ في قلوبكم »، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد ) (١٠).

وما ذهب إليه كِتَلَقْهُ هو الراجح فعلًا؛ بدلالة ما بعده من السياق، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيمُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٤] فقد أخبر سبحانه بأنه لن ينقصهم من أجورهم شيئًا بشرط طاعة الله ورسوله. ويزيده تَأْكَيدًا مَا جَاءَ بَعَدُ فِي السَّيَاقُ نَفْسَهُ مَنْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَ ٱللَّهُ يَكُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَنَّكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ [ الحجرات: ١٧ ] فأقر لهم بالإيمان العام الذي يخرجون به من حد الكفر والنفاق العقدي. وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ الحجرات: ١٤ ] فهو فتح لباب التوبة في وجه هؤلاء الأعراب مما وقعوا فيه من سوء الأدب مع اللَّه ورسوله، فضلًا منه تعالى ورحمة. وهو تعالى « غفور رحيم » أبدًا لمن تاب إليه وأناب،

<sup>(</sup>١) ن. تفسير ابن كثير لهذه الآية وما رد به على الإمام البخاري، رحمة اللَّه عليهما.

واستغفره من مثل هذا السفه الدال على الجهل باللَّه.

وقد رُوي عن ابن عباس ﴿ أنه قال في سبب نزول هذه الآيات: ﴿ جاءت بنو أسد إلى رسول اللَّه عِلَيْتِهِ فقالوا: يا رسول اللَّه أسلمنا، وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على السنية م »، ونزلت هذه الآية: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلُمُوا ﴾ [ الحجرات: ١٧ ] الآية ) (١٠.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْتَـابُواْ وَجَنهَـدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ [ الحجرات: ١٥ ] أي إنما المؤمنون الكُمُّل هم الذين آمنوا باللَّه ورسوله ثم لم يشكوا ولم يتزلزلوا، بل ثبتوا على الحق، ورسخت أقدامهم في تربته، وارتوت أشواقهم من كوثره، فبذلوا مُهَجَهم ونفائس أموالهم؛ مجاهدةً وجهادًا في طاعة الله وطلب رضوانه وحده دون سواه، توحيدًا وتفريدًا لا سمعةً ولا رياءً، بل إخلاصًا كاملًا للَّه، ولذلك قال: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّكَيْدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون. لا كهؤلاء الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة، فادَّعُوا ما لم يتحققوا به بعد.

فإنما الإيمان المطلوب شرعًا يقين وجداني عميق، تفيض مواجيده بالأعمال الخالصة مجاهدةً في اللَّه وجهادًا. والإيمان العام قد تكون له تجليَّات عملية نعم، لكنها ليست قاطعة بحقيقته؛ لأن الظاهر قد يكون على خلاف الباطن، وقد يكون على وفاقه، والوفاق قد يكون بمطابقة أو بغير مطابقة، أي قد يكون رصيد العبد من الإيمان أقل بكثير مما يدَّعيه؛ ولذلك قال تعالى بعد مباشرة: ﴿ قُلْ أَتُعَـَلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [الحجرات: ١٦] وهذا سؤالُ إنكار على هؤلاء، وتعجيب منهم ومن جهلهم باللَّه بمعنى: هل أنتم تخبرون اللَّه ﷺ بما تُبْطِنون من الإيمان في قلوبكم؟ وهو سبحانه لا يخفي عليه شيء في السماوات والأرض، ولا مثقال ذرة كيف؟ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم ﴾ سبحانه جل علاه!

ثم قال تعالى بعد ذلك مخاطبًا رسوله الكريم، ومؤدِبًا لطائفة الأعراب مرة أخرى،

<sup>(</sup>١) ن. الطبري وابن كثير في تفسيرهما للآية، وقد أخرج الحديث أيضًا الإمام الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى في مسنده، والبزار.

مبينًا فساد مقالتهم، ومناقضتها لأدب العبودية، ومخالفتها لمقام الإيمان الحق: ﴿ يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىٰكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ [ الحجرات: ١٧ ] فالمُنُّ بالشيء - في المعاملات البشرية -: هو عطاءٌ له مصحوبًا بالتعالى والافتخار والشعور بالكبرياء على عادة ما كان للعرب في جاهليتهم من كرم تفاخري؛ حيث كانوا يفعلونه طلبًا للصيت والشهرة بين القبائل، ورغبةً في سماع الامتداح فجعل هؤلاء الأعرابُ دخولَهم في الإسلام على ذلك الوزان! وجعلوا يمنون به على رسول الله عليه وهو أمر مخالف لطبيعة هذا الدين، ولجوهر الإيمان القائم على الذلة والعبودية، والخضوع الكامل للَّه؛ إذ المَنُّ يُخفى من حظوظِ النفس وعُجْبَهَا ومشاهدةِ أنانيتها ما يناقض فناءَها التام في طاعة اللَّه، الذي هو محضُّ الإيمان، ولذلك نزل القرآن بهذا اللوم الشديد: ﴿ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَىٰكُمِّ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَدِيْنِينَ ﴾ فإنما المنتفع بالإيمان - إن صدق فيه -هو صاحبُه والمنة إنما هي للَّه أوَّلًا وآخرًا لو كانوا يعلمون.

ثم ختم الحق تبارك وتعالى السورة بآية كلية تربط آخر السورة بأولها، وتشد النطاق على موضوعها، – الدائر حول أدب التعامل مع اللَّه ورسوله ومع المؤمنين – وهي آية تتعلق بصفة عظيمة من صفات اللَّه تعالى، مما يقتضي العلم بها الخضوع التام للَّه الواحد القهار، وخوفَ مَقَامِه العظيم والتزامَ آداب السير إليه تعالى. وهي عِلْمُهُ سبحانه جميعَ أمور الغيب مما في السماوات والأرض، وما تضمنه من سائر أعمال بني آدم الظاهرة والباطنة، قال ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَأَلَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾ [ الحجرات: ١٨ ].

وعِلْمُ الغيب – بدلالته القرآنية العميقة – هو من شؤون الربوبية الخاصة باللُّه رب العالمين. وهو مما ينبغي للمؤمن أن يتخذه مسلكا إيمانيًّا يتعرف من خلاله إلى ربه؛ حتى لا يقع في الجهل به تعالى، ولا يرتكب من سوء الأدب معه ﷺ ؛ ما قد يحبط عمله أو يبطل سعيه، والعياذ بالله.

### ٣ - الهدى المنهاجي:

وهو ينقسم إلى خمس رسالات، هي كالتالي:

الرسالة الأولى: في أن القلب هو التربة الأساس لغرس بذرة الإيمان، فوجب تخصيبه وإعداده لذلك، تمامًا كما يعد الفلاح الأرض بالحرث والتسميد؛ لحسن تلقى البذور وتجويد الإنبات. فكمال الإيمان إنما يحصل للمؤمن بتزكية القلب، وتهييئه تخليةً وتحليةً وتغذيته بالأعمال الصالحة والأوراد الصافية؛ حتى تُحْصُل له مشاهدة حقائق الإيمان يقينًا، ويَحْصُل له الثبات الراسخ على أركانه جميعها، والتخلق الكامل بمقتضياتها كلها. ومن هنا وجبت مراجعة أحوال القلب باستمرار؛ لضمان سلامته المعنوية، وأهليته الروحية لتلقى رسالات القرآن وحقائق الإيمان.

الرسالة الثانية: في أن الإيمان المحض إنما هو فناء النفس في طاعة اللَّه، وأن مشاهدة « الأنا » في غير موقع الفقر إليه تعالى غرور وجهل باللَّه؛ ولذلك كان مسلك الذلة للَّه والخضوع له رغبةً ورهبةً؛ بما يُشْعِر المؤمن بالافتقار الدائم إليه تعالى - هو طريق العارفين به سبحانه جلِّ عُلاه، المتحققين بكمال الإيمان وبمقامه العالى الرفيع فغاية الإيمان وحقيقته إذن هي جعل الإنسان في مقام العبدية الكاملة لله، تحققًا بمعانيها وتَخَلقًا بأدبها. وإنما يكون ذلك بذبح شهوات النفس على عتبة العبودية للَّه الواحد القهار، والتوجه إليه سبحانه بالطاعة في كل ما أمر خوفًا وطمعًا، ورد الفضل كله في هذا وذاك إلى اللُّه، فمن رأى لنفسه فضيلة في طريق التعبد المحض فإنه لم يَذُقُ معنى الإيمان الحق، الذي تجلت به هذه الآيات المباركات من كتاب اللَّه ولم يبرح بعدُ أشكالُ الرسوم العامة للإسلام إلى التحليق في فضاءاتها الواسعة والترقي بمعارجها العالية فإنما يحصل غني القلب بمشاهدة فقره، ويتحقق كماله بإبصار نقصه وضعفه.

الرسالة الثالثة: في أن الجهاد بالمال والنفس مصداق الإيمان الحق وبرهانه؛ لأن الجهاد ثمرة عزيزة من ثمار المجاهدة. وعلامة على انتصار النفس اللوامة على النفس الأمارة! ودلالة على هيمنة الدواء على الأدواء! واستيلاء خاطر الحق على خواطر الأهواء، فالجهاد بذل وتضحية بأعز ما يَشُّحُ به ابن آدم ويحرص عليه: ماله ونفسه فإذا بلغ العبد من منازل التخلق بمقامات الإيمان أن فَنِي عن مثل هذه الحظوظ، فتلك علامة على وصوله إلى مقام الإيمان الخالص فليحمد اللّه على توفيق اللّه وإلا فدونه طريق طويل من المجاهدات.

الرسالة الرابعة: في أن للطريق إلى الله أدبًا خاصًا، مَنْ جهله عوقب بالحرمان من

الوصول فليس الدين مجرد أعمال، بل هو أعمال وآداب وكثيرًا ما تتوقف صحة الأعمال وقبولها على تلك الآداب، وهذه تبدأ من عالم الوجدان والشعور إلى عالم الألفاظ والتعبير. إلا أن كثيرًا من المسلمين أهملوا تلك الآداب، واستصغروا شأنها في الدين مع أنه ما كان للعبد الحق إلا أن يتأدب بين يدي سيده ومولاه، وقد جاءت سورة الحجرات جامعة لكثير منها، مُجَلِّيةً لحقائقها ومكانتها عند اللَّه ﷺ؛ فوجب تَلَقِّيها عنه تعالى كما تلقاها أصحاب رسول اللَّه ﷺ، فضربوا المثل الأعلى في التحقق بها سيرًا إلى اللَّه جلُّ ثناؤه؛ فكانوا بذلك أفضل الخلق في هذه الأمة إلى يوم القيامة.

وإن كلمة واحدة من سوء الأدب مع اللَّه قد تحرق رصيد العبد الإيماني كله! كما أن كلمة واحدة من الأدب الرفيع تجاه مقامه العظيم - جلِّ علاه - قد ترفعه إلى مقام الصدِّيقين ولا أدل على ذلك من حديث سيدنا رسول الله عليه إذ قال: « إِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوَانِ اللَّه لا يُلْقِي لها بالًا، يرفعه اللَّه بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَطِ اللَّه لا يُلْقِي لها بالَّا يَهْوِي بها في جهنم » (١) وله رواية أخرى أكثر تفصيلًا عن بلال بن الحارث المُزَنى ﴿ أَن رسول اللَّه مِالِيِّم قال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضْوَان الله ما كان يظن أن تَبْلُغَ مَا بلغت؛ يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخَطِ اللَّه، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب اللَّه له بها سخطه إلى يوم يلقاه » (٢).

الرسالة الخامسة: في أن الإيمان بالغيب والتوكل على اللَّه بمقتضاه، وتغذية القلب بحقائقه الكبرى دواء ناجع لكل ضعف أو كلل في طريق السير إلى الله، وترياق لعلل النفس وتقويتها على تزكية لطائفها، وترويضها على نبذ أنانيتها، وعلى ذبح حظوظها في طاعة اللَّه، فالغيب هو البحر الذي يضخ حقائق الإيمان موجًا يتدفق على صدر المؤمن؛ ولذلك امتدت شواطئه الفسيحة على عرض القرآن العظيم كله فوجب على المؤمن التعرض لموجه المتدفق أبدًا باللآلئ والمرجان وتلقى حقائقه التي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم حسنه الألباني في صحيح الترغيب، بينما صححه في السلسلة الصحيحة.

تغذي القلب بجمال الأنس باللَّه، وكمال اليقين فيه جلَّ عُلاه.

### ٤ - مسلك التخلق:

أما مسلك التخلق بهذه المقامات الإيمانية الرفيعة، وتحقيق النجاح في ابتلاءاتها الرسالية العظيمة؛ بما يفني « الأنا » في طاعة الله، ويحلي العبد بأدب حب الله، حتى لا يقوم إلا لله وبه فهو راجع إلى مجاهدة النفس – في خلواتها وجلواتها – وتغذيتها بمداومة الأوراد التفكرية التالية:

- أولاً: مشاهدةُ نِعَمِ اللَّه العظيمة على العبد! ومطالعة تجلياتها المادية والمعنوية، خَلْقًا وَرِزْقًا ورعاية وهداية بما يقتضي غَرَق العبد في العجز التام عن مشاهدة « أناه » الواهمة الكاذبة والخجل من النظر إلى عمله الصالح الضئيل جدًّا فيما ينبغي للَّه من حقوق إزاء نعمه العظيمة بَلْهُ النظر إلى سيئاته وذنونه الكثيرة.
- ثانيًا: التحقق تفكرًا وتدبرًا من معنى كون المسلم « عبدًا للّه » وهل العبد الا شخص مملوك، فاقد لكل معاني الملْكِيَّة، في نفسه وماله وولده فكل ذلك ملك تام لسيده فلا حظ له في أي شيء منه ولا مقدار قِطْمِير! وإنما شأن العبد الوقوف بين يدي مولاه على عتبة الحدمة! وبمجرد شعوره بأنه قد صار يملك شيئًا فقد استزله الشيطان ويكون آنئذ قد خان سيده، وتعدَّى على سلطانه العظيم؛ فانخرمت بذلك حقيقة عبديته الحالصة فإنما الملك شأن السيد. وما العبد إلا مملوك لمولاه! والله على عما هو مالك الملك، ورب العالمين سبحانه؛ هو الذي يقوم بكل شؤون عبده خلقًا ورزقًا ورعايةً وتقديرًا. فمن أدرك ذلك بقلبه يقينًا وصل ومن ثمَّ كان في مداومة هذه المشاهدات تغذية عظيمة للروح، وتنشيطٌ لها في طريق التخلق والتحقق بمقام العبذية الكاملة، ومنزلة الإيمان الحالص.
- ثالثًا: مشاهدة أدب الأنبياء والصِّدِّقين الكُمَّل، وملاحظة سِيرِهِمْ مع اللَّه، وذلك بالإكثار من مطالعة تراجمهم بدءًا بسيرة سيدنا رسول اللَّه عِلَيْقِ، وسير أصحابه الكرام، ومن لحق بهم من خيار التابعين والعلماء الربانيين. ففي مشاهدة أحوالهم تغذية للقلب عظيمة، وتقوية لأجنحة الروح على التحليق نحو أبراج منازلهم العالية؛ ذلك أن القلب كلما نظر إلى القمم العالية اشتاق إلى التحليق بفضاءاتها.



وبعد، ماذا أنت فاعل يا قلبي الكليل بين يدي هذه المعارج العالية الرفيعة؟ وكيف أنت متصرف إزاء هذه الرسالات القوية البليغة؟ كيف؟ وقد قامت عليك الحجة وبلغ البيان؟! قد سَبَقَ المُفَرِّدون وبلغ الصِّدِّيقُون وأنت يا قلبي – واحسرتاه! – ما تزال تلهث متعثرًا، لا تنهض لك عزيمة ولا يستقيم لك سَيرٌ! تَصْرِفُكَ الشهوات والأهواء عن مواصلة الطريق وفرصة الاستئناف على وَشْكِ الانتهاء والملائكة تستعد لطى الصحف.

أَزِفَت الآزِفَةُ يا صَاح وَتقَارَبَ الزمان، فالبِدَار البِدَار قبل فوات الأوان.

فأما هذه السورة، فإذا خرجتَ من امتحاناتها فائزًا بعهدين اثنين، فقد فزت بأهم مقاصدها، وتخلقت بغاية رسالاتها، ويلْتَ أعلى مقاماتها.

فأما العهد الأول: فهو عهد الأدب مع اللَّه ذلةً وافتقارًا.

وأما العهد الثاني: فهو عهد الصمت ومراقبة اللسان.

فذانك موثقان عظيمان بينك وبين ربك، يُصَدِّقُهُمَا العمل أو يكذبهما.

وتلك هي الحاتمة الكلية التي ختم اللَّه بها السورة؛ إذ قال ﷺ : ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فيا سيدي، ها أنا ذا قادم إليك، لا أحمل سوى فقري وحاجتي الشديدة إليك قد أرهقتني ذنوبي، وأثقلتني خطاياي وورثتني الآثائم همّا يملأني بالندم والأسى فاللّهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، أنت ربي وأنا عبدك، ولا حول ولا قوة إلا بك، فاغفر لى وتب على، إنك أنت التواب الرحيم.

# الشيرة الذَّالِيَّة لِلْمُؤلِّف

- ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب سنة: ( ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م ).
- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة الحسن الثاني. كلية الآداب المحمدية. المغرب.
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك الثالث » في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس. كلية الآداب الرباط.
- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) «الماجستير » في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس. كلية الآداب الرباط.
- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد ابن عبد الله. كلية الآداب فاس. المغرب.
  - صدر له من الدراسات العلمية:
- التوحيد والوساطة في التربية الدعوية الجزء الأول والثاني نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية بالعددين: (٤٧، ٤٨).
- ٢ أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي. صدر ضمن منشورات الفرقان. الدار البيضاء: ( ١٩٩٧م ).
- ٣ قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »، دار السلام، القاهرة،
   ١٤٣٠ ).
- ٤ المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه ) نَشْر المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بفاس. مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ط. الأولى: ( ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م ).

- ٥ الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب دراسة في التدافع الاجتماعي. منشورات الفرقان الدار البيضاء، ط. الأولى: ( ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م ).
- ٦ بلاغ الرسالة القرآنية، ط. الأولى دار السلام بالقاهرة ( ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م).
- ٧ سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة ( منشورات ألوان مغربية. الطبعة الأوني. الرباط طوب بريس: (٢٠٠٣م).
- ٨ ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اللَّه. مطبعة أنفوبرانت فاس. ط. الأولى: ( ۱۲۲۱ه/۲۰۰۳م ).
- ٩ « مفاتح النور »، دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع الزمان النورسي، نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بفاس. مطبعة نيسل بإستنبول، ط. أولى: ( ٢٠٠٤م ).
- ١٠ جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح. ط. الأولى دار السلام بالقاهرة ( ١٤٣٠هـ – ٢٠٠٩م ).
- ١١ مفهوم العَالِميَّة. ط. الأولى دار السلام بالقاهرة ( ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م ).
- ١٢ الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. مطبعة الكلمة مكناس المغرب. ط. الأولى: ( ٢٠٠٧م ).
- ١٣ الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام. ط. الأولى دار السلام بالقاهرة ( ١٤٣٠هـ – ٢٠٠٩م).

### ومن الأعمال الأدبية:

- ١ ديوان القصائد: شعر. مطبوعات الأفق. الدار البيضاء: ( ١٩٩٢م ).
  - ٢ الوعد: شعر مطبعة أنفوبرانت. فاس: ( ١٩٩٧م ).
- ٣- جداول الروح: شعر. مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح. مطبعة سندي. مکناس: ( ۱۹۹۷م ).
- ٤ ديوان الإشارات طبع دار النجاح الجديدة. منشورات الدفاع الثقافي بالمغرب: ( ۱۹۹۹م ).

٥- كشف المحجوب: رواية. مطبعة أنفوبرانت. فاس: ( ١٩٩٩م).
 ٦- آخر الفرسان، رواية. نشر دار النيل، اسطنبول: ( ٢٠٠٦م).

. . .